



الذب العرب ا

تَأَلَّيْكُ شَكِّحَ لِلْطَّالِفَكِّرَ شِكِحَ لِلْطَّالِفِكِرَ لَا يَحْجِعُ فِي مُحَلِّبُ مِلْ لِلْمُ الْمُلِلِّيِّ فَيْ مَا الْمِلْوَالِمِي الْمُلِيِّةِ الْمُلِيِّةِ الْمُلْفِيِّ المَوَّفِي مَنْ مِنْ الْمُلْفِي عِنْ الْمُلْفِي اللَّهِ الْمُلْفِقِينَ اللَّهِ الْمُلْفِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> الجُرُّعُ الثَّالِثُ تَجِهِيقً

مُؤَيَّتُكُمْ إِلَى الْبَيْتُ اللَّهُ الْجَيَّا وَالْبَرُتِ

الطوسى، محمّد بن الحسن، ٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ ق .

التبيان في تفسير القرآن / أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ؛ تحقيق : مؤسسة آل البيت الميلا الإدات . قم.

۳۰ج.

الفهرسة طبق نظام فيها.

المصادر بالهامش.

١ ـ تفاسير شيعية . ألف : الطوسي ، محمد بن الحسن ٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ ق.
 ب :مؤسسة آل البيت الهيك الإحياء التراث (قم). ج : عنوان .

74V / 1VY7

BP48 / 14 - 7 1844

144444

الرقم في المكتبة الوطنية الإيرانية

شابِك (ردمك) ٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣١٩ ـ ٩٦٤ ـ ٩٧٨ / دورة ٣٠ جزءاً احتمالاً

ISBN 978 - 964 - 319 - 328 - 7 / 30 VOLS.

شابِك (ردمك) ١ \_ ٥٩٩ \_ ٣١٩ \_ ٩٦٤ / ٩٧٨ / ج ٣

ISBN 978 - 964 - 319 - 599 - 1 / VOL.3

| الكتاب :                          |
|-----------------------------------|
| المؤلّف :                         |
| تحقيق ونشر:                       |
| الطبعة :                          |
| الفلم والألواح الحسّاسة (الزينك): |
| المطبعة :                         |
| الكتبة :                          |
| السعر :                           |
|                                   |







جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة لمؤسسة آل البيت الميكالي لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت المَيَّلِيُّ لإحياء التراث قم المقدِّسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق ۹ رقم ۱-۳ ص. ب ۳۷۱۸۵/۹۹۳ هاتف: ٥ - ۳۷۷۳۰۰۰۱ فاکس: ۳۷۷۳۰۰۲۰

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ١٠٠٠ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ يُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُولَ ٱڬنَجِئْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكِ ١٠٠٥ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَ عُتُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ١ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَٱلْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَٱلْحِجَارَةِ لَمَايَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أفَنظمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحُدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

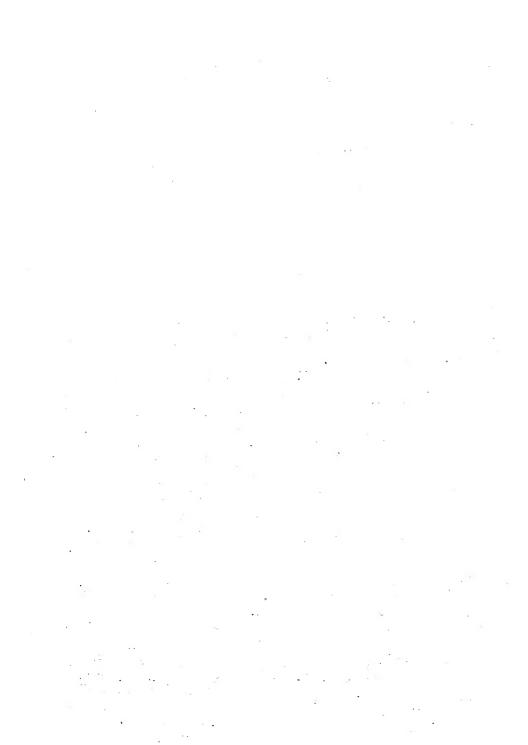

سورة البقرة /آية ٧٠ .....٧٠

قوله تعالى:

القرَّاءُ كُلُّهم على تخفيف الشّين ، مفتوحة الهاء .

وقرأ الحسنُ : بتشديد الشّين ، وضمّ الهاء .

وقرأ الأعمش: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ مُتَشَابِهٌ ﴾. وكذا هـو في مُصحف ابـن مسعود (١٠).

والمعوّل على ما عليه القرّاء، وما هو مثبت في المُصحف المعروف. تقدير الكلام: قال قوم موسى ـ لمّا أمروا بذبح البقرة ـ لموسى، وترك ذكر موسى؛ لدلالة الكلام عليه.

وأهلُ الحجاز يؤنّنون البقر، فيقولون: هذه بقر، وكذلك النّخل، وكلُّ جمع كان واحده بالهاء وجمعه بطرح الهاء فإنّهم يؤنّنون ذلك، وربّما ذكّروا ذلك، قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ (٢) بالتّأنيث، وفي موضع آخر: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ﴾ (٣)، والأغلبُ عليهم التّأنيث. وأهل نجد يذكّرون، وربما أنّثوا، والتذكير الغالب (١).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنخاس ١: ٢٣٦، المصاحف للسجستانيّ: ٦٨، شواذَ القراءات للكرمانيّ: ٦٥، مصطلح الإشارات في القراءات: ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقّة ٦٩ : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ٥٤: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : المذكّر والمـؤنّث للـمبرّد : ٨٣ و ٩١ و ١٠٧ و ١٠٨ وللسـجستانيّ : ٨٤ و ١٠٢ ، وللتستريّ : ٩٢ ، وللأنباريّ ١ : ١٢٤ و ١٤١ و ١٤٢ .

٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

فمن ذكَّر نصبَ الهاءَ من ﴿تَشَابَهَ﴾ يعني: التَبَسَ واشْتَبَهَ. ومن أنَّتَ رَفَعَ الهاءَ؛ لأنَّه يُريدُ: يتَشَابَهُ علينا.

والبَقَرُ والباقِرُ، والجامِلُ والجِمالُ، بمعنى واحد.

وقرأ بعضهم: ﴿إِنَّ الباقِرَ تَشَابَه عَلَيْنا﴾ (١).

وهو شاذً ، قال الشاعر :

وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتِ آلمَاءَ بِاقِرٌ وَمَا أَنْ تَعَافَ آلمَاءَ إِلَّا لِيُضْرَبا (٢) [٣٠٤] وقال الآخر:

مَالِي رَأَيْتُكَ بَعْدَ أَهْلِكَ مُوحِشًا خَلِقًا كَحَوْضِ ٱلباقِرِ المُتَهَدِّمِ (٣) [٣٠٥]

(١) معاني القرآن للزجّاج ١: ١٥٤، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٣٦، شواذ القراءات الكرمانيّ : ٦٥، مختصر شواذ القرآن : ١٤، مصطلح الإشارات في القراءات : ١٤٣ ت ٧٠.

(٢) البيت للأعشىٰ الكبير ميمون بن قيس ، وتقدّمت ترجمته في ٢: ٣٣.

معنى البيت : يتّضح من البيت السابق عليه وهو :

لكالنَّور والحِتِّيُّ يَضْرِبُ ظَهْرَهُ وما ذَنْبُهُ أَن عَافَت الماءَ مَشْرَبَا قيل : إنّه مثل يضرب لعقوبة فرد بذنب غيره ، ومعناه هنا : إنّ البقر إذا لم تشرب

وعافت الماء ضربوا الثور حتى يرد الماء فتتبعهُ البقر ، فلا جناية ولا ذنب للثور غير إعراض الباقِر \_ اسم جمع البقر \_ عن الماء .

الشاهد فيه: استعمال «الباقر» وارادة البقر منه.

انظر: ق 18 ب ٢٦ و٢٧: من الديوان ١٦٣، جمهرة الأمثال للعسكري: ٢٨٨ ت ٤١٠، المعاني الكبير ٢: ٩٢٨.

(٣) البيت للشاعر الحارث بن خالد المخزوميّ القرشيّ ، والي مكة للحاكم الأُمويّ عبدالملك بن مروان ، وكان أبوه خالد والياً على مكة لعمر بن الخطّاب ، وبعده لعثمان بن عفّان ، وجدّ الشاعر العاص بن هشام قتله أمير المؤمنين المُثِلِّ يـوم بـدر كافراً ، وكان الحارث شاعراً مُجيداً رقيق المعاني جيّدها غلب عليه الغزل ، توفّي عام ٥٥ هـ.

سورة البقرة /آية ٧٠ ...... وقال آخر :

. . . . . . . . . . . لَهُمْ جامِلٌ لا يَهْدَأُ اللَّيلَ سامِرُهُ (١) [٣٠٦]

يريد الجِمال.

والذي ذهب إليه ابن جُريج وقَتادة ، ورووهُ عن ابن عبّاس عن النّبيُّ عَلَيْكُ اللهُ : (إِنَّهم أمروا بأدنى بقرة ؛ لكنّهم لمّا شدّدوا على أنفسهم ، شَدّد اللهُ عليهم ؛ وأَيْمِ اللهِ ، لو أنّهم لم يستثنوا ما بُيّنت لهم إلى آخر الأبد) (٢) . يعني : أَنَّهم لو لم يقولوا : ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ، (ما اهتدوا إليها

♥ لترجمته راجع: مقدمة الديوان، الأغاني ٣: ٣١١، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ٩٠.

والبيت من مقطوعة يعرّض فيها بعائشة بنت طلحة لشغفه بها مكنّياً عنها بجارتها بُسْرة .

الشاهد فيه : استعماله «الباقر» وإرادة البقر منه .

انظر: الديوان: ٩٧ ت ٣٦ ب٢ ، الأغاني ٣: ٣٣٥.

(١) من قصيدة للحطيئة ـ وتقدمت ترجمته في ٢: ٢١٣ ـ يهجو فيها الزَّبرقان بن بـدر التميميّ السعديّ . وصدره :

وإن تك ذا شــاء كـثير فـإنّهم ﴿ ذُوو جامل . . . . . . .

المعنى : الجامل : اسم جمع لجماعة الإبل مع رعاتها ، لا يهدأ : لا يسكن ولا ينام عنها الراعي ؛ لكثرتها ، السامر : الراعي .

المعنى : الحطيئة يخاطب الزّبرقان قائلاً : إنّ كنت صاحب غنم وشاء كثير فإنّ هؤلاء لهم من الإبل الشيء الكثير ، حتى أنّ السامرين ـ الرعاة ـ يسهرون الليل لحفظها .

انظر: الديوان برواية وشرح ابن السُّكيت: ١٠١ ب٢١.

(۲) يبدو أنّه مضمون حديث تجد الإشارة إليه في: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٥٠، تفسير مقاتل بن سليمان ١: ١١٤، السنن الكبرى للبيهقيّ ٦: ٢٢٠، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٣٦ ـ ١٣٧ تـ ١٩٠٠ تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٧٤ ت ٦٧ وانظر: مجمع الزوائد ٦: ٣١٤، تفسير الدرّ المنثور ١: ٤٠٩.

۱۰ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ أبداً .

ومعنى: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ آللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾)(١) بتعريف الله إيّانا، وبما شاء الله لنا من اللّطف والزّيادة في البيان.

وكلّ من اختار تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب استدلّ بهذه الآية على جواز ذلك ، وسنبيّن ذلك فيما بعد إن شاء الله(٢).

## قوله عزّ وجلّ :

﴿قَـالَ إِنَّهُ يَمْقُولُ إِنَّهَا بَـقَـرَةٌ لَّا ذَلُـولٌ تُـثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْثَانَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (أَنَّ أَيْ يَعْمَلُونَ ﴾ (أَنَّ أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

المعنى: أنّ البقرةَ الّتي أمرتُكم بذبحها ﴿لَّا ذَلُولٌ ﴾ أي: لم يذلّلها العملُ بإثارة الأرض بأظلافها.

﴿ وَلاَ تَسْقِي ٱلْحَرْثَ ﴾ معناه: ولا يُستقىٰ عليها الماءُ، فتَسقى الزّرع، كما يُقال للدّابة الّتي قد ذلّلها الرّكوب والعمل: دابّةً ذَلولٌ بيّنةُ الذّل \_ بكسر الذّال \_ وفي مثله من بنى آدم: رجل ذَليلٌ بيّن الذّلُ والذّلّةِ (٣٠).

قال الزجّاج: يحتمل أن يكون أراد: ليست بذلول وهي تثير

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة وخ، .

<sup>(</sup>٢) يأتي بيانه بعد صفحات عند أواخر الكلام عن الآية الأخرى (٧٢) .

<sup>(</sup>٣) أشارت لذلك من مصادر اللّغة عدة ، منها: العين ٨: ١٨٦ ، تهذيب اللّغة ١٤: ٤٠٦ ، جمهرة اللّغة ١: ١١٨ ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٣٣٠ ، الصحاح ٤: ١٧٠١ ، المحيط في اللّغة ١٠: ٥٧ ، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٤٨ ، لسان العرب ١١: ٢٥٦ ، تاج العروس ١٤: ٢٥٢ ، مادة «ذلل» .

سورة البقرة /آية ٧١ .....٧١

الأرض(١١). ويحتمل: أنَّها ليست ذلولةً ، ولا مثيرةً للأرض.

(والإثارة: تَفْرِيقُ الشَّيْءِ، تقول: أَثَرْتُ الأَرْضَ إِثَارَةً، إِذَا قَلَبْتَهَا للزّرعِ (٢). ووُصفت بهذه الصفة ؛ لأنّه) (٢) قيل: إنّها كانت وحشيّة ، في قول الحسن (٤).

﴿ مُسَلَّمَةً ﴾ مُفَعَلَةً من السّلامة ، يقال منها : سُلِّمَتْ تُسَلَّمُ ، فهي مُسَلَّمَةً . (وقال مجاهد: ﴿ مُسَلَّمَةً ﴾ من الشُّيَةِ) (٥) ﴿ لَاشِيَةَ فِيهَا ﴾ : لا بياضَ فيها ولا سَوادَ .

وقال قتادة: مسلّمة من العيوب. وبه قال الربيع. وقال ابن جريج: «لا عوار» (٦) فيها (٧).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه له ١: ١٥٢ ، وقارن : تهذيب اللغة ١٤ : ٤٠٦ «ذَلَ» .

<sup>(</sup>۲) تجد الإشارة للمعنى هذا ضمن مادة «ثور» في المصادر التالية ، وفي البعض بنحو عناية: تهذيب اللّغة ١٠٠٥، ١٠٠، جمهرة اللّغة ١: ٣٣٤ و٢: ١٠٣٥، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٢٠٥، لسان العرب ٤: ١٠٨، تاج العروس ٦: ١٥٣، وغيرها. (٣) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ».

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الحسن البصري ١: ١٠٠، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٣٨ ت ١٣٨، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٢، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٦٠، وفي البعض منها دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ» .

<sup>(</sup>٦) بدل المحصورة في «ؤ ، س ، والحجريّة» والمطبوعات : لاعوان ، والمثبت في : «خ ، هـ المختصرة» والأخيرة على طريقتها دون نسبة ، ويؤيّده ما جاء في تفسير جامع البيان ٢ : ١٠٨ ، ونسبه لابن عباس عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٧) أشارت جملة من مصادر التفسير إلىٰ الأراء هذه ، بعضها مع النسبة وأُخرى بدون نسبة : انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ١٤٢ ت ٧٣٣ و ٧٣٥ تفسير تفسير جامع البيان للطبريّ ٢ : ١٠٦ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢١٨ ، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١ : ١١٧ ، التفسير الكبير للطبرانيّ ١ : ١٨٨ ، تفسير النكت للم

١٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

قال المُوَرِّج (۱): ﴿ لاَشِيَةَ فِيهَا ﴾ أي: لا وَضَحَ فيها بلغة أزد شَنُوءَة (۲)(۲).

والذي قاله أهلُ اللّغة: إنّ ﴿لاَشِيَةَ فِيهَا﴾ ، أي: لا لون فيها يخالف لون جلدها(٤).

وأُصله: وَشْيُ النُّوب، وهو: تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب

♦ والعيون ١: ١٤١، تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٧٥، تفسير ابن أبي زمنين ١: ١٥٠، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٥٩، تفسير الوسيط ١: ١٥٦.

(١) أبو فَيْد السَّدُوسيّ ، مُوَرِّج بن عَمْرو بن الحارث البصريّ ، النحويّ الأخباريّ ، من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيديّ ، عالم بالعربية والحديث والأنساب ، أخذ عن أبي زيد الأنصاريّ ، وسمع الحديث عن شُعبة بن الحَجَاج وابن العلا وغيرهما ، روى عنه أحمد بن محمّد اليزيديّ . له مصنّفات ، منها : غريب القرآن ، كتاب الأنواء ، كتاب المعاني ، وغيرها ، وكلّها أثر بعد عين، توفّي عام ١٩٥هـ .

له ترجمة في : أخبار النحويّين البصريّين : ٤٩ و٥٢ ، المعارف لابن قتيبة : ٥٤ ، معجم الأدباء ١٩ : ١٩٦ ، الفهرست لابن النديم : ٩٨ ، تــاريخ بــغداد ١٣ : ٢٥٨ تــ ٢٢١١ ، وغيرها .

- (٢) أزد شَنوءَة: هم بطن من الأَزد من لخم القحطانية، والنسبة إليها شَنَويّ، وقد نسب إليهم جمع منهم: غصن بن القاسم، وسفيان بن أبي زهير النَّمريّ الشَّنويان الأزديّان وغيرهم. راجع: الأنساب للسمعانيّ ٣: ٤٦٢، نهاية الإرب للقلقشنديّ : ٢٨٢ ت ١١٠٣، اللباب للجزريّ ٢: ٢١٢، معجم قبائل العرب لكحالة ٢: ٦١٤.
- (٣) ذكر هذا القول وبلا نسبة في: أمالي الشريف المرتضى ٢: ٤٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٤١، تفسير بحر العلوم ١: ١٢٩، تفسير مقاتل بن سليمان ١: ٥٦، تنوير المقباس: ١١، والإتقان للسيوطى ٢: ١١٥.
- (٤) ذكرت ذلك جملة من مصادر اللّغة ، منّها : العين ٦ : ٢٩٨ ، جمهرة اللّغة ١ : ٢٣٩ . ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، الصحاح ٦ : ٢٥٠٤ ، المحيط في اللّغة ٧ : ٢٠٨ ، الصحاح ٦ : ٢٥٠٤ ، المحكم والمحيط الأعظم ٨ : ١٣٩ ، المخصّص ٢ : ١٢٦ و٣ : ٣٢٠ ، لسان العرب ١٥ : ٣٩٠ ، تاج العروس ٢٠ : ٣٩٠ ، «وشي» ، وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزّجاج ١ : ١٥٢ .

سورة البقرة /آية ٧١ .....٠٠٠ ١٣

مختلفة من ألوان سَداهُ وَلُحْمَتِهِ ، يقال منه : وَشَيْتُ الثَّوبَ أَشِيْهِ شِيَةً ووَشْيَاً .

ومنه قيل للسّاعي بالرّجل إلى السّلطان أو غيره: واشٍ ؛ لكذبه عليه عنده، وتحسينه كذْبَه عنده بالأباطيل، يقال منه: وَشَيْتُ به وِشَايةً. قال كَعْبُ بنُ زُهَير:

يَسْعَى الوُشَاةُ بِجَنْبَيْهَا وَقَـوْلُهُمُ إِنَّكَ يابِن أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولُ<sup>(١)</sup> [٣٠٧] يعني: أنَّهم يتقرّلون الأباطيل ويخبرونه أنّه إنْ لحق بالنبئِ قتَله.

وقال بعض أهل اللّغة: إنّ الوَشْيَ: العلامة، وأصله: شِيَةٌ من وَشَيْتُ، لكن لمّا أسقطت منها الواو أبدلت مكانها الهاء في آخرها، كما قالوا: وَزَنْتُه زِنَةً ووَعَدْتُهُ عِدَةً، وكذلك وَشَيْتُهُ شِيَةً "،

و ﴿ قَــَالُواْ ٱلْـنَانَ جِـنْتَ بِـالْحَقِّ ﴾ موصولة الهمزةِ ، وإذا ابتدأت ﴿ ٱلْثَانَ ﴾ قطعت الألف الأولى ؛ لأنّ ألفَ الوَصل إذا أبتدئ بها قُطعت .

بانَتْ سُعادٌ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَثْبُولُ مَتْبُولُ مَتْبُولُ الْمَرْهَا لَم يُجْزَ مَكْبُولُ

المعنى : أنَّ الوشاة يخبرون بوعيد النبيِّ الأكرم بقتلي . الوشاة : الساعون بالأخبار كذباً ويزيّنونها . بجنبيها \_ ويروى : جنابيها \_ :

الوساه : الساعون بالاحبار كدبا ويتزيبونها . بحبيها ـ ويروى : جمايها ـ : حواليها ، والضمير عائد لسعاد . وقولُهم ـ ويرُوى : وقيلَهم بالنصب ؛ لأنّه مصدر ناب عن فعله ـ : أي يقولون .

الشاهد فيه: ما أشار إليه الشيخ المصنّف الله الشاهد فيه :

أنظر الديوان بشرح السكريّ ب ٢٩ من اللّامية: بانت سعاد: ١٩، شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام: ١٧٥، حاشية على شرح بانت سعاد للبغدادي ٢ق ١: ٦٤٠، (٢) لتوضيح ذلك راجع: الكتاب لسيبويه ٣: ٤٤٩، معاني القرآن للنحّاس ١: ٢٣٦، معاني القرآن للأخفش ١: ٢٨٢، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٥٤، تهذيب اللغة ١٤: ٤٤٤، الصحاح ٦: ٥٥٥، التبيان في إعراب القرآن ١: ٧٦، إملاء ما مَنَّ به الرحمن ١: ٣٤.

<sup>(</sup>١) البيت ٣٤ من اللَّاميّة الشهيرة التي مدح فيها كعبُ بن زهير ـ وتـقدم فـي ١: ٤٧ ـ النبيّ الأكرم ، ومطلعها :

قال الفرّاء: والأصل الأوان فحذفت الواو، والألفُ واللّامُ دخلتا في آن؛ لأنّهما ينوبان عن الإشارة (١).

(المعنى: أأنت إلى هذا الوقت تفعل هذا؟ فلم تُعرَب (الأن) كما لم تُعرَب هذا)(٢).

ومن العرب من يقول: ﴿قَالُواْ لَانَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ فيدهب ألف الوصل ويفتحُ اللّام ويحذفُ الهمزةَ التي بعد اللام ، ويثبت الواو في (قالوا) ساكناً ؛ لأنّه إنّما كان يُذهبها ؛ لسُكون اللّام ، واللّام قد تحرّكت ؛ لأنّه حوّل عليها حركة الهمزة (٣) ، قال الشاعر :

وقد كُنْتَ تُخْفِي حُبُّ سَمْراءَ حِقْبَةً فَبُحْ لانَ مِنْها بِالَّذِي أَنْتَ بايحُ (١٠ [٣٠٨]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفرّاء ١: ٤٦٨، باختلاف في بعض الألفاظ لا يضرّ في المراد. يبيّن الفرّاء سبب بناء «ألآن»، لأنّها تضمّنت معنىٰ «هذا» وهو اسم مبني، فهي كذلك أيضاً. وراجع تهذيب اللغة ١٥: ٥٤٦، «الآن».

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من النسخة «خ» ، وفي النسخة «ه» وغيرها باختلاف في بعض الألفاظ لا يضر .

<sup>(</sup>٣) مجملاً: أصل آن: أوان ، أبدلوا من الواو ألفاً وحذفوا إحدى الألفين ؛ لالتقاء الساكنين ، فأصبح آن ، وللتوسعة انظر: تأويل مشكل القرآن : ٥٢٣ ، المدخل للحداديّ : ٥٨٢ ، المحرّر الوجيز ١ : ٢٦٠ ، البيان في غريب إعراب القرآن ١ : ٧٧ ، وتعرّض له بتفصيل : إملاء ما منّ به الرحمن ١ : ٤٣ ، مشكل إعراب القرآن ١ : ٧١ معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٥٢ ، معاني القرآن للأخفش ١ : ٢٠١ ، معاني القرآن للنحّاس ١ : ٣٤ ، تهذيب اللّغة ١٥ : ٥٤١ «الآن» ، المحكم والمحيط الأعظم ١٠٠ : ٣١ ، الماد المعركم والمحيط الأعظم ١٠٠ : ٣١ ، العروس ١٠٠ ؛ ٣١ «أون» .

<sup>(</sup>٤) البيت للشاعر الجاهليّ عَنْتَرَةً \_ أو عَنْتَر \_ بن شَـدَاد العَبْسِيّ ، شاعرهم وفارسهم المشهور بالمِغْوار ، ولأنّه ولد من أم حبشية فورث بعض صفاتها خصوصاً سواد لونها وبعض ملامحها ، لأجلها تنكّر له أبوه وقومه فحمل حقداً باطناً عليهم إلى أن أثبت جدارته ، واحتاج قومه له خصوصاً في معارك داحس والغبراء ، بقي حيّاً حتى لله

ومعنى قوله: ﴿ ٱلْنُانَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: الآن بيّنت الحقَّ ، وهو قول قَتادة . وهذا يدلَّ على أنَّه كان فيهم من يشك في أنَّ موسى للتَّلِلِا ما بيّن الحقّ .

و [الثاني]: قال عبدالرحمن بن زيد: إنّه حين بيّنها لهم قالوا: هذه بقرة فلان ﴿ ٱلْثَانَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ ، وهذا قول من جوّز أنّه قبل ذلك لم يجئ بالحقّ على التفصيل ، وإن أتى به على وجه الجملة (١١).

وقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما :كادوا لا يفعلون أصلاً ؛ لغلاء ثمنها ؛ لأنّه حكي عن ابن عباس ومحمّد بن كعب : أنّهم اشتروها بملء جلدها ذهباً من مال المقتول .

وقيل: بوزنها عشر مرات.

والثاني: ما قال عِكْرِمة ووهب: إنَّهم كادوا ألَّا يـفعلوا؛ خـوفاً مـن الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم.

قال عِكْرِمة : ما كان ثمنها إلّا ثلاثة دنانير (٢).

 <sup>♦</sup> اشترك في حرب ذي قار عام ١٦٠٠م. للتوسعة راجع: معجم الشعراء الجاهليّين:
 ٢٧٤ ، من قصيدة قالها في غارة له على بني تَميم وضبّة .

المعنى : السمراء : البيضاء المشرّبة بحمرة ، إشارة إلى محبوبته ، حقبة : مدّة ما من الزمن غير محدودة .

الشاهد فيه: قوله: لان ، يريد الآن على ما أشار الشيخ المصنّف عَلَى وحسب ما جرى عليها من حذف وتغيير.

انظر: الديوان ٣٤ ب ٣، وشرح الديوان: ٣٧.

<sup>(</sup>۱) الأقوال تجدها في: تفسير مقاتل بن سليمان ١: ١١٥، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٤٣ ت ٧٣٩، تفسير النكت والعيون ١: ١٤١، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٦٠ ـ ٢٦١، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تجد الإشارة إلى الآراء في : تفسير تنوير المقباس : ١١ ، تفسير القرآن العظيم لابـن للم

|      | ١٦ التبيان في تفسير القرآن /ج٣                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | ومعنى كاد: همّ ولم يفعل ، ولا يقال: كاد أنَّ يفعل ، وإنَّما يقال: كاد |
|      | يفعل (١١)، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ قال الشاعر:   |
| ٣٠٩] | قَد كَادَ مِنْ طُولِ البِلَيٰ أَنْ يَمْصَحا (٢)                       |

♦ أبي حاتم الرازي ١: ١٤٤ ت ٧٤٣ و ٧٤٤، تفسير جامع البيان ٢: ١١٦، تفسير الكشف والبيان ١: ٢١٩، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٢، تفسير الوسيط ١: ١٥٧، تأويلات أهل السنة ١: ٣٣، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٦٠، تفسير عبدالرزّاق الصنعاني ١: ٢٧٦ ع ٢٧٠ وغيرها.

- (١) انظر «كاد ، كود ، كيد» في تهذيب اللّغة ١٠ : ٣٢٧ ، المحكم والمحيط الأعظم ٧ : ١٠٤ ، المحيط في اللغة ٦ : ٣٠٣ ، الصحاح ٢ : ١٤٤ ، قاموس اللّغة ١ : ٤٦٣ ، لسان العرب ٣ : ٣٨٣ ، تاج العروس ٥ : ٢٢٨ .
- (٢) شطر ذيل رجز اختلف في نسبته بين رؤبة وتقدّمت ترجمته في ١ : ١٠٠ وأبيه العجاج ، تقدّمت ترجمته في ١ : ١٠٠ وهو أحد شواهد البحث الأدبئ وأبيه العجاج ، تقدّمت ترجمته في ١ : ١٠٠ وهو أحد شواهد البحث الأدبئ الخلافئ : جواز اقتران خبر «كاد» خصوصاً ، وأفعال المقاربة عموماً بـ : «أن» وعدمه ؛ نظراً إلى الجنبة المعنويّة على ما قبل ؛ لأنّ معنى كاد : همّ ولم يفعل ، وهو منافي لدخول «أن» معنويّاً ، وعلى أيّ : فبعضٌ منعه مطلقاً ، وبعضٌ خصّه بـ «فَعَل» ومشتقاتها ، وثالث : فرق بين الشعر وضرورته فيجوزه ، والنثر فيمنعه ، بـ «فَعَل» ومكذا الآراء متعدّدة مختلفة ، وقال آخر : إنّه جاء في الحديث الشريف عن أفصح من نطق بالضاديّاً قوله : (كاد الفقر أنْ يكون كفراً) وعلّق بعضهم : لولا هذا عن أفصحهم لما جاز دخول «أنّه على خبر «كاد» .

للحديث راجع: الكافي ٢: ٣٣٢ ت ٤، أمالي الصدوق: ٣٧١ ت ٤٦٥، عمدة القاري ٢١: ٢٤٠ سطر ٩، إرشاد الساري ٥: ١٧٦ سطر ١٧، وغيرها.

نعود للشاهد، قيل صدره:

رَبْعٌ عَفَا مِنْ بَعْدِما قَدْ آمَحَىٰ وقيل غير ذلك قريب منه جدًا .

المعنى : كادَ : همّ ولم يفعل ، ولا يقال : كادَ أَنْ يفعل ، بل : كاد يفعل ، إلّا في ضرورة الشعر . البلى : القِدمَ . المَصْح : ذهاب الأثر والاندراس فلا يُعرف .

الشاهد فيه : وأنَّ يَمْصَحا، دخول وأن، على خبر «كاد» للضرورة .

هذا ، واستشهد به جمع ناسبيه لرؤبة ، انظر : ضرائر الشعر : ٦١ ، الكامل في للج

سورة البقرة /آية ٧١ ..... ١٧ ....

يقال: مَصَحَ الشيءُ: إذا فني وذهب، يَـمْصَحُ مُـصُوحاً<sup>(١)</sup>، وأنشـد الأَصْمَعِيُّ (٢):

كَادَت النَّفْسُ أَنْ تَفِيْضَ عَلَيْهِ إِذْ ثَوَىٰ حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ<sup>(٣)</sup> [٣١٠] ولم يجئ منه إلا فَعَلَ يَفْعَلُ وتثنيتها.

وقال بعضهم: وقد جاءت بمعنى إيقاع الفعل لا بمعنى الهم والقرب من إيقاعه، وأنشد قول الأعشى:

للأعلم ٢: ١٩٥، الكتاب ٣: ١٦٠، النكت للأعلم ٢: ٧٩٠، شرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٣٦ ت ١٩٥، وغيرها ، وقد ذُكر بيتاً مفرداً في زيادات ديوانه : ١٧٢ ت ٢١.

وذكره جَمْعٌ دون نسبة ، راجع: تأويل مشكل القرآن: ٥٣٤ ، الإنصاف: ٥٦٦ ت ٢٥٨ ، المقتضب ٢٧١ ، المقرب: ١٠٨٨ ، ما يجوز للشاعر في الضرورة: ٣٠٨ ت ٩٨ ، المقتضب ٣: ٧٥ . ومن الملاحظ أنّ الجميع تعرّض للبحث هذا على أنّ خير من فصّل الكلام فيه البغدادي في خُزانته ٩: ٣٤٧ ضمن الشاهد ٧٥٣ .

(۱) تجد «مصح» في: العين ٣: ١٢٨ ، جـمهرة اللَّغة ١: ٥٤٣ ، تهذيب اللَّغة ٤: ٢٧٥ ، لسان العرب ٢: ٥٩٨ .

(۲) تقدّمت ترجمته في ۲: ۷۷.

(٣) على الرغم من شهرته بين اللّغويّين والنحاة ، فقد اختُلف في نسبته ، فقيل : هـ و لأبي زيد الطائيّ ، وقيل : لمحمّد بن مناذر البصريّ . وعلى كلَّ فالشاعر يرثي أحدّهم \_ قبل : هو الجُلاج الحارثيّ \_ قائلاً : كادت نفسي أن تخرج عليه حزناً عندما رأيته غدا ملفوفاً بالأكفان .

تفيض: اختلف في ضبطها بين الظاء والضاد، ذهب الأصمعي ومنه الخلاف إلى الضاد، وأجاز الآخرون الظاء محتجّين بهذا البيت حيث رووه: تفيظ بالضاد بغيره. للتوسعة انظر: لسان العرب ٧: ٤٥٤، تاج العروس ١٠: ٤٨٢، كنز الحفّاظ في كتاب تهذيب الألفاظ: ٤٥٠، إصلاح المنطق: ٢٨٥، الفرق بين الضّاد والظّاء للصاحب: ١٥، وللقيسي الصّقلي: ٣٤. والربطة: الملاءة إن كانت قطعة واحدة وهنا المراد الأكفان.

الشاهد فيه : اقتران خبر «كاد» بـ «أنَّ» على قلَّة ، والأكثر تجرُّده .

انظر: أدب الكاتب: ٣١٤ ت ٤٣٣ ، الاقتضاب ٣: ٢٤٦ ت ١٩٥ ، خزانة الأدب للبغدادي ٩: ٣٤٨ ضمن الشاهد ٧٥٣ ، لسان العرب ٦: ٢٣٤ . ١٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وَكَادَ يَسْمُو إِلَىٰ الجَرْبَاءِ فَارتَفَعَا(١) [٣١١]

الجرباء: السماء، أي: سما وارتفع. وقال ذو الرُّمَّة:

ولَـوْ أَنَّ لُـقْمانَ الحكـيمَ تَـعرَّضَتْ لِـعَينَيهِ مَــيٌّ سافِراً كـادَ يَـبْرَقُ<sup>(۲)</sup> [۳۱۲] أي: لو تعرّضت لعَينيه لَبَرِقَ، أي: دَهشَ وتحيّر.

ورُوي عن أبي عبدالرحمن السُّلَميِّ (٣) أنَّه قرأ: ﴿لاَ ذَلُولَ ﴾ بفتح

(١) رزق الشعر هذا شيئاً من الاختلاف لا بأس به \_ زيادة ونقيصة وتغييراً بما لا يؤثر على الشاهد \_ بين الأُصول الخطيّة والديوان والمصادر . آثرنا ضبطه على النسخة «خ» بدلالة معجم مقاييس اللّغة ١: ٤٤٩ . وأمّا الديوان : ١٥٩ ق ١٣ ب٥٩ فقد ورد فيه :

يجيش طوفانه اذعب محتفلاً قَدْ كَادَ يَسْمو إلى الجُرفَينِ مُطَلِعًا وهو لا يؤثّر ولا يضرّ بالشاهد ، بل أثّر على المعنى المراد .

وعلى كلِّ فالشاعر يمدح هوذة بن على الحنفي ، وأنَّ له من معالي الأُمور والهمم والفضائل ، وكرائم الأعمال والحسنات ما جعله يرتفع إلى السماء.

وعلى رواية الديوان: يشبّه جوده وكرمه بنفيضان نهري دجلة والفرات على الجانبين.

والشاهد : عدم دخول «أن» في خبر «كاد» .

(۲) البيت لذي الرُّمة ـ وتقدّم الشاعر في ١: ٦٧ ـ من قصيدة يذكر فيها حبيبته ميّاً ،
 وهو في الديوان بشرح الباهلي ١: ٢٤١ ب ١٢ ، ق ١٣٠ .

ميٌّ : المنقرية ، وهي حبيبته التي هام بها وجداً عنيفاً . سافراً : مسفرة الوجه كاشفته ملقية نقابها عنه . برق : فتح عينيه مشدوهاً متحيّراً متعجّباً من جمالها .

يصفُ حسن وجمال «ميًّ» بأنّه على حدُّ إِنْ رَاها لقمان الحكيم على عبادته وزهده وعزوفه عن الملاذ وحكمته لتحيّر مندهشاً ومنشدهاً من جمالها مأخوذ اللُبُ متحيّراً لا يعرف ما يصنع.

والشاهد: عدم دخول «أنَّ» في خبر «كاد».

(٣) مقرئ الكوفة ، عبدالله بن حبيب بن رُبَيْعة السُّلَميّ ، أبو عبدالرحمن ، ولد في حياة النبيّ الأكرم مَنْظِيُلُهُ ، أخذ القراءة عن أمير المؤمنين للنِّلِهِ وغيره ، وعنه أخذ عاصم ويحيى وعطاء وغيرهم ، توفّي قيل : ٧٥هـ ، وغير ذلك .

سورة البقرة /آية ٧١ .....٠٠٠ ١٩

اللام غير منوّنِ<sup>(١)</sup>؛ وذلك لا يجوز؛ لأنّه ليس المراد النّفي، وإنّما المراد بها بقرةً غيرُ ذلولٍ.

وعندنا: أنّه لا يجوز في البقرة غيرُ الذَّبح، فإن نحر مختاراً لم يجز أكله، وفيه خلاف، ذكرناه في خلاف الفقهاء (٢).

قد استدل أصحابُنا بهذه الآيات على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة (٢٠).

\_\_\_\_\_

<sup>∀</sup> انظر: خاية النهاية ۱: ۱۳۳ ت ۱۷۵۵، طبقات القرّاء للذهبي ۱: ۳۱ ت ۹ ومصادره.

<sup>(</sup>١) ذُكرت القراءة هذه في: مختصر شَواذَ القرآن: ١٤، شَواذَ القراءات للكرماني: ٢٥ ، إعراب القراءات الشُواذَ ١: ١٧٤، إعراب القرآن للنحاس ١: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الخلاف بين الشيعة الإماميّة والعامّة وفيما بين العامّة في كيفيّة تذكية البقر بين الذَّبح والنَّحر، والتفصيل يطلب من محلّه. أنظر من الشيعة: كتاب الخلاف للشيخ الطوسيّ ٢: ٤٤٣م، تذكرة الفقهاء ٨: ٢٤٨م، ١٨٥٠، الوسيلة لابن حمزة: ١٨٤، غنية النزوع لابن زهرة ٢: ٣٩٦، الجامع للشرائع: ٣٨٨، إرشاد الأذهان ٢: ١٠٩، وغيرها.

وللعامة ، أنظر : الأَم ٢ : ٢١٧ ، مختصر المزنيّ : ٥٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، الهداية ٤ : ٧٧ ، اللّباب ٣ : ٢٢٨ ، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ ١ : ٧٢٥ ، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢١ : ١٧١ ـ ٢٠٤ و٨ : ١٦٥ ت ١٤ .

<sup>(</sup>٣) من الواضح أنّ مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة من فروع مسألة المجمل والمبيّن، والاختلاف بين الأصوليين ومن الفريقين في ذلك ـ تأخير البيان ـ واضح، ومنشعب طويل الذيل.

إذ هو تارة : عن وقت الحاجة والامتثال ، فالظاهر أنَّ عدم الجواز محلُّ إجماع ؛ للزوم تكليف ما لا يطاق أو للمغايرة .

وأُخرى : عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، على أقوال ، فهم : بين مجوّز ، ومانع ، ومفصّل بين المجمل والعام ، و . . . .

والحاصل : أنَّ البحث كلَّا معركة آراء كلٌّ يُدلي ذَلوَه بما تمليه عليه ثقافة انتمائه للح

فإن قالوا: إنّ الله أمرهم بذبح بقرة هذه الصفات كلّها لها، ولم يبيّن ذلك في أوّل الخطاب حتى سألوا عنه وراجعوا فيه، فبيّن حينئذ المراد لهم شيئاً بعد شيء، وهذا يدلّ على جواز تأخير البيان.

فإن قيل: ولِمَ زعمتم أنّ الصفات المذكورة في البقرة الأولى التي أمروا بذبحها، وما الذي تنكرون أنهم أمروا بذبح البقرة، أيَّ بقرة كانت، فلمّا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح بقرة أخرى هي: ﴿لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُرٌ ﴾، فلمّا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح ﴿بَقَرَةٌ صَفْرًا مُ فَاقِعٌ لَوْنَهَا ﴾، فلمّا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح بقرة ﴿لاَ ذَلُولٌ تُشِيرُ لَوْنَهَا ﴾، فلمّا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح بقرة ﴿لاَ ذَلُولٌ تُشِيرُ النَّارضَ وَلاَ تَسْقِي آلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشِيّةَ فِيهَا ﴾، وإنّما يصحُ لكم لو كانت الصفات المذكورة كلّها مرادة في البقرة الأولى ؟

قلنا : هذا باطل ؛ لأنّ الكناية في قوله : ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا

 <sup>♥</sup> الفكري ومرتكزاته العَقَدِيّة ، والتعرض يطول فالإحالة على المصادر للتفصيل خير .
 فلمصادر الخاصة انظر :

الذريسعة إلى أصول الشريعة ١: ٣٦١، عدة الأصول ٢: ٤٤٩، الأمالي للمرتضى ٢: ٣٦ و٤٠ و٢٢٠، غنية النزوع ١: ٣٣١، مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ١٦١، تهذيب الأصول: ١٦٥، نهاية الوصول إلى علم الأصول ٢: ٤٤٠ وما بعدها، معارج الأصول: ١٦٠، تمهيد القواعد: ٣٣٣/ القاعدة ٨٦، معالم الدين: ١٥٧، زبدة الأصول: ١٤٥، ومنها إلى غيرها.

وأمّا من العامة فهي كثيرة أيضاً منها: الإحكام في أصول الأحكام ٣: ٤٤، التقريب والإرشاد ٣: ٣٨٦، التلخيص ٢: ٢٠٨، البرهان للجويني ١: ١٢٨، المعتمد في أصول الفقه ١: ٣٦٦، الإشارة في أصول الفقه: ٢٦٦، شرح اللّمع ١: ٤٧٣، المحصول ٣: ١٨٨، منتهى الوصول: ١٤١، وغيرها كثير ومن الطرفين ؛ إذ الأصوليون أغلبهم \_ بل لعل جميعهم \_ تطرقوا لهذه المسألة في موردها.

مَا هِيَ ﴾ لا يجوز أن تكون كناية إلا عن البقرة التي تقدّم ذكرها وأمروا بذبحها ؛ لأنّه لم يجر في الكلام ما يجوز أن تكون هذه الكناية كناية عنه إلا البقرة ، ويجري ذلك مجرى أن يقول أحدنا لغلامه: أعطني تُفّاحة ، فيقول الغلام: ما هي بيّنها ؟ فلا يَصرف أحد من العقلاء هذه الكناية إلّا إلى التفّاحة المأمور باعطائه إيّاها.

ثمّ قال بعد ذلك: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ ﴾ وقد علمنا أنّ الهاء في قوله: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ ﴾ هي كناية عنه تعالى ؛ لأنّه لم يتقدّم ما يجوز أن يكون كناية عنه إلّا اسمه تعالى . فكذلك يجب أن يكون قوله: ﴿إِنَّهَا ﴾ كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وإلّا فما الفرق بين الأمرين؟ وكذلك الكلام في الكناية الثانية والثالثة سواء .

ولا خلاف بين المفسّرين أنّ الكناية في الآية من أوّلها إلى آخرها كناية عن البقرة المأمور بها في الأوّل.

وقالت المعتزلة: إنّها كناية عن البقرة التي تعلّق التكليف المستقبل به (۱).

ولا خلاف بين المفسّرين: أنّ جميع الصفات المذكورات للبقرة أعوز

<sup>(</sup>۱) مصادر المعتزلة في التفسير مفقودة ، إلّا أنّه أَشير إليها في جملة من المصادر منها: عدّة الأصول للشيخ الطوسي ٢: ٤٦٠، الذريعة للسيّد المرتضى ١: ٣٧٠، تفسير الفخر الرازيّ ٣: ١٢٤، تفسير اللباب ٢: ١٦٧ ـ ١٦٨، المعتمد ١: ٣٥٥، الإحكام في أصول الأحكام ٣: ٣٣ ـ ٣٤، وفيما تقدّم في صفحة ١٩ هامش ٣ ضمن تفسير الآية ٧١ ما يفيد من المصادر.

اجتماعها للقوم حتى توصّلوا إلى ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلّها بـملء جلدها ذهباً، وروي أكثر من ذلك.

ولو كان الأمر على ما قال المخالف وجب ألّا يعتبروا فيما يبتاعونه إلّا الصفات الأخيرة دون ما تقدّمها، وتلغى الصفات المتقدّمة.

وفي إجماعهم على أنّ الصفات كلّها معتبرة دليل على أنّ الله تعالى أخّر البيان .

فإن قيل: لِمَ عُنَّفوا على تأخيرهم امتثالَ الأمر الأوّلِ، مع أنَّ المراد بالأمر الأوّل تأخّر؟ ولِمَ قال: ﴿فَلَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾؟

قلنا: ما عُنَفوا بتأخير امتثال الأمر الأوّل، وليس في الظاهر ما يـدلّ عليه؛ بل كان البيان يأتي شيئاً بعد شيء كـلّما طـلبوه مـن غـير تـعنيف، ولا يدلّ على أنّهم بذلك عصاة.

فأمّا قوله في آخر القصّة: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَـفْعَلُونَ﴾ ، فإنّما يدلّ على أنّهم كادوا يفرّطون في آخر القصّة وعند تكامل البيان ، ولا يدلّ على أنّهم فرّطوا في أوّل القصّة .

ويقوي ذلك قوله تعالى بعد جمع الأوصاف: ﴿ ٱلنُّكُنَّ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: جثت به على جهة التفصيل وإنْ كان جاءهم بالحقّ مجملاً. وهذا واضح بحمد الله، وقد استوفينا الكلام في هذه الآية وغيرها في العدّة في أصول الفقه (١) بما لا مزيد عليه.

<sup>(</sup>١) استوفى الكلام عليها مفصّلاً في : العُدّة في أصول الفقه ٢ : ٤٥٧ ـ ٤٦٢ ، وراجع الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٦ ، والأمالي ٢ : ٣٦ وما بعدها ، وهما للسيّد الشريف المرتضى .

سورة البقرة /آية ٧٢ ..... ٢٣

قوله عزّ اسمه:

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّرَءَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ آية .

تقدير الآية: واذكروا إذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها، وهو عطف على قوله: ﴿آذْكُرُوا نِعْمَتِيَ آلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) وهو مقدّم على قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ آللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ (١)؛ لأنهم إنّما أمروا بذبح البقرة بعد تدارئهم في أمر المقتول.

ومعنى ﴿ ادَّارَءُتُمْ ﴾ : اختلفتم ، وأصله تدارأتم ، فأُدغمت التاء في الدال بعد أنْ سُكِّنت ، وجعلوا قبلها ألفاً ؛ ليمكن النطق بها . قال أبو عبيدة : ادَّارأتم بمعنى اختلفتم فيها ، من التَّدارُؤ ومن الدَّرْء (٣٠) . وقيل : الدِّرْأ : العِوججتم عن الاستقامة ، ومنه قول الشاعر :

فَـنَكَّبَ عَـنْهُمُ دَرْءَ الأَعَـادِي وداوَوْا بالجُنُونِ مِنَ الجُنُونِ<sup>(۱)</sup> [٣١٣]

(١) سورة البقرة ٢ : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١: ٤٥.

 <sup>(</sup>٤) سادس بيت من مقطوعة ذات سبعة أبيات للشاعر أبي البلاد الطَّهَويَ ، من بني طهية ، وأتاه اللَّقب ـ أبو الغُول ـ لغُولٍ قتله كما يدعي هو .

المعنى : إنّ الضرب \_ المذكور في البيت السابق \_ دفع عن هؤلاء القوم تدافع الأعداء واعوجاجهم ، والخصوم وخلافهم ونزاعهم ، فقد داووا الشرّ بالشرّ كما قيل . والشاهد فيه : استعمال (الدّرء) بمعنى : الخصومة والخلاف وإن كان معناها الدفع .

راجع: الحيوان للجاحظ ٣: ١٠٧ و٦: ٢٤٦، ديوان الحماسة لأبي تمّام: ٣٠ للج

٢٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

أي: اعوجاج الأعادي.

وقال قوم: الدَّرءُ: المدافعةُ، ومعناه: تدافعتم في القتل، ومنه قوله: ﴿ وَيَدْرَوُا ۚ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ (١).

وقال رُؤبة بن العجّاج:

أَذْرَكُ تِهَا قُدُامً كُلِّ مِدْرَهِ [٣١٤]

بِالدَّفْعِ عَنْي دَرْءَ كُلِّ عُنْجُهِي

ويقال: فلان لا يدارئ ولا يُمارئ ، أي: لا يُخالف (٣).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكَتَّمُونَ ﴾ أي: مظهر ما كنتم تُسرّون من القتل.

♥ ت ٣ ب ٢ ، وهكذا في : أمالي القالي ١ : ٢٦٠ ، شرح الحماسة للمرزوقي ١ : ٣٨ 

ت ٣ ب ٢ ، شرح الحماسة للتبريزي ١ : ١٤ ب ٦ ، وبتفصيل عن الشاعر والشعر 
راجع : خزانة الأدب للبغدادي ٢ : ٣٣٤ ش٤٨٣ ، ومعجم الشعراء المخضرمين 
والأمويّين : ٣٥٣ .

والأمويّين : ٣٥٣ .

(١) سورة النور ٢٤: ٨.

(٢) البيتان عجز وصدر للبيتين ٢٤ و٢٥ من المقطوعة الرجزية ٥٨ ، في ديوان رؤبة ،
 ـ وتقدّم في ١: ٨٧ ـ : ١٦٥ ، يمدح فيها نفسه .

المِدْرَة : الذي يقدّم عند النزاع مدافعاً بلسانه أو يده ، الدَرْءُ : الدفع والمدافعة ، العَنْجَهيّة : الكِبْرُ والتّعالي والحمق والجهل ، والخشونة ، والجافي من الرجال .

وقد استشهد به آخرون ، منهم تفسير جامع البيان ٢: ١١٧ ـ ١١٨ ، تنفسير النكت والعيون ١: ١١٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٨٧ «عنجه» لسان العرب ١٣ عنجه فيهما .

(٣) مادة «درأ» تجدها في : الهَمْز : ٥٩ ، العين ٨ : ٥٩ ، تهذيب اللّغة ١٤ : ١٥٦ ، جـمهرة اللّغة ٢ : ١٠٥٧ و ٣٠ : ١٢٦٦ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٣١٣ ، المحيط في اللّغة ٩ : ٣٤٤ ، المحكم والمحيط الأعظم ٩ : ٣٧٢ ، المخصص ٧ : ٢٠ ، لسان العرب ١ : ١٧ ، تاج العروس ١ : ١٥٠ .

سورة البقرة /آية ٧٣ .....٠٠٠ ٧٣٠

## قوله تعالى:

﴿ فَقُلْنَا آضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذْلِكَ يُحْيِي آللَهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢٣) آية بلا خلاف.

روى ابن سيرين عن عبيدة السَّلمانيّ (۱) قال: كان رجلٌ من بني إسرائيل عقيماً، وله مال كثير، فقتله وارثه، وجرّه فقذفه على باب ناسٍ آخرين، ثم أصبح يدّعيه عليهم، حتى تسلّح هؤلاء وهؤلاء، وأرادوا أن يقتتلوا. فقال ذَوُو النَّهىٰ: أَتَقْتَلُونَ وفيكم نبىُّ الله؟

فأمْسَكوا، حتى أتوه، فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، فد: ﴿ فَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَ ٰهِلِينَ ﴾ قال: فوجدوها عند رجل، فقال: لا أبيعها إلّا بملء جلدها ذهباً وكان بارًا بأبيه فعوضه الله عن ذلك وجازاه عن برّه بأبيه أن باع البقرة بملء جلدها ذهباً، فضربوه ببعضها، فتكلّم، فقال: قتلني فلان، ثمّ عاد ميّناً، فلم يُورَّث قاتلً

<sup>(</sup>١) أبو مسلم ، عَبِيدَةً بن عمرو السَّلمانيّ ، المراديُّ ، الكوفيّ ـ وقد اختلف في ضبط أوّله بين الفتح والضمّ ، وكذا ثانيه تبعاً لأوّله ، والأكثر الفتح ـ فقيه ، مقرى ، ثبت في الحديث ، ثقة ، أسلم عام الفتح وهو بأرض اليمن ، لذا لا صحبة له ، عدّ من أولياء أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المُثِلًا ، شهد معه النهروان وصفين .

روى عن علي النُّه وابن مسعود ، وعنه محمّد بـن سـيرين والنـخعيّ والشَّـغبيّ وَالسَّـغبيّ وَالسَّـغبيّ وآخرون ، توفي عام : ٧٧هـ .

انظر: تنقيح المقال ٢: ٢٤٢ ت ٧٧٠١، توضيح المشتبه ٦: ١٢٩، سير أعلام النبلاء ٤: ٤٠ ت ٩، المعارف: ٤٢٥ وغيرها كثير.

واختلفوا في أيّ موضع من البقرة ضُرب القتيل:

فقال الفرّاء: ضُرب بذنبها.

وقال البعض: أقلّ من النّصف.

وقال ابن زيد: ضُرب ببعض آرابها (٢).

وقال أبو العالية: ضُرب بعظم من عظامها.

وقال السُّدِّيُّ: ضُرب بالبَضْعةِ الَّتي بين الكتفين.

وقال مجاهد وعِكْرِمة وقَتادة: ضُرب بفخذ البقرة (٣).

والهاء في قوله: فـ ﴿ أَضْرَبُوهُ ﴾ كناية عن القتيل.

والهاء في قوله: ﴿بِبَعْضِهَا﴾ كناية عن البقرة.

وهذه الأقاويل كلُّها محتملة الظاهر .

والمعلوم: أنّ الله تعالى أمر أن يُضرب القتيل ببعض البقرة، ولا يضرّ الجهل بذلك البعض بعينه؛ وإنّما أمرهم بذلك لأنّهم إذا فعلوه أحيي الميت، فيقول: فلان قتلني؛ ليزول الخُلْف والتدارُؤ بين القوم.

<sup>(</sup>۱) تعرضت لذكرها جملة من المصادر كلِّ بنحو، انظر: تفسير الصنعاني ۱: ۲۷۰ ت الا، تفسير جامع البيان ۲: ۱۲۷، تفسير ابن أبي حاتم الرازي ۱: ۱۳۳ ت ۱۳۹، تفسير بحر العلوم ۱: ۱۲۷، تفسير ابن زمنين ۱: ۱۵۱، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ۱: ۳۷ ، الاستذكار لابن عبدالبر ۲۰ : ۲۰۵ ت ۳۷۷۱۳ ـ ۳۷۷۱۳.

<sup>(</sup>٢) الأراب: قِطَع اللَّحْم . راجع: المحكم والمحيط الأعظم ١٠ : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) حكى الفرّاء ذلك ولم يتبنّاه في معاني القرآن ١: ٤٨، وانظر تفسير مجاهد: ٢٠٦ تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١١٧، تفسير الصنعانيّ ١: ٢٧٥ ت ٢٧٠، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٤٥ ت ٢٥٠، تفسير بحر العلوم ١: ١٢٩، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٣، وغيرها.

والقديم تعالى وإن كان قادراً على الإخبار بـذلك فـإنّ هـذا أظـهر، والإخبار به أعجب؛ لأنّه معجز خارق للعادة.

والتّقدير في الآية: فقلنا: اضربوه ببعضها، فضربوه فحيي، كما قال: ﴿ أَضْرِبْ بِعُصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ﴾ (١) تقديره: فَضَرَبَ فانفلق.

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ فيه إضمار، كأنَّه قال: فقلنا: اضربوه ببعضها ليحيى.

﴿كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ أي: اعلموا بما عاينتموه أنَّ الله قادر على إحياء الموتى للجزاء والحساب الذي أوعدكم به.

ولمّا ضربوه ببعض البقرة أحياه الله تعالى ، فقال : قتلني ابن أخي ثم قُبض ، وكان اسمه عاميل .

فقال بنو أخيه: والله ما قتلناه، فكذَّبوا بالحقِّ بعد معاينته.

وإنّما جُعل سبب إحيائه الضَّربَ بموات لاحياة فيه ؛ لئلا يلتبس على ذي شبهة أنّ الحياة انتقلت إليه ممّا ضُرب به ؛ لتزول الشبهة وتتأكّد الحُحّة.

وقوله: ﴿كَذْلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ يحتمل أن يكون حكاية عن قول موسى لقومه، ويحتمل أن يكون خطاباً من الله تعالى لمشركي قريش.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: لتعقلوا. وقد كانوا عقّالاً قبل ذلك؛ لأنّ من لا عقل له لا تلزمه الحجّة، لكنّه أراد تنبيههم، وأن يقبلوا ما يُدْعون إليه ويطيعوه ويعرفوه حقّ معرفته.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦: ٦٣.

قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهَ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاتُهُ وَمِنَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا مِنْهُ الْمَاتَةُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا مَنْهُ الْمَاتَةُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا مَعْمَلُونَ ﴾ (أي) آية واحدة بلا خلاف.

قرأ ابن كَثِير وحده هاهنا: ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ بالياء، والباقون بالتّاء(١). الخطابُ بقوله: ﴿قُلُوبُكُمْ﴾ قيل: فيمن يتوجّه إليه قولان:

أحدهما: أنّه أريد بنو أخي المقتول حين أنكروا قتله ، بعد أن سمعوه منه عند إحياء الله تعالى له إنّه قتله فلان ، هذا قول ابن عباس .

والثاني: قول غيره: إنّه متوجّه إلى بني إسرائيل كُلّهم، قال: وقوله: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ أي من بعد آيات الله كلّها التي أظهرها على يد موسى(٢). وعلى الوجه الأوّل يكون ذلك إشارةً إلى الإحياء.

ومعنى ﴿قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ أي غَلُظَتْ «ويَئِسَتْ» (٣) وعَسَّتْ.

<sup>(</sup>١) ذكرت ذلك جملة من مصادر القراءات منها: السبعة في القراءات: ١٦٠، معاني القراءات اللازهريّ: ٥٣، التذكرة في القراءات ٢: ٣١٦ ت ١٨، حجة اللقراءات: ١٠١، الحجة للقراء السبعة ٢: ١٠١، الحجة في القراءات السبع: ٨٢، الاقناع في القراءات السبع: ٣٧٣ ت ٧٤، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزَجَاج ١: ١٥٥، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٤٦ ت ٥٥٥ و ٥٥٦، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٠، تفسير الوسيط ١: ١٥٨ بدون نسبة في الجميع ، أمّا تفسير النكت والعيون ١: ١٤٤، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٦٣، فقد نسبت الرأي الأوّل لابن عباس ، وراجع التفسير الكبير للفخر الرازي ٣: ١٢٨ - ١٣٠ (٣) في النسخة «ج»: «المثبت» ، وفي نسخة «ه»: «عَسَتْ» ، وفي «وْ»: «عَتَتْ» ، وفي «سُه : «وغسّت» ، وفي المختصرة : «عتت» .

القَسْوةُ: ذهابُ اللَّينِ والرّحمةِ والخُشُوعِ والخُضُوعِ منه، يقال: قَسا قَلبُه يَقْسُو قَسْواً وقَسْوةً وقَسَاوةً وقُسيّاً(١).

وقوله: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴾ أي: من بعد إحياء الميّت لكم ببعض من أعضاء البقرة بعد أن تدارَأُوا فيه وأخبرهُم بقاتله، والسبب الذي من أجله قتله، وهذه آية عظيمة كان يجب على من شاهد هذا أن يخضع ويلين قلبه.

ويحتمل أن يكون من بعد إحياء الميّت والآيات الأخر التي تقدّمت، كمسخ القِردَةِ والخنازير، ورفع الجبل فوقهم، وانْبجاس الماء من الحجر، وانفراق البحر، وغير ذلك.

وإنّما جاز ﴿ وَلِكَ ﴾ وإنّ كانوا جماعة ، ولم يقل: (ذلكم) ؛ لأنّ الجماعة في معنى الجمع والفريق ، فالخطاب في لفظ الواحد ومعناه جماعة . وقوله: ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ﴾ يعني قلوبهم ، شبّهها بالحجارة في الصلابة واليبس والغلظ والشدّة .

﴿ أَوْ أَشَدُ قَسُوَةً ﴾ ، أي : أو أشدّ صلابة ؛ لامتناعهم بالإقرار اللازم من حقّه والواجب من طاعته بعد مشاهدة الآيات .

ومعنى ﴿أَوْ﴾ في الآية يحتمل أموراً(٢):

<sup>(</sup>۱) في مصادر اللغة التي يشار إليها: قَساً ، والمثبت من النسخة وخ» ، وراجع المصادر اللغوية التالية : العين ٥ : ١٨٩ ، تهذيب اللغة ٩ : ٢٢٥ ، جمهرة اللغة ٢ : ٨٥٣ ، المحكم والمحيط الأعظم ٦ : ٥٢٠ ، المخصص ٧ : ٢٠٠ ، الصحاح ٦ : ٢٤٦ ، لسان العرب ١٥ : ١٨٠ ، تاج العروس ٢٠ : ٨٧ «قسو ، قسا» فيها ، وغيرها . (٢) «أو» يُذكر لها عدّة معان ، منها : الإباحة ، التفصيل ، التميّز ، الإبهام أو الإيهام ، الاستدراك بمعنى بل ، والعطف بمعنى الواو ، وغيرها .

أحدها: ذكره الزجّاج فقال: هي بمعنى التخيير، كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي: أيّهما جالست جائز لك، فكأنّه قال: إن شبّهت قلوبهم بالحجارة جاز، وان شبّهتها بما هو أصلب كان جائزاً(١).

والثاني: أن تكون ﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو، وتقديره: فهي كالحجارة وأشدٌ قسوة، كما قال: ﴿وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِأْفَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (٢) (معناه: ويزيدون) (٢)، ومثله قول جرير:

[١١٥] نالَ الخِلافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَىٰ عَلَى قَدَرِ وقال توبة بن الحُمَيِّر:

[١١٤] وَقَـدْ زَعَـمَتْ لَيْلَىٰ بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقاها أَوْ عَلَيْها فُجُورُها

♡ وقيل : إنّها للقدر المشترك بين هذه المعاني ، والتفصيل يفهم من القرائن .

وقال بعضهم: إنَّ ذلك تابع لموارد وقوعها في الكلام، فمثلاً تكون بعد الاستفهام للشك، وهكذا.

وبعضهم نفى أن تكون لها بعض المعانى .

وللتوسعة والتفصيل أنظر: الجنى الداني : ٢٢٧، معاني الحروف للرّماني : ٧٧، حروف المعاني للزّماني : ٧٧، تأويل مشكل حروف المعاني للزّجاجي : ١٧٠ ت ١٨٥ و ٥٠٥، الصاحبي : ١٧٠، تأويل مشكل القرآن : ٥٤٣، معاني القرآن للأخفش ١ : ٢٨٤، معاني القرآن للفرّاء ١ : ٧٧، شرح المفصّل ٨ : ٩٩، أمالي المرتضى ٢ : ٥٤، أمالي الشجري ٣ : ٧٠ مجلس ٧٥، الانصاف في مسائل الخلاف : ٤٧٨م ٦٧، الخصائص ٢ : ٤٥٧، تهذيب اللّغة ١٥: ٢٥٧، تاج العروس ١٩: ١٧٧.

هذا وقد أشارت التفاسير إلى بعضها أيضاً منها: تفسير جامع البيان ٢: ١٣١، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢١، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٥، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ١٩١، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٦٤، وضح البرهان ١: ٩٩ وغيرها وقد تقدم بحثها في الجزء ٢: ٢٧٦ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزَّجَاج ١:١٥٦، وراجع: صفحة ٩٦ منه.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافّات ٣٧: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة دخ، فقط.

سورة البقرة /آية ٧٤ .....٧٠

أي: وعليها، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ . . .﴾ الآية (١١) .

والثالث: أن يكون أراد الإبهام على المخاطبين ، كما قال أبو الأسود الدؤلي (٢):

وَعَـبّاساً وحَــمْزَةَ والوَصِــيّا [٣١٥] وَلَسْتُ بِمُخْطِئِ إِنْ كان غَيّا<sup>٣)</sup>

أحِبُ مُحَمَّداً حُبَّا شَدِيداً فإنْ يَكَ حُبُّهُم رُشْداً أُصِبهُ

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ظالم بن ظالم \_ وقيل : بن عمرو \_ الدؤلي ، أحمد سادات التابعين والمحدّثين والفقهاء والقرّاء ، ومن الطبقة الأولى من شعراء الإسلام ، اقترن اسمه بعلم النحو ؛ لوضعه أسسه وبإرشاد من الإمام أمير المؤمنين المؤللاً ، عُدّ تارة : في أصحابه وحواريّه وشهد معه صفّين والجمل وغيرهما .

وثانية : في أصحاب الإمام الحسن للثِّلْا .

وثالثة : في أصحاب الإمام الحسين للنَّالِدُ .

ورابعة : في أصحاب الإمام السجّاد للللهِ .

وقد اختلف في ضبط اسمه ولقبه كثيراً ، وكان غنياً ذا مال وعبيد وإماء .

روى عن أمير المؤمنين وأبي ذرّ وابن عباس ، وعنه روى اُميّة بن يعمر وأخيه يحيى ونصر بن عاصم وغيرهم ، توفي بالطّاعون عام ٦٩ .

للتوسعة: انظر: تنقيح المقال ٢: ١١١ ت ٥٩٧٩، سير أعلام النبلاء ٤: ٨١ ت ٢٨ ، تاريخ الإسلام (حوادث ٦١ ـ ٠٨): ٢٧٦ ت ١٢٤ الطليعة من شعراء الشيعة ١: ٣٦١ ت ٤٨١ مقدمة الديوان ، الشيعة ١: ٣٦١ ت ٤٨١ مقدمة الديوان ، الشعراء ٢: ٧٦٩ ، أخبار النحويين البصريين: ٣٦ ، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ١: ٧ ، وانظر: الفهرست ، التبيين في أصحاب أمير المؤمنين ٢: ٨٩ ت ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) من مقطوعة يردُّ بها على بعض بني قُشَير أصهاره وكان جارهُم ، فقد اعترض عليه بعضهم تفضيله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المُثِلِّة على جميع من تقدّمه في الخلافة ، فردُ عليهم بمقطوعة من ١٣ بيتاً ، هذه منها .

المعنى: واضح.

وأبو الأسود لم يكن شاكاً في حبّهم، ولكنّه أبهم على من خاطبه.

وقيل لأبي الأسود حين قال ذلك: شَكَكْتَ؟! فقال: كلا، ثمّ استشهد بقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) أفتراه كان شاكاً حين أخبر بهذا.

والرابع: أن يكون أراد: بل أشدُّ قسوة، ومثله: ﴿وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَنْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٢)، أي: بل يزيدون، ولا تكون بل للإضراب عن الأوّل بل مجرّد العطف.

والخامس: أنَّها كالحجارة، أو أشدَّ قسوةً عندكم.

والسادس: أن يكون أراد مثل قول القائل: أطعمتُكَ حِلواً وحامضاً، وقد أطعمه الطَّعمين معاً.

فكأنّه قال: فهي كالحجارة أو أشدّ قسوةً، ومعناه أنّ قلوبهم لا تخرج من أحد هذين المثلّين إمّا أنْ تكون مثلاً للحجارة في القسوة، وإمّا أنْ تكون أشدّ منها، ويكون معناه على هذا: بعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشدّ قسوةً من الحجارة.

والشاهد: ما أشار إليه الشيخ المصنّف من أنّ قوله: «فإن يك . . .» ظاهره الشك ، ولكنّه ليس بمراد ، بل المراد الإبهام على المخاطب . هذا ، وفي الديوان : وفيهم أسوة . . . ، عوض : ولست بمخطئ . . . ، ولا ضير فيه .

انظر: الديوان: ١٥٣ ت ٦٥ ب٣ و٥. وقد استشهد به جمع منهم: السيد المرتضى في أماليه ١: ٢٩٣، والماوردي في تفسيره النكت والعيون ١: ١٤٥، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ٣٤: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافّات ٣٧: ١٤٧.

سورة البقرة /آية ٧٤ ...... ٧٤

وكلُّ هذه الوجوة محتملةً ، وأحسنُها الإبهام على المخاطَبين .

ولا يجوز أن يكون لمعنى الشّك ؛ لأنّ الله تعالى عالم لنفسه لا يخفى عليه خافية . وكذلك في أمثال ذلك ، نحو قوله : ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (١) وغير ذلك .

وأنشدوا في معنى «أو» يراد به «بل» قول الشاعر:

بَــدَتْ مِــثْلَ قَرْنِ الشَّـمْسِ في رَوْنَقِ الضُّـحىٰ

وصُورَتِها أَوْ أَنْتِ فِي العَيْنِ أَمْلَحُ (٢)

[417]

يريد: بل أُنْتِ أملحُ.

والرَّفع في قوله: ﴿ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ يحتمل أمرين:

(١) سورة النجم ٥٣ : ٩ .

<sup>(</sup>٢) استشهد بالبيت جمع ، ونسبه قسم منهم لذي الرَّمة ـ وتقدَّمت ترجمته في ١: ٦٧ ـ قاطعين ، وآخرون دون نسبة ، أمّا الديوان ـ وهو بشرح أبي نصر الباهليّ ـ فقد خلا أصل الديوان منه وذكر في الملحقات .

والمصادر الناسبة منها: معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٢، المحتسب ١: ٩٩، الخصائص ٢: ٥٨٤ وهيرها.

وغير الناسبة منها: الأزهية: ١٢١، الإنصاف: ٤٧٨م ٦٧، الصحاح ٦: ٢٢٧٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١: ٤٦٨، و ١٦٠، أمالي المرتضى ٢: ٥٥، خزانة الأدب للبغداديّ ١١: ٦٥ ش ٣٩٥، وغيرها، على أنّ أغلبهم حكاه عن الفرّاء وهو نسبه لذي الرّمة.

والحاصل ، أنّ الشاعر يشبّه محبوبته بقرن الشمس ، وهنو : أوّل ظهورها وطلوعها ، أو أوّل إشعاع لها . رونق الصبح : أوّله وبدايته .

والشاهد فيه : قوله : «أُو أَنت أملحُ» فقد أضرب الشاعر عن التشبيه الأوّل لها بقرن الشمس إلى أنّها أملح وأجمل منها .

هذا ، ويحتمل بعضهم أنّها ساقطة من حاثيّته المذكورة في الديوان ٢: ٦٤ ت ٣٩.

أحـــدهما: أن يكون عطفاً على معنى الكاف التي في قوله: ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ ؛ لأنّ معناها: فهي مثلُ الحجارة.

والآخُر: أن يكون عطفاً على تكرير هي، فيكون التقدير: فهي كالحجارة، أو هي أشَدُّ قسوةً من الحجارة.

وقُرئَ بنصب الدّال شاذّاً، ويكون نصبه على أَنَّ موضعه الجَرَّ بالكاف، وإنّما نُصبَ؛ لأنّه على وزن أفعل لا ينصرف(١).

وقوله: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ﴾.

معناه: أنّ من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية، تتفجّر منها الأنهار، ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ﴾.

والتقدير: وإنّ من الحجارةِ حجارةً تتفجّر منها أنهارُ الماءِ، فاستغنىٰ بذِكْر الأنهار عن ذكر الماء.

وذَكَّر قوله: ﴿مِنْهُ ﴾ ؛ للفظ ﴿ما ﴾ .

والتفجّر: التفعّل، من تَفَجَّرَ الماءُ، وذلك إذا تنزّل خارجاً من منبعه. وكلُّ سائلٍ شخّص خارجاً من موضعه ومكانه فقد انْفَجَر، ماءً كان ذلك أو دماً أو صديداً أو غير ذلك، قال عُمر بن لجأ(٢):

<sup>(</sup>١) أشارت إلى ذلك من مصادر القراءات ما يلي : إعراب القراءات ١: ١٧٦ ، مختصر شواذ القرآن : ١٤ ، شواذ القراءات للكرمانيّ : ٦٦ ، معاني القرآن للزّجَاج ١ : ١٥٦ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) أبو حفص ، عُمر بن لجأ \_ وقيل : لحأ \_ بن حدير بن مصاد التيمي من بني تيم ابن عبد مناة . شاعرُ راجز ، فصيح ، من شعراء العصر الأموي ، عد في الطبقة الرابعة من الإسلاميّين ، تهاجا وجَرير طويلاً . توفّي في الأهواز سنة ١٠٥هـ .

وَلمَّا أَنْ قُرِنْتُ إلى جَرِيرٍ أَبَىٰ ذُو بَطْنِهِ إلَّا انْفِجارا (١) [٣١٧] يعني: خروجاً وسيلاناً.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ﴾ تشقّق الحجارة: انصداعها، وأصله: يَتَشَقَّقُ ؛ لكنّ التاءَ أدغمت في الشّين فصارت شيناً مشدّدة.

وقوله: ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ﴾.

يعني: فيخرج منه الماءُ فيكون عيناً نابعة لا أنهاراً جاريةً حتى يكون مخالفاً للأوّل.

وقال الحسين بن علي المغربيّ: الحجارة الأولى حجارة الجبال تخرج منها الأنهار، والثانية حجر موسى الذي ضربه فانفجرت منه عيونٌ ؟ فلا يكون تكراراً (٢).

<sup>♥</sup> راجع: طبقات فحول الشعراء ٢: ٥٨٣ ت ٧٨٠ و ٥٨٨ ت ٧٨٦ ، الشعر والشعراء
٢: ٦٨٠ ت ١٤٦ ، الأعلام ٥: ٥٩ ، ديوان النقائض ١: ٤٠٢ و٤٠٣ و٢: ٢٧٥ ،
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ٣٠٧ .

<sup>(</sup>١) للبيت قصّة ذكرت في بعض المصادر.

المعنى : ذو بَطْنِه : كناية عن أنّه مبطون لا يستطيع حفظ ما في بطنه ، فهو يسلح على نفسه .

والشاهد كما أشار إليه الشيخ في هو قوله: إلّا انفجاراً. أي: إلّا خروجاً وسيلاناً؛ لعدم قدرته على التماسك؛ نتيجة خوفه وضعفه واضطرابه فإنّه يسلح على نفسه.

هذا ، وما في بعض المصادر من إبدال الانفجار إلى انحدار لا يمكن المساعدة عليه ؛ لانتفاء محل الشاهد حينئذ .

طبقات فحول الشعراء ٢: ٤٣٢ ، تفسير جامع البيان ٢: ١٣٤ ، الأغاني ٨: ٧٢ . (٢) راجع المصابيح في تفسير القرآن العظيم ١: ١٥٤ ، وتجد الإشارة إليه ومن دون للج

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَـمَا يَسَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ . قال أبو على والمغربي (١): معناه بخشية الله ، كما قال: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ﴾ أي: بأمر الله ، قال: وهي حجارة الصواعق والبَرَد (٣) .

والكناية في قوله: ﴿مِنْهَا﴾ قيل: فيها قولان:

أحدهما: أنَّها ترجع إلى الحجارة؛ لأنَّها أقربُ مذكور.

والثاني: قال قوم: إنّها ترجع إلى القلوب لا إلى الحجارة؛ فيكون معنى الكلام: وإنّ من القلوب لما يخضع من خشية الله، ذكره ابن بحر<sup>(1)</sup>، وهو أحسن من الأوّل.

ومن قال بالأوّل اختلفوا، فمنهم من قال: المراد بالحجارة الهابطة: البَرّدُ النّازلُ من السّحاب. وهذا شاذّ، لم يذكره أحد غير أبي علي الجّبّائي.

<sup>∜</sup>نسبة في : تفسير بحر العلوم ١: ١٣٠ ، البحر المحيط ١: ٢٦٦ ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١: ١٥٩ ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) هكذا ـ بالعطف ـ هو الصحيح ؛ إذ المراد من أبي علي : هـو الجُبائيّ ، ومن المغربيّ : الحسين بن علي ، وكنيته : أبو القاسم ، وقد تقدّما في : ج ١ صفحة ٩ و ١ مغي التوالي ويؤيد ذلك ما نسبه الفخر الرازيّ للجُبائيّ في تفسيره . فما في النسخة «خ» من دونها ـ الواو ـ غلط . وانظر أغلب مصادر الهامش (٣) الآتي .

<sup>(</sup>٢) سورة الرّعد ١٣: ١١.

<sup>(</sup>٣) أشير إلى ذلك في: تفسير النكت والعيون ١: ١٤٦، التفسير الكبير ٣: ١٣١، الجامع لأحكام القرآن ١: ٤٦٥، تفسير البحر المحيط ١: ٢٦٦، اللباب في علوم الكتاب ٢: ١٩٠. وقد نسب في بعضها إلى بعض المتكلمين، والمراد منه الجبائي عادة، وأمّا مؤلّفاته \_ فكما تقدّم \_ فهى مفقودة.

<sup>(</sup>٤) تعرّض لذكر ذلك وبدون نسبة \_ غالباً \_ أغلب المفسّرين كلِّ بنحو ، للمثال أنظر: أغلب المصادر المتقدّمة في الهامش ١ و٣، وراجع: أمالي المرتضى ٢: ٥٥، تأويلات أهل السُّنة ١: ٦٤ ت ٧٤.

وابن بحر هو محمّد بن بحر الأصفهاني وتقدّم في ج ١ ، ص ١٠ .

سورة البقرة /آية ٧٤ ..... ٧٤

وقال الأكثر: إنّ المراد بذلك الحجارة الصلبّة؛ لأنها أشدّ صلابة. وقالوا: في هبوطها وجوه:

أحدها: أنَّ هبوطَ ما هبط من خشية الله تفيُّؤُ ظلاله.

وثانيها: أنَّه الجبلُ الذي صار دكًّا لمَّا تجلَّى له ربَّه (١١).

وثالثها: قاله مجاهد: إنّ كلّ حجر تردّى من رأس جبل فهو من خشية الله.

ورابعها: أنّ الله تعالى أعطىٰ بعض الجبال المعرفة ، فعقل طاعة الله تعالى فأطاعه ، كالذي : رُوي في حنين الجِذع ، وما روي عن النبيّ للنِّلِدِ أنّه قال : (إنّ حَجراً كان يُسلّم علىً في الجاهليّة إنّى لأعرفه الآن)(٢).

وهذا الوجه فيه ضعف؛ لأنّ الجبل إنّ كان جماداً، فمُحال أن يكون فيه معرفة الله. وإنّ كان عارفاً بالله وبُنيته بُنية الحيّ فإنّه لا يكون جبلاً.

وأمّا الخبر عن النبيّ للنِّلِ فهو خبر واحد. ولو صحّ ، لكان معناه : أنّ الله تعالى أحيا الحجر فسلّم على النبيّ عَلَيْكُ وأعاده حجراً ، ويكون ذلك معجزاً له النَّالِي .

وأمًا حنين الجذع فإنّ الله تعالى خلق فيه الحنين، فكان بذلك خارقاً

 <sup>(</sup>١) كأنّه ناظر إلى الآية ١٤٣ من سورة الأعراف ٧، أو لِما جاء في دعاء السمات :
 ووبنور وجهك الذي تجلّيت به للجبل فجعلته دكاً» .

 <sup>(</sup>۲) للجميع انظر: تفسير مجاهد: ۲۰۷، تفسير النكت والعيون 1: ١٤٧، تفسير السمعاني 1: ١٩٦، تفسير المحرّر الوجيز 1: ٢٦٦، تأويلات أهل السُّنة 1: ٦٤
 ت ٧٤، وغيرها.

وللروايات: المصنّف لابن أبي شيبة ١١: ٤٦٤ ت ١١٧٥١، مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٩، صحيح مسلم ٤: ١٧٨١ ت٢، سنن الترمذيّ ٥: ٥٩٣ و ٥٩٣ ت ٣٦٢٧ و٣٦٢ دلائل النبوّة للبيهقيّ ٢: ١٥٣ وغيرها كثير.

للعادة ؛ لأنه إذا استند إليه النبئ عَلَيْلِلَّهُ سكن وإذا تنحَّى عنه حنَّ .

وقال قوم: يجوز أن يكون الله تعالى بنى داخله بُنية حيّ ، فصحّ منه الحنين (١١).

وقال قوم: معنى ﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةَ اللهِ ﴾ : أنّه يُوجب الخَشيةَ لغيره ؛ لدلالته على صانعه ، كما قيل : ناقة تاجرة (٢) ، إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها (٣) ، كما قال جَرير بن عَطية :

وَأَعْوَرَ مِنْ نَبْهَانَ أَمَّا نَهَارُهُ فَأَعْمَى وَأَمَّا لَيْلُهُ فَبَصِيرُ<sup>(٤)</sup> [٣١٨] «فجعل»<sup>(٥)</sup> الصَّفة للّيل والنّهار، وهـو يـريد صـاحبه النّبهانيّ الذي يهجوه بذلك ؛ «من أجل»<sup>(١)</sup> أنّه كان فيهما على ما وصفه به.

والذي يقوى في نفسي: أنّ «معنى الآية»(٧) الإبانة عن قساوة قلوب

<sup>(</sup>١) يبدو أنّ هذا على مذهب المعتزلة ؛ لأنهم يشترطون أُموراً لذلك ، منها : البنية واعتدال المزاج والعقل . راجع : التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) لأنّها تجذب المشترين إليها؛ لكمال صفاتها وحسن منظرها، فكأنّها تساعد مالكها على بيعها. انظر: الإبل للأصمعي: ١٠٠، تهذيب اللّغة ١١: ٣، لسان العرب ٤: ٨٩، تاج العروس ٦: ١٢٠، «تجر».

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجّاج ١: ١٥٧ ، تفسير جامع البيان ٢: ١٣٨ ، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٤) من قصيدة لجرير \_ وتقدّمت ترجمته في ٢: ٢٠ \_ يهجو فيها الأعور ، واسمه أسودان النبهائي ، وكان نزل على الشاعر فأكرمه ولكن الأعور أساء الأدب .

المعنى : واضح ؛ إذ يصفه بعدم الرؤية للخيرات نهاراً ، وأمّا ليلاً فهو بصيرً في ارتكاب الذنوب من سرقة وزنى .

والشاهد: ظاهر الصفتين العمى والبصر -كونها للّيل والنّهار، وفي الحقيقة هي للأعور. انظر: ديوان جَرير بشرح محمّد بن حبيب ٢: ٨٧٦، ق ١٧ ب ١٠، ديـوان النقائض ١: ٤٢ ق ٢٤ ب ١٠.

<sup>(</sup> ٥ \_ ٧) المحصورات مطموسة في نسخة «خ».

الكفّار، وأنّ الحجارة ألين منها؛ لأنّه لو كانت ممّا تلين لشيءٍ ما لَلاَتَثُ(١) وتفجّرت منها الأنهار، وتشقّقت منها المياه، ولهبطت من خشية الله، وهذه القلوب لا تلين مع مشاهدتها الآيات التي شاهدتها بنو إسرائيل.

وجرى ذلك مجرى ما يقوله في قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَلْشِعًا مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ (١) ومعناه: لو أنزلنا القرآن على جبلٍ ، وكانت الجبال ممّا تخشع لشيء ما لرأيته خاشعاً متصدّعاً ، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرءَآناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾ (١) ، إلى آخرها سواء .

وأدخلت هذه اللّامات فيها تأكيداً للخبر (٤).

ويجوز في قوله: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ إسكان الهاء، وقد قُرئَ به؛ لأنّ الفاء مع الهاء قد جعلت الكلمة بمنزلة: فَخْذ، فتحذف الكسرة استثقالاً(٥).

والمعنى في الآية: أنّه تعالى لمّا أخبر عن بني إسرائيل وما أنعم عليهم به، وأراهم من الآيات وغير ذلك، قال مخبراً عن عصيانهم

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ دون «ما» إلّا «خ».

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ٥٩ : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ١٣: ١٣.

 <sup>(</sup>٤) في قوله: لما يتفجّر، لما يشقّق، لما يهبط. وفي نسخة وخ»: الأيات، عوض:
 اللّامات، ولا محصل لها.

<sup>(</sup>٥) إشارة لجواز إسكان الحرف الأوسط من الكلمة إذا كان حرف حلق دون طرفيها، مثل: فَخِذ، فيجوز فيه \_ حرف الحلق \_ التحريك والإسكان. انظر: معاني القرآن للزّجّاج ١: ١٥٧، الموضّح ١: ٢٦٣ ت ١١ و٢: ٨٧٤ ت ٣ و٩١٩ ت ١٧ و٣: ٣٣ ت ١٣ ت ٤ . إملاء ما منّ به الرحمن ٢: ٢٦٧.

وطنيانهم: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَّدُ قَسْوَةً ﴾ .

ثم أخبر تعالى أنّه لا امتناع عند الحجارة ممّا يحدث فيها من أمره وإنّ كانت قاسيةً ، بل هي مُتَصَرَّفة على مراده ، لا يعدم شيء ممّا قدّر فيها . وبنو إسرائيل مع كثرة نعمه عليهم وكثرة ما أراهم من الآيات يمتنعون من طاعته ، ولا تلين قلوبهم لمعرفة حقّه ؛ بل تقسو وتمتنع من ذلك .

وقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ أي: عندما يحدث فيها من الآية الهائلة كالزّلازل وغيرها، وأضاف الخشية إلى الحجارة وإن كانت جماداً على مجاز اللّغة والتشبيه.

والمعنى في خشوع الحجارة: أنّه يظهر فيها ما لو ظهر في حيّ مختار قادرٍ لكان بذلك خاشعاً؛ وهو ما يُرى من حالها. وأنّها متصرّفة لا امتناع عندها ممّا يراد بها، وهو كقوله: ﴿جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ (١١)؛ لأنّ ما ظهر فيه من الميلان، لو ظهر من حيّ لدلً على أنّه يريد أنْ ينقضٌ، ليس أنّ الجدار يريد شيئاً في الحقيقة، ومثله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَعَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (١) وقوله: ﴿أَلَمْ تَسَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٨ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٢٢ : ١٨ .

سورة البقرة /آية ٧٤ .....٧٤

يَسْجُدُانِ ﴾ (١) وقال زيد الخيل (٢).

[١٦٣] بِجَمْعٍ تَضِلُّ البُلْقُ في حَجَراتِهِ ترىٰ الأَكْمَ فِيهِ سُجَّداً لِلحَوافِرِ

فجعل ما ظهر في الأكم من آثار الحوافر، وقلة امتناعها عليها، ومدافعتها لها ـ كما يدافع الحجر الصلب الحديد الصلب ـ سجوداً لها، ولو أنّ الأكم كانت في صلابة الحديد حتى تمتنع على الحوافر، ولا تؤثّر فيها، ولا تذهب يميناً ولا شمالاً، ولا تتطامن كثرة ترداد الحوافر عليها، ما جاز أن يقال: إنّها تسجد للحوافر.

وقال ابن أحمر<sup>(٣)</sup>:

وَعَــرَفْتُ مِـنْ شُــرُفَاتِ مَسْجِدِها

حَجَرَيْنِ طَالَ عَلَيْهِما القَصْرُ [٣١٩] مَا بَعْدَ مِثْلَ بُكاهُما صَبْرُ<sup>(٤)</sup>

بَكَــيا الخَــلاءَ فَقُلْتُ إِذْ بَكَـيَا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٥٥: ٦.

<sup>(</sup>٢) أبو مُكنِف ، زيد بن مُهَلَّهِل بن زيد من طيّ ، شاعر مخضرم ، محسن خطيب لَسِنَّ ، مُقِلَ ، معدود في الفرسان ، ولكثرة ما يملكه من الخيل شمّي زيد الخيل ، أدرك الإسلام ، وفد على النبيّ الأكرم ضمن وفد طيّ فأسلم ، وسمّاه النبيّ الله ويد الخير ، وسُرّ به ومنحه أرضاً ، مات في حُمّىٰ أصابته سنة ٩هـ ، وتقدم في ٢ : ٥٧

له ترجمة في : الشعر والشعراء ١: ٢٨٦ ت ٢٦ ، الأغاني ١٧ : ٢٤٥ ، أسد الغابة ٢: ١٤٩ ، تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٥١٧ ت ٢٣٤٩ ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصحيح في اسم الشاعر، وما ذُكِر من كونه: ابن أحمد، ابن حَمْزة، ابن حَمْزة، ابن حَمْزة، فغير صحيح، وقد تقدّمت ترجمته في التبيان ٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) نهاية البيت الأوّل مطابق للنسخ ، أمّا في الديوان والأضداد : الدّهر . وكذا ما قبل آخر الثاني ، ففي الديوان والأضداد : بكاكُما ، على الخطاب ، والمثبت على الغيبة ـ من النّسخ ، ولا ضير فيهما على الشّاهد .

المعنى : مفردات البيتين واضحة ، طال : إن أُريد منها : شاد وارتفع ، فالمثبت للع

٤٢ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ و قال جَر يو :

(٢٠٨] لمّا أتى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَواضَعَتْ سُورُ المَدِينَةِ والجِبالُ الحُشَّعُ (١) فصيّرها متواضعة.

والعربُ يَفهم بعضها مُرادَ بعضٍ بهذِه الأشياء، فمن تعلَق بشيء من هذا؛ ليطعن به، فَإِنّما يطعنُ على لغةِ العرب، بل على لغةِ نفسه من أهلِ أيّ لغةٍ كان؛ فإنّ هذا موجودٌ متعارف في كلّ لغةٍ، وعند كلّ جيل.

وقوله: ﴿ وَمَا آللَهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ من قرأ بالتاء قال: الخطاب متوجّه إلى بني إسرائيل ، فكأنّه قال: وما الله بغافل يا معشر المكذّبين بآياته والجاحدين نبوّة نبيّه محمّد عَمَّا الله عمّا تعملون .

ومن قرأ بالياء فكأنّ الخطاب لغيرهم والكناية عنهم.

والغفلة عن الشيء: تركه على وجه السَّهو عنه والنَّسيان.

فأخبرهم الله تعالى أنّه غير غافلٍ عن أعمالهم السيئة ولاساهِ عنها(٢).

البيت بكلمة الله منها: بُعْدُ الزَّمن ، فالدَّيوان والمصدر أصحّ ؛ إذ ختم البيت بكلمة «الدهر».

هذا ، ولم نصل \_ ولا محقّق الدّيوان وجامعه \_ إلى مُخاطَبِهِ ومن يعني ، وما يريد من مجمل القصيدة .

والشاهد: إطلاقُه صفةَ البُّكاءِ على من لا تصدر منه حقيقة ، وإنَّما هـو عـلى المجاز والاتساع في اللَّغة .

انظر: الديوان لابن أحمر: ٨٩، الأضداد: ٢٩٦، ضمن ت ١٩٥.

<sup>(</sup>١) البيت تقدَّم في ٢: ١٨٧ ولنفس الاستشهاد ، وترجمة جرير تقدَّمت في ٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القراءات للأزهريّ: ٥٣، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١١٣، حجّة القراءات لأبى زرعة: ١٠١٠.

# قوله تعالى:

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَـلَـٰمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَية بلا خلاف.

الألف في قوله: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ﴾ ألف استفهام، والمراد بها هاهنا الإنكار، كقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَيْ﴾ (١) فإذا كان في الأوّل نفيٌ كان الجواب: لا.

وهذا خطاب لأمّة النبيّ عَلَيْكِاللهُم، فكأنّه قال: أفتطمعون أيّها المؤمنون أنَّ يؤمنوا لكم من طريق النّظر والاعتبار ونفي الشُّبَه والانقياد للحقّ، وقد كان فريق منهم، أي: ممّن هو في مثل حالهم من أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنّه حقٌّ ويعاندون، فيحرّفونه ويتأوّلونه على غير تأويله.

وقوله: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ فالفريق جمع - كالطائفة - لا واحد له من لفظه ، وهو فعيل من الفَرَق ، سُمّي به الجمع كما سُمّيت الجماعة بالحزب من التحزّب (٢) ، قال أعشى بن ثعلبة :

<sup>(</sup>١) سورة الملك ٦٧: ٨ و٩.

 <sup>(</sup>٢) تجد المادة وفرق، في العين ٥: ١٤٧، جمهرة اللّغة ٢: ٧٨٤، تهذيب اللّغة ٩:
 ١٠٣ ، المحيط في اللّغة ٥: ٣٩٥، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٣٨٣، لسان العرب ١٠: ٢٩٩، تاج العروس ١٣: ٣٩١.

وأمًا مادة «حزب» في : العين ٣: ١٦٤، تهذيب اللّغة ٤: ٣٧٣، المحيط في اللّغة ٣: ١٥، المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٢٣١، الصحاح ١: ١٠٩، لسان العرب ١: ٢٠٨، تاج العروس ١: ٤١٦.

أَجَدُّوا فَلَمَّا خِفْتُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فَرِيقَيْنِ مِنْهُمْ مُصْعِدٌ وَمُصَوَّبُ (١) [٣٢٠] وقوله: ﴿مِنْهُمْ ﴾ يعني من بني إسرائيل؛ وإنّما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل من اليهود الذين قال الله تعالى لأصحاب محمّد: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ لأنّهم كانوا آباءهم وأسلافهم فجعلهم منهم، إذ كانوا عشائرهم وفَرْطَهم وأسلافهم.

وقوله: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللّهِ ﴾ قال قوم منهم مجاهد والسُّدِيّ: إنّهم علماء اليهود الذين يحرّفون التوراة، فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً ؛ اتّباعاً لأهوائهم وإعانة لمن يرشوهم (٢).

وقال ابن عبّاس والرّبيع وابن إسحاق والبلخيّ: إنّهم الذين اختارهم موسى من قومه، فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره، وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم حين رجعوا إليهم وهم يعلمون أنّهم قد حرّفوا(٣).

 <sup>(</sup>١) للأعشىٰ ميمون بن قيس ، وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٦ ، يهجو الحارث بن وَعْلة .
 معنى البيت : واضح إجمالاً ، وقد أوضحه محقق الديوان بما لا مزيد عليه .

أَجَدُّوا: الهمزة للاستفهام ، وجدَّوا: أسرعوا ـ قوم زينب ـ ، فريقين: جماعتين وقسمين. مصعد: متوغّل في شعاب الجبل أو الهضبة أو الطريق ، مصوّب: المنحدر في الوديان والسهول.

الشاهد فيه: استعمال الفريق في الجمع والجماعة من الاشخاص.

انظر: الديوان: ٢٥١ ق ٣٠ ب٦.

<sup>(</sup>٢) ذُكر ذلك أيضاً في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٤٩ ت ٧٧٣ و ٧٧٤ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٧ ، تفسير السمعاني ١: ٩٧ ، وفيهما بلا نسبة ، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أشارت إلى ذلك جملة من المصادر: تفسير النكت والعيون ١: ١٤٧، تفسير بحر العلوم ١: ١٣١، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٢، التفسير البسيط ٣: ٧٩، التفسير الوسيط ١: ١٦٠ وهما للواحديّ، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٦٧، تفسير القرآن للسمعاني ١: ٧٠٠، تفسير معالم التنزيل ١: ١٠٨.

وهذا أقوى التأويلين ؛ لأنّه تعالى أخبر عنهم بأنّهم يسمعون كلام الله ، والذين سمعوا كلام الله بلا واسطة هم الذين كانوا مع موسى ، فأمّا هؤلاء فإنّما سمعوا ما يضاف إلى كلامه بضرب من العرف دون حقيقة الوضع .

ومن قال بهذا ، قال : هم الذين سمعوا كلام الله الذي أوحى به إلى موسى .

وقال قوم: هو التُّوراة التي عَلِمَها علماءُ اليهود.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ قيل: فيه وجهان:

أحدهما: وهم يعلمون أنّهم يحرّفونه.

والثاني: من بعدما تحققوه وهم يعلمون ما في تحريفه من العقاب (۱). والذي يليق بمذهبنا في الموافاة أن نقول: إنّ معناه: وهم يعلمون أنّهم يحرّفونه.

فإن قيل: فلِمَ إذاً أخبر الله تعالى عن قوم بأنهم حرّفوا وفعلوا ما فعلوا لا من المعاندة يجب أن يُؤيّس من إيمان من هو في هذا الوقت، وأيُّ عُلقةٍ بين الموضعين والحالين؟

قيل: ليس كلّ ما لم يُطمَع فيه يُؤيّس منه على وجه الاستيقان بأنّه لا يكون؛ لأنّ الواحد من أفناء العامة لا يطمع أن يصير ملكاً. ومع ذلك لا يكون أبداً، ولكن لا يُطمع فيه؛ لا يمكن القطع على كلّ حال إنّ ذلك لا يكون أبداً، ولكن لا يُطمع فيه؛ لبعده، والله تعالى نفى عنهم الطمع، ولم يؤيسهم على القطع والبتات،

<sup>(</sup>۱) المصادر المتعرّضة لهذين الوجهين والقول السابق مشتركة ، منها: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ۱: ۱٤٩ ت ٧٧٤ و ٧٧٧ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٨ ، تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريّ ١: ١١٨ ، تفسير الوسيط ١: ١٦٠ ، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٦٧ ، وغيرها .

وإنّما لم يَطمع فيهم؛ لبعد ذلك في الوهم منهم مع أحوالهم التي كانوا عليها. وشبّههم بأسلافهم المعاندين، وقد كانوا قادرين على أن يـؤمنوا، وكان ذلك موهماً منهم جائزاً.

وهؤلاء الذين عاندوا وحرّفوا وهم يعلمون كان قليلاً عددُهم، يجوز على مثلهم التواطئ والاتفاق وكتمان الحقّ؛ وإنّما يمتنع ذلك في الجمع العظيم والخلق الكثير، لأمر يرجع إلى اختلاف الدّواعي؛ فأمّا على وجه التواطئ والعمد فلا يمتنع فيهم أيضاً، فيبطل بذلك قول من نسب فريقاً إلى المعاندة دون جميعهم وإن كانوا بأجمعهم كفّاراً.

## قوله تعالى:

﴿وَإِذَا لَقُواْ آلَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَـعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ آللهُ عَلَيْكُمْ لِبُحَاجُّوكُمْ بِـهِ عِـنْدَ رَبِّكُـمْ أَفَـلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٧) آية .

هذه الآية فيها إخبار عمّن رفع الله الطمع في إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين أظهرهم، فقال: أفتطمعون أيّها المؤمنون أن يؤمنوا لكم وهم القوم الذين ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَ﴾ هم الذين ﴿إِذَا لَقُواْ ٱلّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا ﴾، أي: صدّقنا بمحمد وبما صدّقتم به وأقررنا بذلك، فأخبر الله بأنّهم تخلّقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجَهم.

﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أي: إذا خلا بعض هـؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم فصاروا في خلاء الناس، وذلك

سورة البقرة /آية ٧٦ ...... ٧٦

هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم ﴿قَالُوٓا ﴾ : يعني قال بعضهم لبعضٍ : ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ آلله عَلَيْكُمْ ﴾ .

فقال ابن عبّاس: ﴿ بِمَا فَتَحَ آللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ، أي: بما ألزمكم الله به ، فيقول الآخرون: إنّما نستهزئ بهم ونضحك .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنّ معناه قالوا: لا تحدُّ ثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فأنزل الله هذه الآية، أي: تقرّون بأنّه نبيّ، وقد علمتم أنّه قد أُخذ له الميثاقُ عليكم باتباعه، وهو يخبركم بأنّه النبيّ الذي كنّا ننتظره ونجده في كتابنا، إجحدوه ولا تقرّوا لهم به ، فقال الله تعالى: ﴿أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (١).

وقال أبو العالية: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ آللَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: بما أنزله في كتابكم من نعت محمد عَيَّالِينُهُ، وبه قال قَتادة.

وقال مجاهد: ذلك قول يهود بني قريظة حين سَبَّهُم النبيُّ بأنهم إخوة القردة والخنازير، قالوا: من حدَّثك هذا؟ [قال:](٢) حين أرسل إليهم علياً، فأذوا محمّداً عليَّةٌ، فقال: «يا إخوة القردة والخنازير»، فقال بعضهم لبعضٍ: ما أخبره بهذا إلّا منكم ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾؛ ليكون لهم حجّة عليكم.

وقال السَّدَيُّ: هؤلاء ناسٌ من اليهود آمنوا ثمّ نافقوا فكانوا يحدَّثون المؤمنين من العرب بما عُذَبوا به، فقال بعضهم لبعض: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) العبارة من دونها قلقة ، أُضيفت بالاستعانة بتفسير الطبريّ : جامع البيان ٢: ١٤٨.

فَتَحَ آللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ من العذاب ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ ﴾ ليقولوا: نحن أحبّ إلى الله منكم وأكرم عليه منكم (١)؟ ومثله روي عن أبى جعفر التَّالِد(٢).

وأصل الفتح في كلام العرب: القضاءُ والنّصر والحكم، يقال: اللّهمّ افتح بيني وبين فلان، أي: احكم بيني وبينه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا ٱلْفَتْحُ﴾ (٣) يعني هذا القضاء، فقال تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ﴾ (٤) يعني يوم القضاء (٥)، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) أشير إلى الأقوال من أوّل الآية وإلى هنا في جُملة من المصادر ، منها: تفسير جامع البيان ٢: ١٤٨ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٧ ـ ١٤٩ ، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١١٩ ، تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٧٧ ت ٧٨ ، تفسير مجاهد: ٢٠٧ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٣٢٠ . وانظر: تفسير بحر العلوم للسمرقندي ١: ١٣١ ، تفسير الوسيط للواحديّ ١: ١٦٠ ـ ١٦١ ، تفسير مقاتل بن سليمان ١: ١١٠ ، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ١٩١ ـ ١٩٢ ، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١٧ ـ ٢٩٠ ، تفسير العرر الوجيز ١: ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٢) نحوها بل قريبة منها في تفسير على بن إبراهيم القمي ١: ٥٠ ـ ٥١ وفيه من دون نسبة ما ، والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : ٢٩١ ، وفي تفسير البرهان ١: ٢٥٠ ـ ٢٥١ ت ٤١٤ نسبه للإمام العسكري المنظل حيث اعتمد التفسير ، وانظر الكافي ٢ : ٤٧٤ ب ١١ - ١ .

وقد نقل وقائع الفتح في حرب بني قريظة كاملة الشيخ المجلسي في البحار ٢٠ : ١٨٦ - ٢٨ ب١٧ ، والسيد المرتضى في الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ١١ : ٢٦٣ و : ١٢ بكامله .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ٣٢: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ٣٢: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ذكرت ذلك أغلب مصادر اللّغة ، منها للمثال: العين ٣: ١٩٤، جمهرة اللّغة ١: ٣٨٦ ، تهذيب اللّغة ٤: ٤٥٠ ، المحيط في اللّغة ٣: ٥٤، معجم مقاييس اللّغة ٤: ٤٦٩ ، المحصص ٥: ١٩٥ و ٥٧٩ و٧: ٤٦٩ ، المحصص ٥: ١٦٨ ، و٥٧٩ و٧: ٧٦٩ ، الصحاح ١: ٣٨٩ ، مفردات الفاظ القرآن الكريم: ٦٢١ ـ ٦٢٢ ، مجاز للح

أَلا أَبْلِغْ بني عُصْمِ رَسُولاً فَإِنِّي عن فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ (١) [٣٢١] ويقال للقاضي: الفتَّاح، قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا آفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ﴾ (٢) يعنى: احكم به.

ويقال: فَتَحَ: بمعنى عَلِمَ، فقال: افْتَحْ عَلَيَّ هذا، أي: أَعلِمْنِي بما عِنْدَكَ فِيهِ.

فإذا كان معنى الفتح ما وُصف فقد بَانَ أنّ معنى الآية: أَتحدَّثونهم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكم، ومِنْ حُكْمه: ما أخذ به ميثاقهم من الايمان بمحمّد بما بيّنه في التّوراة، ومِنْ قضائه أنّه جعل منهم القردة والخنازير.

فإذا ثبت ذلك فأقوى التأويلات قول من قال: أَتحدَّثُونهم بما فتح الله على عليكم من بعث محمَد عَلَيْكُمْ وصفته في التوراة، وأنّه رسول الله عَلَيْكُمْ إلى خلقه.

القرآن ۱: ۲۲۰ ، لسان العرب ۲: ۵۳۱ ، تاج العروس 3: 180 وغيرها ضمن مادة 3: 180 وغيرها ضمن مادة (فتح» .

<sup>(</sup>١) أقدم مصادره: مجاز القرآن ١: ٢٢٠، إصلاح المنطق: ٢٤٤، أمالي القالي ٢: ٢٨١، معجم مقاييس اللّغة ٤: ٤٦٩، المخصص ٧: ١٢٦، وفيها باختلاف في شطره الأوّل، ولا ضير فيه على الشاهد، وفي الجميع دون نسبة.

أمًا تهذيب اللّغة ٤: ٤٤٧، لسان العرب ٢: ٥٣٨، تاج العروس ٤: ١٤٨ (فتح) فيها ، وراجع: سمط اللآلي ٢: ٩٢٧ ، فقد نسبه للأسعر الجعفي مرثد بن الحارث ابن معاوية المعاصر لامرئ القيس ، وقد ذكر فيه بعض الاختلافات . ولترجمة الشعراء الجاهليّين: ١٦.

هذا ، وفي جميع المصادر أعلاه بيت مفرد لم نصل لمراد الشاعر منه بوضوح إلّا للقليل وهو: إن بني عُصْم هم رهط الشاعر الشهير عمرو بن معدي كرب ، ويظهر أنّ الجعفي يريد إبلاغهم رسالة استغنائه عن مقاضاته معهم في ما بينهم .

والشاهد فيه : استعمال «فتاحَتِكم» وإرادة المقاضاة أو الحكم منه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧: ٨٩.

وروي عن أبي جعفر للطلاح قال: كان قوم من اليهود ليسوا بالمعاندين المتواطئين، إذا لقوا المسلمين، حدّثوهم بما في التوراة من صفة محمّد فنهاهم كبراؤهم عن ذلك، وقالوا: لا تخبروهم بما في التوراة؛ فيحاجّوكم به عند ربكم، فنزلت الآية.

ومعنى قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أفلا تفقهون ـ أيّها القوم ـ أنّ إخباركم محمّداً عَيَّالِيُهُ وأصحابه بما تحدّثونه به، وإقراركم لهم بما تقرّون لهم من وجودكم نعت محمّد عَيَّالِهُ في كتبكم، وأنّه نبيّ مبعوث، حجّة عليكم عند ربّكم يحتجّون بها عليكم.

قال أبو عبيدة: ﴿ بِمَا فَتَعَ آللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: بما منّ عليكم وأعطاكم ليحاجّوكم به (١).

وقال الحسن في قوله: ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ ، أي: في ربُّكم فيكونوا أولى منكم إذا كانت حجّتهم عليكم.

قال الحسن: ثمّ رجع إلى المؤمنين فقال: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أنّهم لا يؤمنون فلا تطمعوا في ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) هو مَعْمِر بن المُثَنَّىٰ أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن ١: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) تجد قولي الحسن في : التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣: ١٣٧ ، والثاني : في تفسير النكت والعيون ١: ١٤٩ ، وراجم : الجامم لأحكام القرآن ٢: ٤ .

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يُظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْبُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ اللَّهِ عَلَى مَن كَسَبَ سَيَتَكَّةً وَأَحْطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ امْنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيكَ أَصْحَنْ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنِيَ بِنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ لَاتَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إخسانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ اللهِ

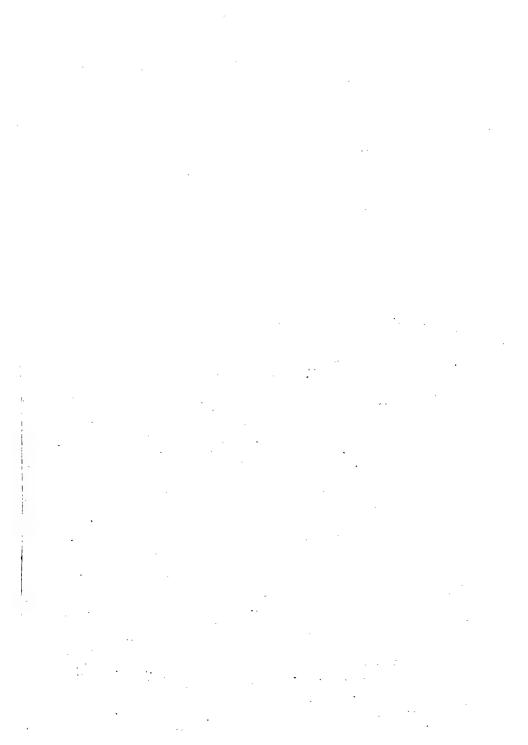

سورة البقرة /آية ٧٧ ....... ٧٧

#### قوله تعالى:

﴿ أَوَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ آللَهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٧) آيـــة بلاخلاف.

معناه: أو لا يعلمون أنّ الله يعلم سرّهم وعلانيتهم ، فكيف يستجيزون أنّ يُسرّوا إلى إخوانهم النهيّ عن التّحدّث بما هو الحقّ ؟! وليسوا كسائر المنافقين الذين (١) وإنّ كانوا يُسرّون الكُفر فإنّهم غير عالمين بأنّ الله يعلم سرّهم وجهرهم ؛ لأنّهم جاحدون له ، وهؤلاء مقرّون ، فهم من هذه الجهة ألْوَمُ وأعجبُ شأناً وأشدّ جُرأةً .

وقال قَتادة في: ﴿ أَوَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ آللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ من كفرهم وتكذيبهم محمّداً إذا خلا بعضهم إلى بعضٍ ، ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ إذا لقوا أصحاب محمّد قالوا: آمنًا بذلك . ومثله رُوي عن أبي العالية (٢) .

#### قوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ آية بلا خلاف .

قرأ أبو جعفر المدني: ﴿ أَمَانِيَ ﴾ ، مخفَّفاً ، والباقون: بالتشديد (٣).

<sup>(</sup>١) والذين، : زيادة من النسخة «خ» فقط .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لآبن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٥١ ت ٧٨٦ ـ ٧٨٨، جامع البيان ٢: ١٥٢، الدرّ المنثور ١: ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) ذكرت القراءة مصادر عدة ، وبعضها من دون نسبة ، راجع : معاني القرآن للفرّاء الله

قوله: ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ يعني من هؤلاء اليهود الذين قصّ الله قصّتهم في هذه الآيات وقطع الطّمع عن إيمانهم.

وقال أكثر المفسّرين: سُمّوا أُمّيين؛ لأنّهم لا يحسنون الكتابة ولا القراءة ، يقال منه : رجل أُمِّيُّ بيِّن الأُمِّيَّة (١) .

ومنه قوله لِلنِّلِا: (إنَّا أُمَّة أُمَّيُّون لا نكتب ولا نحسب)(٢).

وإنَّما سُمَّى من لا يحسن الكتابة أُمِّيًّا ؛ لأحد أمور:

[الأوّل]: قال قوم: هو مأخوذ من الأمّة، أي: هو على أصل ما عليه الأمّة من أنّه لا يكتب؛ لأنّه يستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتب.

الثانى : أنَّ الأمَّة الخِلْقة ، فسُمِّي أُمِّيًّا ؛ لأنَّه باقِ على خِلْقته ، ومنه قول الأعشى:

حِسانُ ٱلوُجُوهِ طِوَالُ الأَممُ (٣) وَإِنَّ مُـعَاوِيَةً الأَكْرَمِينَ

[444]

🕏 ۱: ۱۹ ، إعراب القرآن للنحاس ۱: ۲٤٠ ، المحتسب لابن جنّي ۱: ۹۶ ، مختصر في شواذً القرآن : ١٤، معانى القراءات للأزهريّ : ٥٣، شواذً القراءات للكرمانيّ : ٦٧، التبيان في إعراب القرآن ١: ٨٠، إعراب القراءات الشواذُّ ١: ١٤٩، وهكذا بـعض التفاسير.

(١) كثيرون منهم: السمرقنديّ في بحر العلوم ١: ١٣١، والثعلبيّ في الكشف والبيان ١: ٢٢٣ ، والماورديّ في النكت والعيون ١: ١٤٩ ، وغيرهم في غيرها .

(٢) بلفظه روته أغلب الجوامع الحديثية ، منها : صحيح البخاريّ ٣: ٣٥ ، صحيح مسلم ٢: ٧٦١ ت ١٥، مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٣ و٥٢ و١٢٩، سنن النّسائيّ ٤: ١٣٩ ، سنن أبي داود ٢: ٤٩٦ ت ٢٣١٩ ، وغيرها .

وأمًا من الخاصة ، فراجع : بحار الأنوار ٥٨ : ٣٥٦ ك السماء والعالم ب السنين والشهور وأنواعها ضمن أواخر الفائدة الثالثة ، ومنه لغيرها .

(٣) من قصيدة للاعشى ميمون ـ وتقدم في ١ : ٥٦ ـ ، يمدح فيها قيس بن مَعْدِي كَرِبْ ويفخر بقومه وحسبه بني معاوية وحسبه ، وليس معاوية الأموي الحاكم .

سورة البقرة /آية ٧٨ ...... ٧٨ ..... ٥٠

والثالث: أنّه مأخوذ من الأم، وإنّما أخذ منه لأحد أمرين: أحدهما: لأنّه على ما ولدته أمّه من أنّه لا يكتب.

والثاني: نُسبَ إلى أمّه؛ لأنّ الكتابة كانت في الرّجال دون النّساء، فنُسب من لا يكتب من الرّجال إلى أمّه؛ لجهله بالكتابة دون أبيه (١).

وقال أبو عبيدة: الأمّيّون: هم الأمم الذين لم ينزل عليهم كتاب، والنبيّ الأمّيّ: الذي لا يكتب (٢)، وأنشد لتُبّع (٢):

<sup>♥</sup> المعنى: في البيت وقبله وبعده يصف قومه \_ بني معاوية \_ بأنهم أناس حسان الوجوه ذوو قامات فارعة وذوو وجوه حسنة متناسقة جميلة. ولكثرة ضيافتهم فقبابهم وخيامهم كبيرة عالية ، وهم أهل حرب وسلم ، وكرم ونجدة ، وهم سادات قومهم ورؤساؤهم .

والشاهد: استعمال «الأمم» بمعنى: الخلقة والهيئة والمنظر.

ومن اللَّافت أنَّ المثبت مُطابق للأُصول الخطيّة مختلف مع الديوان بطبعتيه ففيها عوض «حسان الوجوه»: عِظامُ القِبابُ ، وفي اللسان ١٤: ٢٢: بيض الوجوه.

هذا ، ورواية الشيخ المصنف مدعومة بمصادر استشهدت به ، وعلى رواية المتن راجع : الكنز اللّغوي : ١٦٤ ، الأمالي للقاليّ ١ : ٢٥ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ١٢٧ ، المناقب لابن شهراًشوب ١ : ٢٨٨ وعنه بحار الأنوار ١٦ : ١٣٥ وغيرها ، وانظر : الديوان : ٩١ ، ق٤ بحاء ، وكذا طبعة مكتبة الثقافة : ١٩٩ .

<sup>(</sup>۱) من جملة المصادر المشيرة لذلك: تفسير النكت والعيون 1: ١٤٩ و١٥٠ و ٣٨٠، تفسير السمعانيّ 1: ٩٩، تفسير بحر العلوم 1: ١٣١، تفسير الوسيط 1: ١٦٢، تفسير الكشف والبيان 1: ٢٢٣، معاني القرآن للزجّاج 1: ١٥٩ و ٣٩٠، تفسير المحرر الوجيز 1: ٢٧٠، تفسير زاد المسير 1: ١٠٥، وغيرها.

 <sup>(</sup>٢) إلى هنا ورد في مجاز القرآن له ١: ٩٠، واللّافت عدم الاستشهاد بالبيت هذا في جميع موارد اللّفظة من كتابه المجاز .

وراجع: المعجم في فقه لغة القرآن ٣: ٣٧٦ «الأُمّيين».

<sup>(</sup>٣) هو حسّان بن أسعد بن أبي كرب الحميريّ ، من عظماء تبابعة اليمن في الجاهلية ، ولعلّه أكثرهم غارات وأقواهم كتائب ، أوّل من كسى الكعبة ، قاوم الوثنية للم

لَهُ أُمَّةً سُمِّيَتْ في الزَّبُورِ أُمِّيَّةً (١) هِيَ خَيْرُ الْأُمَمْ (٢)(٢) [٣٢٣]

وروي عن ابن عباس: إنّ الأمتين قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله عزّ وجلّ ولا كتاباً أنزله ، فكتبوا كتاباً بأيديهم ، ثمّ قالوا لقوم جُهّال: هذا من عند الله ، وقال: قد أخبر أنّهم يكتبون بأيديهم ، ثمّ سمّاهم أمّيّون ؛ لجحودهم لكتب الله عزّ وجلّ ورسله(1).

والوجه الأوّل أوضح في اللّغة. وهذا الوجه مليح؛ لقوله في الآية الثانية: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ فأثبت أنّهم يكتبون، ومن قال بالأوّل يحتاج أن يجعل هذا مستأنفاً لغير من تقدّم ذكره أو لبعضهم.

<sup>♦</sup> متّخذاً مدينتي مأرب وظفار لسكناه الأولى للشتاء ، وللصيف الثانية .

وأسس في مدينة مأرب محلاً جعله مدرسة لتعليم أبناء الذوات ، قيل : عاش في القرن العاشر قبل الهجرة (أي الرابع قبل الميلاد) .

انظر: تاريخ مدينة دمشق ١١: ٣ ترجمة ٩٨٤، وخير من جمع مصادر ترجمته: معجم الشعراء الجاهليّين: ٦٦.

<sup>(</sup>١) في «ؤ ، هـ ، س» : أُمَّته ، وفي «س» : أُمَّة ، والمثبت من ﴿جٍ» ، ولعلَّه الأوفق .

<sup>(</sup>٢) للمادّة اللّغوية «أمم» انظر: العين ١٨: ٤٢٦، تهذيب اللّغة ١٥: ١٣٠، جمهرة اللّغة ١: ٥٩ و ٢٤٨، المحيط ١٠: ٤٥٨، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٥٧١، المحل المان العرب ١٢: ٢٢، تاج العروس ١٦: ١٢، وانظر: الفائق في غريب الحديث ١: ٥٦، غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٨٤، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١: ٨٥، النهاية لمي غريب للمروى ١: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في المتوفّر من المصادر لدينا ، على أنَّ الشاعر يشير إلى بعثة النبيّ الأكرم مَيْكِلْ ، وأنَّ أُمّته مسمّاة في الزبور: أُمّيّة وهي خير الأُمم جميعاً . والشاهد فيه : قوله : «أُميّة» بمعنى عدم القراءة والكتابة .

<sup>(</sup>٤) روته عن ابن عباس عدّة من المصادر منها: تفسير النكت والعيون ١: ١٥٠، تفسير جامع البيان ٢: ١٥٤، وغيرها.

وقوله: ﴿لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ﴾ أي لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله عزّ وجلّ، ولا يدرون ما أودعه تعالى من حدوده وأحكامه وفرائضه، كهيئة البهائم، وإنّما هم مُقلّدة لا يعرفون ما يقولون، و﴿الكتاب﴾ المعنيُّ به التوراة، وإنّما أدخل عليه لام التعريف؛ لأنّه قصد به قصد كتاب معروف بعينه.

ومعنى الآية: منهم فريق لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه، الذي هو عندهم، وهم ينتحلونه، ويدّعون الإقرار به من أحكام الله عزّ وجلّ وفرائضه وما فيه من حدوده التي بيّنها فيه.

﴿ إِلَّا أَمَانِيٌّ ﴾ : ومعنى أمانيّ : قال ابـن عـبّاس ومـجاهد: إلَّا قـولاً يقولون بأفواههم كذباً .

وقال قتادة : الأَمانيّ : أنَّهم يتمنُّون على الله ما ليس لهم .

وقال آخرون: إلّا أمانيّ: إلّا أحاديث(١).

وقال الكِسائي والفرّاء وغيرهما: معناه إلّا تلاوة <sup>(٢)</sup>، وهو المحكيّ عن

<sup>(</sup>۱) الأقوال والآراء تجدها في: تفسير مجاهد: ۲۰۸، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ۱: ۱۵۰ ت ۷۹۲، تفسير النكت والعيون ۱: ۱۵۰، تفسير الصنعاني ۱: ۲۷۷ ت ۷۹۷، تفسير الوسيط ۱: ۱۲۲، تفسير ابين عباس: ۱۲، صحيفة علي بن أبي طلحة: ۸٤، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاري ۱: ۱۱۹، تفسير ابن أبي زمنين ۱: ۱۵۳، معانى القرآن للفرّاء ۱: ٤٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مُعاني القرآن وإعرابه للزّجَاج ا: ١٥٩، معاني القرآن للفرّاء ١: ٤٩، تفسير بحر العلوم ١: ١٣١، تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١: ٢٢٣، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٠، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٥٨.

۵۸ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

أبي عبيدة على ما رواه عنه عبدالملك بن هِشام (١)(٢)، وكان ثقة <sup>(٣)</sup>.

وضعف هذا الوجه الحسين بن علي المغربي، وقال: هذا لا يُعرف في اللّغة (٤).

ومن صحّحه استدلّ بقوله تعالى: ﴿إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَىٰ ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيِّتِهِ ﴾ (٥)، قال كعب بن مالك (١):

<sup>(</sup>۱) عبدالملك بن هشام بن أيّوب ، أبو محمّد الذَّهليّ النّحويّ الأخباريّ ، روى عن جمع منهم أبو عبيدة وغيره ، نشأ وترعرع في البصرة ، ثمّ نزل مصر ، له في النّحو واللّغة يد ومؤلّفات ، منها : شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب ، كتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان ، أنساب حمير وملوكها ، وهذّب سيرة ابن إسحاق ونقّحها حتى اشتَهَرَت باسمه وعرفت به ، فقد قيل : إنّ فضله عليها لا يعلل عن مؤلّفها .

وكما تقدّم رحل إلى مصر، وفيها توفّي عام ٢١٨هـ.

له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ١ : ٤٢٨ ت ١٣١ وتاريخ الإسلام (حوادث ٢٠١ م. ٢٠١هـ) : ٢٨١/ ت ٢٤٩ ومصادرهما ، ومقدمة السيرة .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن هِشام في سيرته النبوية ٢: ١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) التوثيق هنا هو الموثقية بالمعنى الأعم لا المختصة بالجرح والتعديل .

<sup>(</sup>٤) راجع تضعيف الوزير المغربي في تفسيره المصابيح ١: ١٥٦ ـ ١٥٧، وهو منقول بالمعنى ، ولآراء اللّغويّين في كيفية إفادة هذا المعنى من هذه اللّفظة . أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٧٧٩ وصع مسلاحظات العاملي: ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ، العين ٨: ٣٨٩، تهذيب اللّغة ١٥: ٥٣٥ ، المحيط في اللّغة ١٠ د ٤١٥ ، معجم مقاييس اللّغة ٥: ٢٧٦ ، الصحاح ٦: ٢٤٩٧ ، لسان العرب ١٥: ٢٩٢ ، تاج العروس ٢٠: ١٩٨ ، ومني عن وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٨٥ ، وشرحه الروض الأنف ٤: ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجّ ٢٢: ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجيّ السلميّ ، أحد شعراء رسول الله على ، أخى النبي بينه لله العقبة وما بعدها متخلّفاً عن غزوة تبوك ، آخى النبي بينه لله

سورة البقرة /آية ٧٨ .....٠٠٠ ١٠٠٠ مورة البقرة /آية ٧٨ ....٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

تَــمَنَّىٰ كِــتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَــيْلِهِ وَآخِرَهُ لاقىٰ حِمامَ المَقادرِ<sup>(۱)</sup> [٣٢٤] وقال آخر:

تَــمَنَّىٰ كِــتابَ اللهِ بــالَّليلِ خــالِياً تَــمَنِّيَ داودَ الزَّبُـورَ عـلىٰ رِسْـل(٢٠) [٣٢٥]

∜ والزبير بن العوام ، اختلف في سنة وفاته بين ٤٠ هـ ، ٥٠ هـ ، ٥١ هـ .

للتوسعة في ترجمته راجع معجم الشعراء المخضرمين: ٣٩٦، ومصادره وافية .

(١) البيت من جملَّة القصيدة ٢٦ قالها في رثاء عثمان بن عفان ، وسقط في الطبع من محلّه في الديوان : ٢١١ ، وألحق في أخره : ٢٩٤ مفرداً .

المعنى : لعلَّه واضح .

والشاهد: استعمال: تمنّى بمعنى: تلا وقرأ.

وقد استشهد به جمع لمحلّ الشاهد لدى الشيخ المصنف أنه من ، راجع: تفسير النكت والعيون ١: ١٥٠ ، المحرر الوجيز ١: ٢٧١ ، الجامع لأحكام القرآن ٢: ٦ ونسبه ، وفي تفسير السمعانيّ ١: ٩٩ عوض «وآخره»: «فيالَيْتَهُ ما» ، وهو مخلّ بالوزن ، معجم مقاييس اللّغة ٥: ٢٧٧ ، وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٨٥ ، وشرحه الروض الأنف ٤: ٣٣٥ ، ولم ينسب فيهما .

هذا ، وفي تنزيه الأنبياء للمرتضىٰ : ١٤٧ نسب إلىٰ حسّان بن ثابت ولم أجده ي ديوانه .

وجاء في تفسير ابن كثير بتحقيق المرعشلي ١: ١٢١ ذيل الآية ٧٨: نسبته إلىٰ كعب. ومصادر أخرىٰ.

(٢) لم نصل إلى قائله رغم كثرة من استشهد به من المفسّرين واللّغويين وغيرهم . ثمّ إنّ بين النسخ والمصادر اختلافاً في آخر الشطر الأوّل بين المثبت ـ بالليل خالياً ـ من الخطيّات وبين ـ آخر ليله ـ في المصادر .

المعنى : لعلّه واضح كما في السابق ، أي : تلا كتاب الله متأنّياً ، كما تلا داود الزبور كذلك .

والشاهد فيه: «تمنّى» بمعنى: قرأ وتلا. وهو كذلك لدى جميع المصادر المستشهدة به.

 التبيان في تفسير القرآن /ج٣ وقال أبو مسلم محمد بن بحر الإصفهانيّ : الأَمانيّ : التقدير، قال
 الشاع :

وَلَا تَــَقُولَنْ لِشَــيْءٍ سَـوْفَ أَفْـعَلُهُ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ مَا يَمْنِي لَكَ ٱلمَــانِي (١) [٣٢٦] أي: يُقدُّرُ لك المقدِّر (٢).

و﴿إِلَّا﴾ هاهنا استثناء منقطع ، ومعناه : لكن أمانيَّ ، وكلُّ موضع يُعلم

ك<sup>الا</sup>ت ٦٠٣ وفيها: آخر ليلة . وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٨٦ ، والروض الأنف ٤: ٣٣٥ وفيهما المثبت .

ومن اللّغة للمثال: المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٥١١، لسان العرب ١٥: ٢٩٤، الغريبين للهرويّ ٦: ١٧٨، تاج العروس ٢٠: ٢٠٢، وغيرها.

(١) للشاعر أبي قلابة الطابخيُّ الهذليّ ، سيّد بني قومه لحيان الهذليين ، وهم أشدّ بني هُذيل مِنعة وقوّة وبغياً ، ولهم مياه ، وقد اشترك أبو قلابة في الحرب التي كانت بين لحيان وخزيمة وأبلى فيها بلاء حسناً ، وهو غير المتقدّم في ١ : ٢٧ .

لترجمته راجع معجم الشعراء الجاهليّين : ٢٩٧ ، وهو البيت الأخير من مقطوعة يذكر فيها حوادث يوم الأَحَثَّ بين قومه وبني كاهل .

المعنى : الماني : القادر تعالى . يمنى : يُقدُّر ويقضى .

والشاهد: استشهد به ابن بحر الاصفهاني على استعمال «يمني» بمعنى يُقدَّر. وهو كذلك لدى كلّ من استشهد به ، أو ذكره .

فأصل: أَمْنِيَة: أَمْنُويَةٌ وزان أَفْهُولَةٌ ، أدغمت الواو في الياء وكسرت الياء؛ لمحلّها ، فأصبحت: أَمْنِيَّةٌ وزان أَفْعَوِلَة ، من منّىٰ يمنّي إذا تلا وقرأ . وراجع معاني القرآن للأخفش ١: ٢٩٧ باب الجمع .

انظر ديوان أبو قُلابة ضمن ديوان الهَذَليين ٣: ٣٩، شرح أشعار الهَذليين للسكريّ ٢: ٧١٠، تهذيب اللّغة ١٥: للسكريّ ٢: ٧١٣، وراجع: تفسير النكت والعيون ١: ١٥٠، تهذيب اللّغة ١٥: ٥٣٠ النهاية لابن الأثير ٤: ٣٦٨، الفائق في غريب الحديث ٣: ٣٩٠ وأساس البلاغة ٢: ٤٠٣ وهما للزمخشري، معجم البلدان ٥: ٢٠٤ حيث فسره به أوّلاً ثمّ عرّج على محلّ التسمية، ولسان العرب ١٥: ٢٩٢ في الجميع، أورده متعرضاً للخلاف فيه، معجم مقاييس اللّغة ٥: ٢٧٦ «مني» وغيرها كثير.

(٢) نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ١: ١٥٠.

سورة البقرة /آية ٧٨ .....٧٨

أَنَّ مَا بَعَدَ «إِلَّا» خَارِجَ عَنِ الأَوَّلِ فَهُو بَمَعْنَى لَكُنَ ، كَقُولُهُ : ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِلَّا آتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾ (١) : وكقولهم : ما في الدار أحد إلّا حماراً ، وإلّا وتداً . قال الشاعر :

لَـيْسَ بَـيني وَبَيْنَ قَيْسٍ عِتَابٌ عَيْرُ طَعْنِ الكُلَى وَضَرْبِ الرَّقابِ (٢) [٣٢٧] وقال آخر:

حَـلَفتُ يَـمِيناً غَـيرَ ذِي مَثْنَوِيّةٍ وَلا عِلْمَ إلّا حُسْنُ ظَنَّ بِصَاحِب (٣) [٣٢٨]

وهو متدافع النسبة بين شاعرين هما عمرو بن الأهتم وابن الأيهم التغلبيّان .

المعنى : بعد حصول القطيعة والعداوة بين القبيلتين العربيتين تغلب وبني قيس عيلان ، يقول الشاعر : فليس لهم عندي شيء من عتاب الأحبة إلّا القتال وضرب السيوف والرقاب وطعن الزماح .

والشاهد: «غيرٌ طعن» حيث جعله من أنواع العتاب على المجاز والتوسّع، أو قُل: استعمال «غير» بمعنى لكن للدلالة على خروج ما بعدها عمّا قبلها.

هذا وقد اختلف في إعراب «غير» بين الرفع على البدل من عتاب ، والنصب على الانقطاع .

وللتوسعة راجع: الكتاب ٢: ٣٣٤ ت ٥٣٤ ، شرح أبيات سيبويه: ١٩٥ ت ٥٠٨ ، المقتضب ٤: ٣١٣ ، معاني القرآن للأخفش ١: ٢٩٤ ، وتعرّض للبحث مفضلاً: الوحشيات ٤٢ ب ١ ق٥٥ ، شرح المفصّل ٢: ٨٠ ، معجم الشعراء للمرزبانيّ : ٧٠ ، سمط اللآلي ١: ١٨٤ ، شرح نهج البلاغة للحديديّ ٣: ٢١١ ، وقعة صفين : ١٥١ ، الإمامة والسياسة ١: ٦٨ ، الفتوح للكوفيّ ٢: ٥٨٢ ، ولترجمة الشعرين راجع معجم الشعراء المخضرمين والأمويين : ٣١٣ و ٣١٥ .

(٣) البيت للنابغة الذَّبيانيّ \_ وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٥ \_ من القصيدة : (٣) ب ٥ في الديوان : ٤٠ ، يمدح فيها عمرو بن الحارث .

المعنى : أَنِّي حَلَّفَتُ يميناً ولم أُستثنِ فيها؛ وذلك ثُقة منِّي وحسن ظنُّ بأنَّ الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٢) بيت شعر تمثل به معاوية في جوابه على كتاب أمير المؤمنين الله عندما كتب إليه يدعوه ومن معه للبيعة ، فلم يجد ما يجيب إلا هذا البيت .

٦٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

معناه: لكن حسن ظنّى.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُـؤْمِنِاً إِلَّا خَـطَأً ﴾ (١)، وقـوله: ﴿لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ﴾ (١).

ولولاً ، ولوماً ، وهلًا ، وإلَّا الثقيلة في معنى واحد ، قال الشاعر :

تَعُدُونَ عَقْرَ النَّيبِ أَفْخَرَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرى لَوْلا الكَمِيِّ المُقَنَّعا(٣) [٣٢٩]

∜ ممدوحي يقدم على هذا العمل .

والشاهد: هو ما ذكره الشيخ في من استعمال «إلّا» بمعنى لكن ، وهو كذلك لدى المستشهدين به .

هذا ، وقد اختلف في ضبط آخره بين المثبت و : بغائب .

راجع: إضافة للديوان، تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٢٢١ ت ٢٣١٥، تفسير جامع البيان ٢: ١٥٩، التفسير الكبير ٣: ١٣٩، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥، وغيرها كثير.

- (١) سورة النساء ٤: ٩٢.
- (۲) سورة هود ۱۱: ۲۳.
- (٣) البيت لجرير بن عطية \_وتقدّمت ترجمته في ١: ١٢٩\_من القصيدة ٢٦ في ديوانه بشرح محمّد بن حبيب ٢: ٩٠٣ ، يَردُ فيها على الفرزدق افتخاره بفعل أبيه لعقره النوق مفاخرة . وكذا النقائض لأبي عبيدة ٢: ٣١٣ق ٨٢ ب٥٨ ، وفيها بعض الاختلاف مع المثبت من المخطوطات ، وهو الأصحّ لمحلّ الاستشهاد .

المعنى : عقر النيب : إشارة إلى التفاخر بين سحيم الرياحي وغالب والد الفرزدق ، وغلبة هذا في عدد النوق المعقورة . الضوطري : الرجل الضخم الذي لا فائدة ترجى منه ، أو يقال : لابن الأمة . الكمِئ : الرجل الشجاع . المقنّع : لابس القناع والزرد لإخفاء وجهه من العدق .

يخاطب الفرزدق ورهطه : بأنَّ الفخر إنِّما هو بعدد الرجال الشجعان في العشيرة والقبيلة لا عدد النوق المعقورة ؛ لأنَّ هذا زائل وذاك ثابت باق .

والشاهد: استعمال «لولا» بمعنى: هلًا.

وللتوسعة راجع المصادر أعلاه ، وانظر : الخصائص ٢ : ٤٥ ، شرح المفصّل ٢ : للج سورة البقرة /آية ٧٨ .....٧١

يعني: هَلًا. وقال آخر:

أَتَـيْتَ بِعَبْدِ اللهِ في القِّدُ مُوثَقاً فَهَلَا سَعِيداً ذَا الخِيانَةِ وَالغَـدْرِ (١) [٣٣٠]

وقال آخر:

وَمَا سَجَنُونِي غَيْرَ أَنِّي ابْنُ عَالِبٍ وَأَنِّي مِنَ الْأَثْرَينِ عندَ الزعانفِ(٢) [٣٣١]

♦ ٣٨ و١٠٢، تاج العروس ٢٠: ١٩٨، معجم مقاييس اللّغة ٥: ٢٧٦، تهذيب اللّغة ١١: ١٠٠ ، تبديب اللّغة ١٤: ١٠٠ ، شرح الرضي على الكافية ١: ٤٧٠ ت ١٥٩، نهاية الإرب للألوسي ٣: ٣٠ ـ ٣٠ . وغيرها .

(١) اتَّفقت المصادر على عدم نسبته لشاعر ما ، وأجمعت على الاستشهاد به لمحلّ الشاهد لدى الشيخ المصنف في .

المعنى : القِدّ : بكسر القاف \_ وقيل : بالفتح \_ وتشديد الدال ، سير يصنع من جلد غير مدبوغ ، يوثق به الأسير ، وتشدّ به الأحمال .

يقول الشاعر لمخاطَبه: إنّ إتيانك بعبدالله مقيداً لا يُعدّ فخراً. إذ الفخر هـ و مجيئك بالغادر الخائن سعيد؟!

والشاهد: انتصاب سعيد بعد هلّا التحضيضية المختصة بالدخول على الأفعال ولو تقديراً كما هنا، وهو على تقدير: فهلّا أتيتَ بسعيدٍ، أو نحوه، وهو شاهد الجميع.

من مصادره: معاني القرآن للفرّاء ١: ١٩٦، مجالس شعلب ١: ٥٩، أمالي الشجريّ ٢: ١٠، المقاصد النحوية (هامش الخزانة للبغداديّ) ٤: ٤٧٥، وغيرها.

(٢) للفرزدق \_ وتقدّمت ترجمته في ١: ٩٧ \_ ونضيف هنا قوله الذي نقله الأصبهاني الأمويّ في الأغاني ٢١: ٣٦٠ عندما بلغه مقتل الإمام الحسين المثلِّة : وإن غضبت العربُ لابن سيّدها وخيرها فاعلموا أنّه سيدوم عزّها وتبقى هيبتها ، وإن صبرت عليه ولم تتغيّر لم يزدها الله إلى آخر الدهر إلّا ذُلّاً، وأنشد :

فإنْ أَنْتُم لَمْ تَثَارُوا لاِبْنِ خَيْرِكُمْ فَالقُوَّا ٱلسَّلاحَ وَٱغْزِلُوا بِالمَغازِلِ

وأمّا الشاهد فهو من قصيدته التي يذكر بها آل مروان وإكرامهم له ، وتخليصهم إيّاه من السجن الذي كان حقداً عليه ؛ لشرفه وكرم آبائه وأنّه من سُلالة غالب ، وجدّه الذي منع وأد البنات قبال أولئك اللئام الرذال الذين سجنوه .

٦٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

واحدها زعنف، وهو: التابع.

وكلّ موضع حَسُنَ أَنْ يُوضع فيه مكان «إلّا» «لكن» ، فاعلم أنّه استثناء منقطع .

ولو قيل هاهنا: ومنهم أُمِّيون لا يعلمون الكتاب، ثمّ قال: لكن يتمنّون، لكان صحيحاً.

والأمانيّ ، واحدها أُمْنِيَّةً ؛ مُتُقَل ، ومن خفّف الياء قال : لأنّ الجمع يكون على غير واحده بنقصان وزيادة . والأماني كلّهم يخفّفونها ؛ لكثرة الاستعمال ، وكذلك الأضاحي(١).

وأولىٰ التأويلات قول ابن عباس ومجاهد: إنّ الأُمْيَين: الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية ، وإنّهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاً ، لكنّهم يتخرّصون الكذب ويقولون الباطل .

كلاً وهناك رواية لمطلع البيت عوض «سجنوني»: «شيّخوني» أي: جعلوني رئيساً لهم بسبب شرفي وكرم آبائي . . .

علماً أن كلمة الروي ـ الزعانف ـ وردت في النسخ إلا «هـ بالغين المعجمة والياء ـ الزغايف ـ ولم أجد لها معنى مناسباً ، ولعلها بالمهملة والنون ـ الزعانف ـ كما في «هـ والتي فسّرت: بأجنحة السمك ، والردئ والرذل من كلّ شيء . . . وما تخرّق من أسافل القميص ، يُشَبّه به رذال الناس . وبنحو هذا فسّرها محمّد بن حبيب (ت: ٢٤٥) في شرحه لديوان جرير ١ : ٢٩٥ ق ٧٧ ب٣ ، ونقل البغدادي في الخزانة ٨ : ٩ ضمن ش ٥٧٩ عن المناقضات لابن حبيب : أنّ الزعانف : الأتباع ، واحده زِغْنِفَة وهو من زعانف الثوب . . . وكذلك لئام الناس ورذالهم .

وهذا هو المناسب للمقام ، ومجيئةُ بالمعجمة ـالزغانف\_تصحيف له . والشاهد فيه : غير أنّى ، أى : لولا أنّى ، أو : إلّا أنّى .

انظر: الديوان ٢: ١٠، العين ٢: ٣٣٣، صحاح اللُّغَة ٤: ١٣٦٩، لسان العرب ٩ اللُّغة ٤: ١٣٦٩، لسان العرب ٩ الله ١٣٠٤، تاج العروس ١٢: ٢٥٠، «زعف، زعنف» فيها .

 <sup>(</sup>١) أشارت لذلك من مصادر اللّغة: العين ٨: ٣٨٩، تهذيب اللّغة ١٥: ٥٣٣، لسان
 العرب ١٥: ٢٩٢، تاج العروس ٢٠: ١٩٨.

والتمنّي في هذا الموضع: تخلّق الكَذِبِ وتخرّصه، يقال منه: تمنّيت، إذا افتعلتَه وتخلّقتَه. ومنه ما روي عن بعض الصحابة إنّه قال: «ما تعنّيت ولا تمنيّت» (١) أي: ما تخرّصت الباطل، ولا اختلقت الكذب والافك.

ويقرّي ذلك قوله في آخر الآية: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ﴾ فبيّن أنّهم يتمنّون ما يتمنّون من الكذِب ظنّاً لا يقيناً.

ولو كان المعنى: أنّهم يَتْلُونَه لما كانوا ظانّين، وكذلك لو كانوا يتمنّونه ؛ لأنّ الذي يَتْلُوه إذا تدبّره عَلِمَه ، ولا يقال فيمن يقرأ كتاباً لم يتدبّره وتركه: إنّه ظانً لما يتلوه إلّا أن يكون شاكاً فيما يتلوه لا يدري أحقّ هو أم باطل، ولم يكن القوم الذين عاصروا النبيّ عَيَّالِللهُ من اليهود شاكّين في التوراة أنّها من عند الله .

وكذلك المتمنّي لا يجوز أن يقال: هو ظانٌ بتمنّيه؛ لأنّ التمنّي من المتمنّي إذا وجد لا يقال فيه: إنّه شاك فيما هو عالم به؛ لأنّه ينافي العلم. والمتمنّي في حال وجود تمنّيه لا يجوز أن يقال: هو يظنّ تمنّيه.

وقـوله: ﴿ وَإِنْ هُـمُ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ قـال جـميع المفسّرين: معناه

<sup>(</sup>۱) ضبط القول هذا على الأصول الخطيّة \_ وهو فيها بالمهملة \_ وأمّا المصادر فمختلفة ، فغي البعض بالعين المعجمة ، وفي أخرى بالمهملة ، وهكذا مصادر اللّغة فلم يترجّح لدينا شيء منها ، وعلى أيَّ فهو منسوب لعثمان بن عفان . ومن مصادره الكثيرة : سنن ابن ماجة ١: ١١٣ ت ١٣١، المعجم الكبير ١: ٨٥ ت ١٢٤ ، كنز العمال ١٣: ٢٨ ، شرح نهج البلاغة للمعتزليّ ٢: ١٥٦ ، غريب القرآن لابن قتيبة : ٥٥ ، الغريبين للهرويّ ٦: ١٧٨٢ ، لسان العرب ١٥ : ٢٩٥ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٦٧ «منا» وغيرها كثير ، وأنت أعلم بصحّة الادّعاء من كذبه .

٦٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ يشكّون (١) .

والذي أقوله: إنّ المراد بذلك نفي العلم عنهم، وقد ينتفي العلم تارة بالشك، وتارة بالظنّ ، فأمّا في الحقيقة فالظنّ غير الشك، لكنّ المعنى متفق عليه هاهنا.

### قوله عزّ اسمه:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمًا يَكْسِبُونَ﴾ (٧٤) آية بلا خلاف.

قال الزَجَّاج: الويل: كلمة يستعملها كلِّ واقعٍ في هلكة، وأصله في

هذا ، وقد نقل القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ٢: ٦، والسيوطيّ في الاتقان في علوم القرآن ٢: ٣٠ ، عن أبي بكر الأنباريّ عن ثعلب : أنّ العرب تجعل الظنّ علماً وشكّاً وكذباً . . . وقال : إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشكّ فالظنّ يقين، وإذا اعتدلت براهينهما فالظنّ شكّ ، وإذا زادت براهين الشكّ على براهين اليقين فالظنّ كذب. وتساعد على ذلك مصادر اللّغة ، إذ صرح بعضها : أنّ الشك نقيض اليقين، وبعضها : أنّ الظن شك ويقين إلّا أنّه ليس بيقين عيان إنما هو تدبّر . . . إليّ آخره .

انظر: العين ١٥١، و٥: ٢٧٠، جمهرة اللّغة ١: ١٣٩، تهذيب اللّغة ١: ١٣٩ منهذيب اللّغة ١٤: ٣٦٣ و ١٠٥٩ و ٢٦٥ مفردات الفاظ القرآن مع تعليقات الشيخ الكوراني: ١٨٥، ٤٢٩ و ٢٠: ١٨٠ ، و٦: ١٨٠ ، الأضداد للأنباريّ: ١٤ ت ١، المحيط في اللّغة ١٠: ١٢، و٦: ١٢١، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٨، و٦: ١٨٣ و ٥١٠ ، لسان العرب ١٠: ٤٥١ ، و١٣ و ٤٥٠ وغيرها ، الموادّ دمك، و١٣ : ٤٥٧ و عيرها ، الموادّ دمك، يقن» فيها .

وراجع ما تقدّم في ٢: ١٨٨ وإحالته علىٰ صفحات أخرىٰ من كتابنا عند تفسير الآية ٤٦ هامش ٣.

<sup>(</sup>١) بهذا الوضوح لم نجده إلّا في جامع البيان ٢: ١٦١، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٢، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٢١، تفسير البحر المحيط ١: ٢٧٦.

اللّغة: العذاب والهلاك، وارتفع بالابتداء، وخبره ﴿لِلَّذِينَ ﴾. ولو كان في غير القرآن لجاز «فويلاً» بالنّصب على معنى: جعل الله ويلاً لِلَّذِينَ، والرفع على معنى ثبوت الويل للّذين (١)، ومثله الويح والويس إذا كان بعدهن لامّ رَفعتهُنّ.

وأمّا التّعْس والبُعد وما أشبههما فهو نصبٌ أبداً؛ فإنْ أضفت ويـل وويح وويس نَصبت من غير تنوينٍ، تقول: ويلَ زيدٍ، وويحَ زيدٍ، وويسَ زيدٍ. ولا يحسن في التّعس والبُعد الإضافة بغير لام، فلذلك لم ترفع.

وقد نصب قومٌ مع اللّام فيقولون: ويلاّ لزيد، وويحاً لخالد (٢)، قال الشاعر:

كَسَا اللُّؤْمُ تَيْماً خُضْرَةً في جُلُودِها فَوَيْلاً لِتَيْمِ مِنْ سَرابِيلِها الخُضْرِ (٣) [٣٣٢]

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٦٠، وعنه تهذيب اللُّغة ١٥: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) تعرّض لذكر ذلك من مصادر اللّغة: تهذيب اللّغة ٢: ٢٤٢، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٥٠، لسان العرب ٣: ٨٩، تاج العروس ٤: ٣٥٧ «بعد».

ولـ (تعس) تهذيب اللّغة ٢: ٧٨، لسان العرب ٦: ٣٢، تاج العروس ٨: ٢١٧. ولـ (ويح): تهذيب اللّغة ٥: ٢٩٤، المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٣٨، لسان العرب ٢: ٦٣٨، تاج العروس ٤: ٢٥٢.

ولـ (ويس): تهذّيب اللّغة ١٣: ١٤٣ ، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٦٤٣ ، لسان العرب ٦: ٢٥٩ .

ولـ (ويل) العين ٨: ٣٦٦، تهذيب اللّغة ١٥: ٤٥٤، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٤٦٠، لسان العرب ١١: ٧٣٧، تاج العروس ١٥: ٧٨٨، وغيرها.

وراجع : الخصائص لابن جنَّى ١ : ٣٩٢ ، معانى القرآن للأخفش ١ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت ٢٠ ق ١٧٧ من قصيدة للشاعر جَرير الخَطِفيُّ ـ وتقدّمت ترجمته في ٢: ٢٠ في ديوانه بشرح محمّد بن حبيب ٢: ٥٩٤ ، هاجياً فيها بني تيم بن عديّ رهط عمرو بن لجأ الخارجي قائلاً: إنّهم من شدّة لؤمهم كأنّما أصبحت لهم علامة أو لله

٦٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

قال ابن عباس : «الويل» في الآية : العذاب .

وقال الأصمعيّ: هو التقبيح، ومنه قوله: ﴿وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ (١).

وقال المفضّل: معناه الحزن.

وقال قوم: هو الهوان والخزي، ومنه قول الشاعر:

يَازِبْرِقَانُ أَخَا بَنِي خَلَفٍ مَا أَنْتَ وَيْلَ أَبِيكَ وَالفَخْرُ (٢) [٣٣٣]

كاكالثوب الأسود يلبسونه ، ويشار إليهم به .

فالخضرة: السمرة أو السواد. الويل: مصدر لا فعل له، معناه: الهلاك. السرابيل \_جمع سربال \_: القميص.

والشاهد: لدى الشيخ المصنف ألى وجميع المصادر الآتية قوله: (فويلاً لتيم) على النصب، وان كان يجوز الرفع فيه على الابتداء.

هذا ، والملاحظ اختلاف رواية محل الشاهد بين المثبت وقوله : (فيا خزيَ تيم) كما في الديوان بمختلف طبعاته ، على أنّ رواية الشيخ مؤيدة بجملة من المصادر المتقدمة والمستشهدة به لمحل الشاهد .

انظر: الكتاب لسيبويه 1: ٣٩٧ ت ٢٦٣ ، المقتضب ٣: ٢٢٠ ، اللّرمات: ١٢٥ ، شرح المفصّل لابن يعيش ١: ١٢١ ، معاني القرآن للأخفش ١: ٢٩٩ ، تحصيل عين الذهب للشنتمريّ: ٢٠٩ ت ٢٦١ ، والنكت في كتاب سيبويه ١: ٣٧٦ .

(١) سورة الأنبياء ٢١: ١٨.

(٢) البيت للمُخبَّل السعدي رَبِيع بن رَبِيعة بن عَوْف السعَدْيّ . لترجمته راجع معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين : ٤٣٩ ، ومصادره .

المعنى : زبرقان : إشارة لابن عمّه ابن بدر . ويل ، أوويب : كما في بعض المصادر ، هما بمعنى واحد ، يستعملان لتحقير وتصغير الآخر .

المعنى العامُ : الشاعر يهجو ابن عمّه محقّراً إيّاه ، ويخاطبه ما أنت والفخر الويل ـ الويب ـ لأبيك .

هذا ، وبين المصادر اختلاف في ضبط محلّ الشاهد بين المثبت وويب ، ولا ضير فيه ؛ لأنّهما بمعنى واستعمال واحد .

سورة البقرة /آية ٧٩ ......٧٠ المنافرة /آية ٧٩ .....

وقال أبو سعيد الخدري: الويل: وادٍ في جهنم. وقال عثمان بن عفّان (١): هو جبل في النار (٢).

وقوله: ﴿ يَكُتُنُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ معناه: أنّهم يتولّون كتابته، ثمّ يضيفونه إلى الله، كقوله: ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ ﴾ (٣) و﴿ عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ (٤) أي:

<sup>♦</sup> والشاهد فيه : استعمال «الويل» بمعنى الهوان والخزي تحقيراً له .

انظر: الديوان ضمن (عشرة شعراء مقلّون ، صنعة الدكتور حاتم صالح الضّامن): ٢٠ ت ١١ ، وهكذا ذكره جمع مستشهدين به لمرادهم منهم: الكتاب ١: ٢٩٩، الجُمَل للخليل: ٣٠٩، الزاهر في معاني كلمات الناس ١: ٢٣٦، النكت للأعلم ١: ٣٦٦، شرح أبيات سيبويه للنحاس: ١٦٤ ت ٢٨٠، خزانة الأدب للبغدادي ٤: ١٥، و٦: ٩١، شرح المفصّل ١: ١٢٢ و٢: ٥١، معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين: ٤٣٩.

<sup>(</sup>۱) عثمان بن أبي العاص \_ عفّان \_ بن أمية بن عبد شمس ، أبو عمرو القرشي الأموي ، تسلّم الحكم عام ٢٤هـ بإشارة من سابقه ، يوضّحه ما حكي عن أمير المؤمنين الله للله للمبدالرحمن بن عوف : خدعتني ، وإنّك إنّما ولّيته لأنّه صهرك وليشاورك كلّ يوم في شأنه . ذهب إلى ربّه عام ٣٥هـ ، حاملاً ما احتطبه على ظهره ليجيب عنها وأنّى له ذلك .

له ترجمة في أغلب مصادر التاريخ الإسلامي ، منها: تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) ٣٠٣ و٤٢٩ ومصادره غنية .

<sup>(</sup>٢) الأقوال كلّر تجدها في: تفسير النكت والعيون ١: ١٥١، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٥٣ ت ٧٩٨، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٤، تفسير جامع البيان ٢: ١٦٤، تفسير السمعانيّ ١: ١٠٠، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٧٨، تفسير الوسيط ١: ١٦٣، غريب القرآن للسجستانيّ: ٣٤٨، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٢٣١، الغريبين للهرويّ ٦: ٢٠٤٢، تهذيب اللّغة ١٥: ٤٠٥٠. وراجع: صحيح الترمذي ٥: ٣٢٠ ت ٢١٦٤، البعث والنشور للبيهقي : ٢٧١ و ٢٠١٤، مسند أحمد ٣: ٧٥، وغيرها من المصادر كثير.

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٣٨: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٣٦: ٧١.

نحن تولينا ذلك، ولم نكله إلى أحدٍ من عبادنا. ومثله: رأيته بعيني، وسمعته بأذني، ولقيته بنفسي. والمعنى في جميع ذلك: التأكيد؛ ولأنه قد يأمر غيره بالكتابة، فتضاف إليه مجازاً، فلذلك يقول الأمّي: كتبتُ إلى الله فلان بكذا، وهذا كتابي إليك، وكما تقول: حَملْتُ إلى بلد كذا، وإنّما أمرتَ بحمله.

فأعلمنا الله تعالى أنّهم يكتبونه بأيديهم، ويقولون: هو من عند الله، وقد علموا يقيناً إذا(١) كتبوه بأيديهم أنّه ليس من عند الله.

وفي الآية دلالة على إبطال قول المجبِّرة؛ لأنّه تعالى عابهم بهذا القول، إذ نسبوا ما كتبوه من التحريف إلى أنّه من عند الله، وجعل عليهم الويل. وإذا كان تحريفه من الكتاب \_ ليس من عند الله من جهة القول والحكم \_ فليس ذلك منه من جهة القضاء والحكم ولا التقدير (٢) والمشيئة (٣). وقال ابن السرّاج: معنى ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ ، أي: من تلقاء أنفسهم (٤).

وقوله: ﴿لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ قال قوم: إنّه عرضُ الدّنيا؛ لأنّه قليل المدّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (٥) ذهب إليه

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : إذ .

<sup>(</sup>٢) في النسخة «خ»: القدر، ولكلِّ وجه.

<sup>(</sup>٣) ردَّ على هذا القول جمع من الأعلام منهم: النصير الطوسي في تلخيص المحصّل: ٣٦٩ ـ ٣٢٩ ، والقاضي عبدالجبار في متشابه القرآن ١: ٩٦ ت ٤٢ ، والفخر الرازيّ في محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين: ٣٨٣ ـ ٢٨٧ ، وغيرهم من الأعلام.

<sup>(</sup>٤) لم نجده في مصنفاته المتوفّرة ، ولعله في كتابه احتجاج القرّاء ، قيل : إنّه منشور في إحدى أعداد مجلّة كلّية الآداب العراقية ، وهي ليست في متناول أيدينا ، راجع : دائرة المعارف الاسلامية الكبرى ٣: ٢٤٤ ـ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤: ٧٧.

وروي عن أبي جعفر التَّالِي \_ وذكره أيضاً جماعة من أهل التأويل \_: أن أحبار اليهود كانت غيرت صفة النبي عَلَيْظُهُ ؛ ليوقعوا الشك للمُستضعفين من اليهود (٢٠).

وقوله: ﴿وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ يقول: ممّا يأكلون بـه الناس السفلة وغيرهم.

وأصل الكسب: العمل الذي يُجتلب به نفع أو يُدفع به ضرر، وكلّ عاملٍ عملاً بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف(٣)، فهو كاسب لما عمل، قال لَبيد بن ربيعة:

لِــــمُعَفَّرٍ قَــهَدٍ تَــنازَعَ شِـــلْوَهُ ۚ غَبْسٌ كَواسِبُ لا يُمَنُّ طَـعامُها (١٤) [٣٣٤]

(١) أشارت لذلك من التفاسير: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٥٥ تأسير المحرر الوجيز ١: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) تجده في تفسير المصابيح للمغربي ١: ١٥٧، التفسير المنسوب للإمام العسكري: ٣٠٦ ت ١٤٥، المناقب لابن شهراً شوب ١: ٥٦، الاحتجاج: ٤٥٦، وعن الأوّل عدة مصادر من الشيعة منها للمثال: تفسير البرهان ١: ٢٥٦ ت ٢٥٠، بحار الأنوار ٩: ٣١٨ ضمن الحديث ١٢، و٧٠: ١٦٨ ضمن ح١٨ وغيرها.

وقد روت العامّة نحوه عن الكلبيّ والسُدِّيُّ وابن عباس ، راجع : تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١ : ١٢٠ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١ : ١٥٤ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٢٧٣ ، تفسير الوسيط ١: ١٦٣ ، التفسير البسيط ٣ : ٩٤ ، وهما للواحدي، تفسير ابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ١٥٥ ت ١٨٥ ، تفسير مجاهد : ٢٠٨ ، تفسير الكشف والبيان ٣ : ٤٩ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٣٢٢ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٣) المثبت من النسخة «خ»، ويساعد عليه السياق والمعنى، وفي النسخ الأخرى: (ومعناه هاهنا الاحتراف).

<sup>(</sup>٤) الشاعر لَبِيدٌ ـ وتقدّمت ترجمته في ١: ٧٩ ـ يصف بـقرة وحشية أكـل السـباع اللي

٧٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وقيل: الكسب: عبارة عن كلّ عملٍ بجارحة يُجتلب به نفع أو يدفع به مضرّة، ومنه قيل للجوارح من الطير: كواسب(١).

قوله عزّ اسمه:

﴿ وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا آلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ مِنْدَ آللَهِ عَهْدَاً فَلَنْ يُخْلِفَ آللَهُ عَهْدَاهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى آللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ( ) آية بلا خلاف .

قوله: ﴿وَقَالُواْ﴾ يعني: اليهود الذين قالوا: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ﴾ (أي: لا تلاقي أجسامنا النارُ)(٢)، ولن ندخلها ﴿إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً﴾. وإنما لم يبيّن عددها في التنزيل؛ لأنّه تعالى أخبر عنهم بذلك، وهم عارفون بعدد الأيام التي يوقّتونها في النار، فلذلك ترك تسمية عدد تلك الأيام، وسمّاها ﴿مَعْدُودَةً﴾ لما وصفنا.

وقال أبو العالية وعِكْرِمةُ والسُّدِّيُّ وَقَتادةً : هي أربعون يــوماً ، ورواه

<sup>∜</sup> ولدها .

المُعفِّر: الأكيل الذي سُجِبَ في التراب، وقيل: المفطوم. قَهَد: الأبيض اللّون، وقيل: الصغير الأذن من الضأن تعلوها حمرة. شِلْوَه: بقيته. الغبس: الذناب أو الكلاب الوحشية ذات اللّون الرمادي. كواسب: التي تعيش من صيدها. لا يُمَنُّ طعامها: لا يُعلِّمِنها أحد فَيَمُنُّ عليها؛ لاعتمادها على كسبها بنفسها، وهو الشاهد.

والشاهد: قوله: «كواسب» وإرادة ما تقدّم.

انظر: ديوان لَبيد بن ربيعة بشرح الطوسئ ق ٤٨ ب ٣٠٨. ٣٠٨.

<sup>(</sup>١) لزيادة المعرفة حول مادة «كسب» ينظر: مفردات ألفاظ القرآن مع التعليقات: ٢٧٧ ، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٧٢٦ ، لسان العرب ١: ٧١٦ ، تاج العروس ٢: ٣٧٩، عمدة الحفاظ ٣: ٣٩٥، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٤: ٣٤٩ ت ١٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة «خ» تساعد عليها النسخة المختصرة.

ومنهم من قال: لأنَّها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل.

وقال ابن عباس: إنّ اليهود تزعم: أنّهم وجدوا في التوراة مكتوباً: إنّ ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة، وهم يقطعون مسيرة كلّ سنة في يوم، فإذا انقطع المسير، انقطع العذاب وهلكت النار(١١).

وقال مجاهد وسعيد بن جُبير عن ابن عباس: إنّها سبعة أيّام؛ لأنّ عمر الدّنيا سبعة آلاف سنة ، وإِنّهم يُعذَّبون بعدد كلّ ألف سنة يوماً واحداً من أيّام الانيا(٢).

ولمّا قالت اليهود ما قالت من قولها: ﴿ لَنْ تَسَمَّنَا آلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ على ما بيّناه ، قال الله تعالى لنبيّه : ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ آللّهِ عَهْداً ﴾ بما تقولون من ذلك أو ميثاقاً ، فالله لا ينقض عهده ﴿ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى آللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من الباطل جهلاً وجرأة عليه .

وفي القرّاء من قرأ: ﴿أَتَّحْتُمْ ﴾ بإدغام الذّال في التّاء، ومنهم من لم يدغم (٣).

<sup>(</sup>۱) تجد الإشارة إلى الأقوال أعلاه في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ا: ١٥٦ ت ١٥٦ مـ ٨١٨ معاني القرآن للفرّاء ١: ٥٠، تفسير النكت والعيون ١: ٢٢٦، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٦، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٦، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٧٤، تفسير ابن عباس : ١٢.

 <sup>(</sup>۲) إضافةً لمصادر الهامش السابق، راجع: تفسير مجاهد: ۲۰۸، تفسير الكشف والبيان ۱: ۲۲۵، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ۱: ۱۵۵ ت ۸۱۳، وما تقدّم ضمن تفسير الآية ٥١ في ٢: ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٣) تجد ذكر ذلك \_ أي : أَتخذتم وأتَّختُّمْ \_ في : السبعة في القراءات : ١٥٥ ت ٢١ ،
 للح

وأصل «أَتَّخَذْتُم» «أَإِتَخَذْتُم». دخلت ألف الاستفهام على ألف القطع من نفس الكلمة، فَكُرِهَ اجتماعهما فحذفت الأصلية، وبقيت التي للاستفهام؛ لأنّها لمعنى، وهي وإنّ كانت للاستفهام في الأصل فالمراد بها هاهنا النكير والتوبيخ، والإعلام لهم ولغيرهم أنّ الأمر بخلاف ما قالوه، وأنّهم يقولون بغير علم (١).

والدليل على أنّها ألف الاستفهام كونُها مفتوحة ؛ ولو كانت الأصلية ، لكانت مكسورة في «أَتَّخذتم» ولذلك لم يدخل بينهما المدّة ، كما قالوا في ﴿ اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ (٢) ، لأنّ قوله : ﴿ أَذِنَ ٱللّه ﴾ (٣) لو أخبر بها لكانت مفتوحة ، ولو لم تدخل المدّة لاشتبهت ألف الاستفهام بهمزة الخبر ، وليس كذلك هاهنا ؛ لأنّ الفتحة تختص للاستفهام وفي الخبر تكون مكسورة ، وفي المفتوحتين لابد من الجمع بين الهمزتين . ومنهم من يَغْصِلُ بينهما بمدّة ، ومنهم من لا يَغْصِلُ ، نحو قوله : ﴿ عَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّماءِ ﴾ (١)(٥) .

الحجة للقرّاء السبعة ٢: ٦٨ ، الموضع ١: ٢٧٥ ت ٢٠ ، إعراب القرآن للنّحّاس ١: ١٤٨ و ٢٤٢ ، معانى القرآن للزّجّاج ١: ١٦١ ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) باختصار: دخلت همزة الاستفهام الإنكاري المفتوحة على الفعل «إتّخذتم» فأصبح «أَإِتّخذتم»، وهو من الأخذ، ولامتناع همزتين سُهلت الأولى الأصلية إلى ياء فأصبح «أيتخذتم»؛ لأن الثانية فيها معنى الإنكار فلا يمكن حذفها، ولاضطراب الياء في الاشتقاق أبدلت تاءً وأدغمت في التاء الأصلية بعدها فأصبحت: «أتّخذتُم».

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ١٠ : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٢٤: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك ٦٧: ١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : السبعة في القراءات : ١٦٢ ، معاني القراءات للأزهريّ : ٥٤ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ : ٢٤٩ ، الكافي في القراءات السبع : ٧٩ وغيرها .

سورة البقرة /آية ٨١ ........ ٧٥

قوله تعالى:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ آلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (() آية بلا خلاف.

قرأ أهل المدينة: ﴿خَطِيئاتُهُ﴾ على الجمع ، الباقون: على التوحيد (١١) . قوله: ﴿بَلَىٰ﴾ جواب لقولهم: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً﴾ فرد الله عليهم بأن قال: ﴿بَلَىٰ﴾ تمس من ﴿أَحَـٰطَتْ بِهِ خَطِيَنَتُهُ﴾ أبداً .

و ﴿ بَلَىٰ ﴾ تكون جواباً للاستفهام الذي أوّله جُحُود، وتكون جواباً للجحد وإن لم تكن استفهاماً ، كقوله : ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ ﴾ إلى قوله : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا ﴾ (٢) ويقول القائل : لم أفعل كذا وكذا ، فيقول له غيره : بلى قد فعلت .

وبلى ونعم جوابان، أحدهما يدخل فيما لا يدخل فيه الآخر؛ لأنَّ بلى تدخل في باب الجُحُود.

وقال الفرّاء: إنّما امتنعوا من استعمال نعم في جواب الجحد؛ لأنه إذا قال لغيره: مالَكَ عليّ شيءٌ، فقال له: نعم، فكأنّه قد صدّقه؛ وكأنّه قال: نعم، ليس لي عَلَيْكَ شيءٌ، فإذا قال: بلى، فكأنّما هو ردّ لكلام صاحبه، أي: لى عليك شيء، فلهذا اختلفت نعم وبلى (٣).

<sup>(</sup>١) أشارت إلى ذلك عدّة من مصادر القراءة ، منها : حجّة القراءات لأبي زرعة : ١٠٢ ذاكراً أدلّة كلَّ منهما ، الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه : ٨٣ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١١٤ بتفصيل ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ : ٢٤٩ ، بتفصيل أيضاً ، معاني القراءات للأزهريّ : ٥٤ ، التذكرة في القراءات ٢ : ٣١٦ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٣٩: ٥٨ و٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن للفرّاء ١: ٥٢ بتصرف.

وقوله: ﴿ سَيِّنَةً ﴾ : مَن همَّز أَتَى بيائين بعدهما همزة. ومن ترك الهمزة \_ على لغة أهل الحجاز \_ يقول : ﴿ سِينَة ﴾ مثل : عِيَة . ومن ليّن قال : ﴿ سِيئَة ﴾ كأنّه يشير إلى الهمزة ويسكّنها .

وقال مجاهد وابن عباس وأبو واثل (١) وقتادة وابن جريج: «السيئة» هاهنا: الشرك.

وقال السُّدّيّ: الذنوب التي وعد الله عليها النار(٢).

والذي يليق بمذهبنا هاهنا قول مجاهد؛ لأنّ ما عدا الشرك لا يستحقّ عندنا عليه الخلود في النار<sup>(٣)</sup>.

\_\_\_\_

فمن الخاصة للمثال: أوائل المقالات (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) ٤: ٣٠، رسائل الشريف المرتضى ٢: ٢٧، الذخيرة: ٣٠٠، شرح جمل العلم والعمل: ١٤٧ ، الاقتصاد: ٢١٢ ـ ٢١٦، تلخيص المحصل: ٤٠٠ و ٤٦٦ ـ ٤٦٠، تجريد العقائد: ٤٣٠، تمهيد الأصول: ٢٥٠ ـ ٢٦٠، اللوامع الالهية: ٤٧١ ـ ٤٧٧، كشف المواد: ١٤٧، أرشاد الطالبين: ٣٠٤، وغيرها، وانظر شرح المصطلحات الكلامية: ١٣٦ ت ١٣٠٩، الأسفار الأربعة ٩: ٤٨٧ ف ٨، الشواهد الربوبية: ٣٠٠ ـ ٣٧٠. ومن العامة للمثال أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري: ١٤٨ ـ ١٥٠، مجرد مقالات الشيخ أبو الحسن الاشعري ٩٩ ـ ١٠٠ و ١٤٤، شرح الأصول الخمسة: ١٥٠ و ٢٦٦، الأربعين في أصول الدين: ٢٠٨، التمهيد لقواعد التوحيد: ١٢١ ـ ٢٢١، للعرادة المؤلف المهيد لقواعد التوحيد: ١٢١ ـ ٢٢١، للعرادة المؤلف الدين المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>١) همو شفيق بن سلمة ، وتقدم في ١: ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) أشير إلى الأقوال في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٥٧ ت ٨٢٣ و ٨٢٨ و ٨٢٨ ، تفسير الصنعانيّ ١: ٢٧٨ ت ٨٢، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٦ ، تفسير الوسيط ١: ١٦٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مسألة الخلود في النار وما يلحقها بحث كلامي تعرّض له علماء الفريقين في زبرهم الكلامية ، فبعض ذهب إلى أنّ الخلود مختص بالشرك وعدم الايمان ، وآخرون إلى عمومه وشموله لمرتكبي الذنوب الكبيرة التي أوعد الله عليها النار ، وهكذا الآراء سجال بينهم ، لزيادة المعرفة يراجع ومن الفريقين .

سورة البقرة /آية ٨١ .....٧٧

﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُتُهُ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد: إنَّها الشرك (١٠). وقال الربيع بن خُثَيْم (٢): من مات عليها (٣).

وقال ابن السراج $^{(1)}$ : هي التي سدّت عليه مسالك النجاة $^{(6)}$ .

وقال جميع المعتزلة: إنَّه إذا كان عقابُه أكثرَ من ثوابِه (٢)(٧).

والذي نقوله: الذي يليق بمذهبنا: إنّ المراد بذلك الشّرك والكفر؛ لأنّه الذي يُستحقّ به (الخلود، فأمّا ما عداه فـلا يُستحقّ بـه)(٨) الدّخول

<sup>♦</sup> الفرق بين الفِرَق: ٣٤٨، الملل والنحل ٢: ٧٦٨ ـ ٧٩١، شرح المواقف ٨: ٣٠٦، شرح المقاصد ٥: ١٣١.

وراجع: الخلود في جهنم لمحمّد عبدالخالق كاظم فقد أشبعه بحثاً .

<sup>(</sup>١) تقدمت مصادره في الهامش ٣٥» آنفاً .

<sup>(</sup>۲) أبو يزيد ، الربيع بن خُتَيْم بن عائذ الثوريّ الكوفيّ الناسك ، أرسل عن النبيّ الأكرم ، وروى عن عبدالله بن مسعود ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعمر بن ميمون . وعنه روى الشعبيّ وإبراهيم النخعيّ وابن يَساف وغيرهم، في حاله ووثاقته اختلاف . خير من وضّح حاله ونقّحه : تنقيح المقال ۲۷ : ۱۰۵ ت ۸۰٦۰ ومصادره ، وراجع سير أعلام النبلاء ٤ : ۲۵۸ ت ۹۵ ، ومصادره .

<sup>(</sup>٣) تجد الإشارة إلى قوله في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٥٨ تفسير مدر العلوم ١: ١٣٣، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٦، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٣، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) محمّد بن السريّ ، ابن السراج النحويّ ، وتقدّم في ١: ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) حكي عنه في: تفسير السمعانيّ ١: ١٠٢، النكت والعيون ١: ١٥٣ وذكر بـلا عزو في تفسير الوسيط للواحديّ ١: ١٦٤، والتفسير البسيط له أيضاً ٣: ٩٩، تفسير القرآن لعزالدين السلمي ١: ١٤١.

 <sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: «كان ثوابه أكثر من عقابه» ولا يصح ؛ لأنّه مصادرة أوّلاً ، ولأنّ البحث مبني لديهم على الإحباط ، أو قل : الإحاطة ، أي : بإحاطة العقابِ الثوابَ .

 <sup>(</sup>٧) انظر: بعض مصادر الهامش ٥ صفحة: ١٧٥: ١ ممًا يخص المعتزلة منها،
 والحظ: متشابه القرآن: ٩٧.

<sup>(</sup> A ) المحصورة بين القوسين أثبتت من النسخة «خ ، ل» .

٧٨ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ مؤبّداً ، فلا يجوز أن يكون مراداً بالآية .

وقوله: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيّتُتُهُ ﴾ يقوّي ذلك ؛ لأنّ المعنى فيه أنّ تكون خطاياه كلّها اشتملت عليه ولا يكون معه طاعة يستحقّ بها الثواب، تشبيهاً بما أحاط بالشيء من كلّ وجه. ولو كان معه شيء من الطاعات، لكان مستحقّاً للثواب فلا تكون السيئة محيطة به ؛ لأنّ الإحباط عندنا باطل، فلا يحتاج أن تراعىٰ كثرة العقاب وقلّة الثواب؛ لأن قليل الثواب عندنا يثبت مع كثير العقاب، لما ثبت من بطلان التحابط بأدلّة العقل وليس هذا موضع ذكرها(۱).

ولأنّ الآية التي بعدها فيها وعد لأهل الإيمان بالثواب الدائم، فكيف يجتمع الثواب الدائم والعقاب الدائم، وذلك خلاف الإجماع؟ ومتى قالوا: أحدهما يُبطل صاحبه. قلنا: الإحباط باطل ليس بصحيح على ما مضى.

#### قوله:

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُــمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ﴾ ( اللهُ ا

هذه الآية متناولة لمن آمن بالله وصدّق به، وصدّق النبيّ عَلَيْلَا الله وعمل الصالحات التي أوجبها الله تعالى عليه، فإنّه يستحقّ الجنّة خالداً أبداً. وظاهرها يمنع من أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في النار؛ لأنّه إذا كان مؤمناً

<sup>(</sup>١) الإحباط تقدم له توضيح مع ذكر بعض المصادر حوله ، انظر ٢: ١٥٩ ، عند تفسير الآية ٤٢ من سورة البقرة .

سورة البقرة /آية ٨٣ .....٨٠ .... ٧٩

مستحقًا للثواب الدائم، فلا يجوز أن يستحقّ مع ذلك عقاباً دائماً ؛ لأنّ ذلك خلاف ما أجمع المسلمون عليه، ومتى عادوا إلى الإحباط كُلّموا فيه، وبُيّن بُطلان قولهم.

#### قوله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ يَنِيَ إِسْرَءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا ٱلطَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ آلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ [لا خلاف.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ﴿لاَ يَعْبُدُونَ ﴾ بالياء، الباقون: بالتاء (١). وقرأ ﴿حَسَناً ﴾ بنصب الحاء والسين: حَمْزَةُ والكسائيُّ.

الباقون: ﴿ حُسْناً ﴾ بضم الحاء وإسكان السين (٢).

وتقدير الآية: واذكروا أيضاً يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلّا الله، وإنّـما ارتفع؛ لأنّ أصله: أَنْ لا تَعبدوا إلّا الله، فلمّا أسقطت «أَنْ» رفع، كما قال الشاعر:

 <sup>(</sup>١) ذكر ذلك في غير واحد من مصادر القراءة ، منها : السبعة في القراءات : ١٦٣ ،
 حجّة القراءات : ١٠٢ ، معانى القراءات للأزهريّ : ٥٤ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) تجد ذلك في عدّة مصادر للقراءات ، منها : حجة القراءات : ١٠٣ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١٠٣ ، الغاية في القراءات العشر : ١٨٠ ، معاني القراءات للأزهريّ : ٥٥ ، التذكرة في القراءات ٢ : ٣٦٦ ت ٢١ ، الكشف عن وجوه القراءات ٢ : ٢٥٠ ت ٥٥ ، وغيرها .

#### [440]

## أَلا أَيُّهِ عَذَا اللَّائِمِي أَشْهَدُ ٱلوَغَىٰ

### وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هِل أَنت مُخْلِدِي (١)

(١) لِطَرَفَةَ بن العَبْد ، ونعتذر عن سقوط ترجمة الشاعر طَرَفَة فيما تقدّم ، ومحلّها في ٢ : ١٧١ ، ونستدركها هنا :

أبو عمر ، طَرَفَة بن العبد بن سُغيان . . . بن ضُبَيَّتَة البَكْرِيُّ عُدَّ من الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية ، له المعلّقة الشهيرة وديوان شعر يعتمده اللغويون ، ونظراً لما قاساه وأمّه من ظلم أعمامه فقد عاش متشرداً مندفعاً للشرب واللهو منفقاً ما عنده على الملذّات ، جرئ على الهجاء ، توفّي في ربعان شبابه ، قبل : دون الثلاثين عاماً .

مصادر ترجمته كثيرة خير من جمعها: معجم الشعراء الجاهليين: ١٩٥ ـ ١٩٩ ومصادره.

والبيت هو من ق ١ ت ٥٤ من معلّقته الشهيرة في ديوانه بشرح الأعـلم: ٣١، وغيره.

المعنى : يخاطب الشاعر لائمه \_ على اقتحام الحروب خوف الموت عليه ، ويمنعه من صرف ماله على الملذّات خوف فقره \_ بالقول للائمه : هل في وسعك ضمان بقائى وخلودى لأكف عن ذلك .

المفردات: الوغى: الصوت في الحرب، ثمّ أطلقت على الحرب نفسها، قال ابن جنّي: بالمهملة الصوت، وبالمعجمة الحرب، اللائم أو الزاجر - على بعض النسخ -: الشخص المانع له من اقتحام الحرب وصرف ماله على الملذّات، مخلدي: الضامن لبقائي وحياتي أبداً.

والشاهد فيه: رفع «أحضرً» - أو «أشهدُ» على بعض النسخ - لتجرّده عن العامل وهو الأصل، ويجوز نصبه بأنّ المضمرة، وهذا على الخلاف بين مدرستي الكوفة والبصرة في الإعمال بعد الحذف.

وقد استشهد به جمع لمورد الشاهد لدى الشيخ المصنف ألى ، وراجع: الكتاب ٣: ٩٩ ، شرح أبيات سيبويه للنحّاس: ٢٢٨ ، ت ٢٦٤ ، تحصيل عين الذهب: ٤١٩ ت ٦٦٤ ، الانصاف لابن جني ٢: ٥٦٠ ت ٣٦٨ ، شرح المفصل ٤: ٢٨ ، مجالس ثعلب ١: ٣١٧ ، رصف المباني: ١٩٤ ت ١٣٥ ، شرح القصائد التسع المشهورات ثلبّا الكحّاس ١: ٢٧٧ ، ق ٢ ب ٥٤ ، ولابن جنّي: عنه خزانة الأدب للبغدادي ١: ١١٩ شر ١٠ ، المصباح المنير: ٦٦٦ «وعد» . وراجع الكتاب لسيبويه ٣: ١١٥ ش

سورة البقرة /آية ٨٣ .....٨٠ .....٨٠

ومثله قوله: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوَنِّيَّ أَعْبُدُ﴾ (١).

ومن قرأ بالياء ، تقديره : أنّه أخبر أنّه تعالى أخذ ميثاقهم لا يعبدون إلّا الله وبالوالدين إحساناً ، ثمّ عدل إلى خطابهم فقال : ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ ، والعرب تفعل ذلك كثيراً .

وإنّما استجازوا أن يصيروا إلى المخاطبة بعد الخبر؛ لأنّ الخبر إنّما كان عمّن خاطبوه بعينه ، لا عن غيره . وقد يخاطبون ثمّ يصيرون بعد ذلك إلى الخبر عن المخاطب؛ مثال الأوّل قول الشاعر:

شَطَّتْ مزارَ العاشقينَ فَأَصْبَحْتْ عَسِراً عليَّ طلابُكِ آبْنَةَ مَخْرَم (٢) [٣٣٦]

(١) سورة الزمر ٣٩: ٦٤.

حَلَّتْ بِأَرْضِ الزَائِرِينَ فَأَصْبَحَتْ عَسِراً عَلَى طِلاَبُهَا آئِنَةً مَخْرَمِ

المعنى للروايتين متقارب جداً ، إذ يصرّح أنّ محبوبته عَبْلَة بعدت عنه ، فعسر عليه زيارتها ؛ للبعد ، وخوف الرقباء .

شَطَّتْ: بعدت ، حلَّت: استقرت؛ الزائرين: يروى بالهمز ـ زائرين ـ مـن الزأر والصياح، والياء ـ زايرين ـ من الزيارة؛ مخرم: اسم رجل ولعله والد حبيبته عبلة، مرخم في غير نداء إذ أصله مخرمة.

والشاهد فيه وعلى الروايتين: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب.

هذا، ورواية الشيخ المصنّف مدعومة برواية مصادر متقدمة جدّاً منها: مجاز القرآن ١: ٢٣ ص ٢٠١٢ ، الكامل في القرآن ١: ٣١٣ ت ١١١١ ، الكامل في اللّغة والأدب ٢: ٥٦ ، و٣: ٢٢ ، والتعازي والمراثي: ١٠٣ ، الصاحبي : ٣٥٧ ، وغيرها .

وللرواية الأخرى \_ حلّت \_ انظر: ديوان عنترة بن شداد: ١٦، شرح القصائد العشر المشهورات ٢: ٩، شرح القصائد العشر للتبريزي: ٢١٣، أشعار الجاهليّين السبّة ٢: ٢١٢، شرح القصائد السبع الطوال للأنباريّ: ٢٦٢.

وقد أشير في أغلب هذه المصادر إلى الرواية الأولى .

 <sup>(</sup>۲) البيت من معلّقة عنترة العبسي \_ وتقدّمت ترجمته في ٣: ١٤ \_ . اختلف في روايته ، والمثبت من الأصول الخطية . وأمّا المصادر فروايتها :

٨٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ مزارَ نُصِبَ، والتاء من أَصْبَحَتْ كناية عن المرأة فأخبر عنها ثم خاطمها.

ومثال الثاني قول الشاعر:

لَــدَيْنا وَلا مَــقْلِيَّةً إِنْ تَـقَلَّتِ (١) [٣٣٧]

أُسِيئي بِنَا أَوْ أَخْسِنِي لامَلُومَةً وقال زهير:

وَكَانَ لِكَلِّ مُنْكَرَةٍ كِفَاءُ وَكَانَ لِكِلْ مُنْكَرَةٍ كِفَاءُ وَقَدْ يَبْرِي مِنَ الجَرَبِ الهِنَاءُ(٢) [٣٣٨]

فَ إِنِّي لَـــؤ ٱلاقِــيكِ آجُــتَهَدْنا وَأُبْــرِي مُــوضِحاتِ الرَّأْسِ مِــنْهُ

(١) للشاعر كَثَيَّر \_ عَزَّة \_ بن عبدالرحمن \_ وتقدَّمت ترجمته في ٢ : ٨٩ \_ من قصيدة يذكر فيها محبوبته عَزَّة مطلعها :

خليليَّ هذا رَبْعُ عَزَّةً فَاعْقِلا قُلُوصَيكُما ثُمَّ ابكِيا حَيثُ حَلَّتِ وَفِي بيت الشاهد: يخاطبها قائلاً: أسأت إلينا أو أحسنت فأنت لست بالملومة والمذمومة ولا المقلية المُبغَضة.

أَسِيثُي: قُولي ما أسوأه ، الملومة: من اللّوم والعتاب ، المقليّة: المُبْغَضَة ، والقِلَي : المُبْغَضَة ، والقِلَى : البُغْض ، تَقَلَّتِ : تبغَضت .

والشاهد لدى جميع من استشهد به : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والإخبار ، أي : من «أسيثي» إلى «تقلّت» .

وقيل : إنّه أصدق بيت لوصف الدنيا ، فلو كان وصفها به لكان أشعر الناس .

انظر: الديوان: ٥٧ ب ٣١ ق ٢١. وقد استشهد به غير واحد، منهم: أمالي المرتضى ٢: ٢٣٤، أمالي الشجري ١: ٧٤ م ٨، عيار الشعر: ٨٩، الصاحبي: ٣٥٦، خزانة الأدب للبغدادي ٥: ٢١٤ ضمن الشاهد ٣٧٣.

وتجده في الأغاني ٩: ٣٠، أمالي القالي ٢: ١٠٩، تهذيب اللّغة ٤: ٣١٨، لسان العرب ١٣: ١١٥، ١٥: ١٩٨، تاج العروس ١: ١٧٦، ٢٠: ١٠٠، الصحاح ٦: ٢٤٦٧.

(۲) البیتان لزهیر بن أبي سُلمی ـ وتقدمت ترجمته في ۱: ۱۱۲ ـ من قصیدة یـ ذکر
 فیها بنی عُلیم ، مطلعها :

عَمَا مِن آل فاطمة الجواء فَيُمْنُ فالقوادمُ فالحِساءُ

4

سورة البقرة /آية ٨٣ .....٨٣

ومن قرأ بالتاء فإنّ الكلام من أوّله خطاب، وتقديره: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وقلنا: لا تعبدوا إلّا الله.

وقال بعض النحويين: إنّ المعنى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلّا الله وبالوالدين إحساناً، حكاية؛ كأنّه قال: استحلفْناهم لا تعبدون إلّا الله، أي قلنا لهم: والله، أو قالوا: والله لا يعبدون (١١). والأوّل أجود.

وقوله جلّ ثناؤه: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ عطف على موضع أنْ المحذوفة في ﴿ تَعْبُدُونَ إِلَّا آللّهَ ﴾ (فصار معنى الكلام ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى المحذوفة في ﴿ تَعْبُدُونَ إِلَّا آللّهَ ﴾ (فصار معنى الكلام ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ ﴾ بأن ﴿ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا آللّهُ ) (٢) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ فرفع لا تعبدون ، لمّا حذفت أن ، ثمّ عطف بالوالدين على موضعها ، كما قال الشاع :

مُعاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِعٌ فَلَسْنَا بِالجِبالِ وَلَا الْحَدِيدَا(٢) [٣٣٩]

♦ وقد اختلف فيهما كثيراً ، ولعلَّه لا ضير فيه على الشاهد .

الهناء: القَطِران، وهو علاج الجَرَب في الحيوان خصوصاً الجمال، الموضحات: الشجاج الكاشفة عن بياض العظم، إذ الوضح: البياض.

الشاهد فيه : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة .

انظر: الديوان بشرح الأعلم: ١٤٤ ب٥٠-٥٨ ، وبشرح ثعلب ق٣ ب٥٠ ـ ٥٩: ٧١ ـ ٧٦ ، ١٥٦ ، معاني القرآن للأخفش ١: ٣١٥ ، نقد الشعر لقدامة بن جعفر: ١٥٦ ، الجليس الصالح ٣: ١٢٣ ، سر الفصاحة: ٢٠١ ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ٢٠٢ ، العمدة في محاسن الشعر ١: ٣١٥ ب٤١ .

<sup>(</sup>١) لعلّه إشارة إلى قول الأُخْفش في معانيه ١: ٣٠٧\_ ٣٠٨، أو قول الزَجّاج في معانيه ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ».

<sup>(</sup>٣) أقدم من وجدته رواه سيبويه [ت ١٨٠] ونسبه لعُقَيْبَةَ الأسديّ ، وينسب لآخرين للع

فعطف «ولا الحديدا» على موضع «بالجبال».

وأمّا الإحسان فمنصوب بفعل مضمر يؤدّي عن معناه قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ إذ كان مفهوماً معناه، فتقدير الكلام: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلّا الله وأن تُحسنوا إلى الوالدين إحساناً، فاكتفى بقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ عن أن يقول: بأن تُحسنوا إلى الوالدين إحساناً، إذ

∜ أيضاً ، ويظهر عنه أخذ كلّ من أتى بعده .

وقد روى بعده آخر يدلّ على رَويٌ النّصب ، وهو :

أَدِيرُوها بَنِي حَرْبٍ عَلَيْكُم وَلا تَرْمُوا بِهَا الغَرَضَ البَعِيَدَا وذهب بعض إلى أن لا شاهد في البيت ؛ لأنّ رويّه الجر لا النصب فهو عطف على اللّفظ لا المحل ؛ حيث بعده :

أَكَ لُتُمْ أَرضَ اللهِ عَرَزْتُمُوها فَهَلْ مِنْ قَائِم أَوْمِنْ حَصِيدِ أَتَطْمِعُ فِي الخُلودِ إِذَا مَلَكُنا وَلَيْسَ لَنَا وَلَا لَكَ مِنْ خُلُودِ أَتَطْمِعُ فِي الخُلودِ إِذَا مَلَكُنا

وقد وُجّه رأي سيبويه بأُمور ، منها : أنّهما لشاعرين ، والثاني : عبدالله بن الزّبير الأسدي ، ومنها : جواز إنشاد القوافي بالوجهين الجر والنصب ، إلى غير ذلك .

وعلى أيٌّ ، فإنّ الشاعر ذهب إلى معاوية يشكوه جور عمّاله وظلمهم ، مذكراً إيّاه أنّهم بشر لهم طاقة محدودة في التحمّل .

مُعاوِي : مرخم معاوية بن أبي سفيان . أَسْجِحْ : أَرْفَق وسهّل .

والشاهد : ما أشار إليه الشيخة : من عطف الحديدا \_ المنصوب \_ علىٰ بالجبالِ المنصوب محلًا ؛ لزيادة الجار .

للتوضيح ينظر: الكتاب ١: ٦٧، وفي ط بولاق ١: ٤٦ ت ٥١، النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم ١: ٢٠٥، شرح أبيات سيبويه للنحّاس: ٢٦ ت ١٠٣، تحصيل عين الذهب للأعلم: ٧٧ ت ٤٩، المقتضب ٢: ٣٨٨ وذكر العجز فقط، معاني القرآن للفرّاء ٢: ٣٤٨، الحجّة للقراءات السبع لابن خالويه: ١٣٢، أمالي القالي ١: ٣٦، سمط اللرّاي ١: ١٤٨، سرّ صناعة الإعراب ١: ١١١، رصف المباني: ٢٢٥ ت ١٨١، الإنصاف في مسائل الخلاف ١: ٣٣٧، شرح المفصل ٤: المباني: ٢٢٥ ت ١٨١، الإنصاف في مسائل الخلاف ١: ٣٣٧، شرح المغيل للسيوطي ٢: ١٥٠ ت ٢٧٥، خزانة الأدب للبغدادي ٢: ٢٦٠ ش ١٢٤، شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٧: ٣٥ ت ٢٧٠ وفيهما بتفصيل.

وقال بعض أهل العربية: تقديره: وبالوالدين فأحسنوا، فجعل الباء التي في الوالدين من صلة الإحسان مقدَّمة عليه (١١).

وقال آخرون: المعنى: ألّا تعبدوا إلّا الله وأحسنوا بالوالدين إحساناً (٢)، فزعموا أنّ الباء في ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ من صلة المحذوف \_ أعني: مِنْ أَحْسِنوا \_ فجعلوا ذلك من كلامين.

والإحسانُ الذي أخذ عليهم الميثاق بأن يفعلوه إلى الوالدين: ما فُرض على أمّتنا من فعل المعروف بهما، والقول الجميل، وخفض جَناح الذلّ رحمة بهما، والتحنّن عليهما، والرأفة بهما، والدعاء لهما بالخير، وما أشبهه ممّا نَدب الله تعالى إلى الفعل بهما.

وقوله: ﴿وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ﴾ أي: وبذي القُربى، أن تصلوا قرابته منهم ورحمه.

والقُرْبيٰ مصدر على وزن فُعْلىٰ من قولك: قَرْبَ مِنّي رَحِمُ فُلانٍ قَرْبَ مِنّي رَحِمُ فُلانٍ قَرْبيٰ وقُرْبيا بمعنى واحد.

﴿ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ ﴾: جمع يتيم، مثل أسير وأَسارىٰ، ويدخل في اليتامى الذكور منهم والإناث.

<sup>(</sup>١) لعلّه ناظر \_ وكما تقدّم في ٨٣ \_ إلى الأخفش في معاني القرآن ١: ٣٠٧ \_ ٣٠٩ . ٣٠٩ . ٣٠٩ . ٣٠٩ . ٢٢٨ . ٢٢٩ . ٢٢٩ . ٢٢٩ . ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) يحتمل إشارة للزجّاج في معاني القرآن وإعرابه ١: ١٦٣، وراجع: الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٢٩، تفسير جامع البيان ٢: ١٩١، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ١٦٠

ومعنى ذلك: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأنٌ لا تعبدوا إلّا الله وحده، دون ما سواه من الأنداد، وبالوالدين إحساناً، وبذي القُربى: أن تصلوا رَحِمه، وتعرفوا حقّه، وباليتامى: أن تتعطّفوا عليهم بالرأفة والرحمة، وبالمساكين: أنْ تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله في أموالكم.

والمسكين: هو المتخشِّع المتذلّل من الفاقة والحاجة، وهو مِـفْعيل من المَسْكَنَةِ، وهي : ذُلّ الحاجة والفاقة (١١).

وقوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ فيه عدول إلى الخطاب بعد الخبر على ما مضى القول فيه (٢).

وقد ذكرنا اختلاف القرّاء في : حُسناً وحَسَناً ٣٠].

واختلف أهل اللغة في الفرق بينهما ، فقال بعض البصريّين : هو على أحد وجهين :

إمّا أنْ يكون أراد بالحُسْن: الحَسَن، ويكون لمعنيين: مثل البُخل، والبَخَل.

وإمّا أنْ يكون جعل الحُسْن: هو الحُسن في التشبيه؛ لأنّ الحَسَن مصدر، والحُسْن هو الشيء الحَسن، فيكون ذلك كقول القائل: إنّما أنت أكلّ وشربٌ.

<sup>(</sup>١) تقدّم في الجزء ٢: ٧٣ ما يخصه.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في صفحة : ٨١ عند بدايات الآية هذه .

<sup>(</sup>٣) فيما تقدُّم في: ٧٩، عند بداية الآية.

وراجع: مادة «حسن» تَجدها في: تهذيب اللّغة ٤: ٣١٤، جمهرة اللّغة ١: ٥٣٥، المحكم والمحيط الأعظم ٣: ١٩٧، لسان العرب ١٣: ١١٤، تاج العروس ١٤٠ . ١٤٠

وأجمع من جميع هذه المصادر: المعجم في فقه لغة القرآن ١٢: ٨٥ ـ ٣١٥.

سورة البقرة /آية ٨٣ ..... ٨٨

قال الشاعر:

وَخَـيْلٍ قَـدْ دَلَـفْتُ لَهَا بِخَيْلٍ تَـجِيَّةُ بَـينِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ (١) [٣٤٠] فَجَعَلَ التَّحِيَّة ضرباً.

وقال آخر: بل الحُسْن هو الاسم العام الجامع جميع معاني الحَسن، والحَسن هو البعض من معاني الحُسْن؛ ولذلك قال تعالىٰ إذْ أَوصى بالوالدين: ﴿وَوَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ يعني بذلك أنّه وصّاه بجميع معاني الحُسن (٢).

وخيلٍ : الواو : واو ربَّ ، والخيل : خيل الأعداء ، دلفتُ : تقدّمتُ لها . قابلتها . زحفت ، بخيل : الفرسان الأقوياء الصابرون على العدو .

المعنى: قابلت الفرسان المهاجمين «الخيل الأولى في البيت» بخيول قوية، وهي الخيل الثانية، وفرسان شرسين شجعان قادرين على صد المعتدين، وتحية المدافعين للمهاجمين الضرب المؤلم والقتل والإبادة لا السلام.

الشاهد: لدى الشيخ وجميع المستشهدين به: تنزيل الضرب الوجيع منزلة السلام بين المتحاربين على التوسع.

من المصادر المستشهدة به: الكتاب ٢: ٣٣٥ ت ٥٣٥ ، النوادر لأبي زيد: ٢٠٨ ، المقتضب ٢: ٤٠ ، معاني القرآن للأخفش ١: ٣٠٩ ، شرح أبيات سيبويه للنّحّاس: ٢١٩ ت ٥٩٠ ، تحصيل عين الذهب: ٣٥٥ ت ٧٢٥ ، النكت في تفسير كتاب سيبويه ١: ٦٢٦ ، خزانة الأدب للبغداديّ ٩: ٢٥٧ ش ٧٣٧ ، الخصائص ١: ٣٦٨ ، وأخيراً ديوان عمرو بن معدي كرب \_ جمع الطرابيشيّ \_: ١٤٩ .

وقد ذكر الأصمعيّ في الأصمعيّات: ١٧٢ ق ٦١ لعمرو قصيدة بالرويّ نفسه والمقصود، لعلّ هذا منها ومحلّه \_ على ما يظهر \_ بين الأبيات ٢٢ \_ ٢٥.

(٢) لزيادة المعرفة راجع: حجة القراءات لأبي زرعة: ١٠٣، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٢٧، الموضّح في وجوه القراءات وعللها ١: ٢٨٦، معاني القرآن وإعرابه ١: ١٦٣، معاني القرآن للأخفش ١: ٣٠٨ ـ ٣٠٩، تفسير جامع البيان ٢: ١٩٢، لله

 <sup>(</sup>١) اختلف في نسبته لعمرو بن معدي كرب أبي ثور ، وابن الأيهم وغيرهما ، والأكثر أنه للأوّل .

وقرئ في الشواذ : ﴿حُسنى﴾ ، لا يُقرأ بها ؛ لشذوذها ، حكاها الأخفش ، وذلك لا يجوز ؛ لأنّ فُعلى وأفعل لا يُستعمل إلّا بالألف واللام ، نحو : الأحسن والحسنى ، والأفضل والفُضلى ، قال الله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ (١)(٢) .

وروي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر الطِّلِّا وعن عطاء أنّهما قالا: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ للناس كلّهم (٣).

وعن الربيع بن أنس: ﴿قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ أي: معروفاً (٤).

∜ وغيرها .

وخير من تتبّعها وتوسّع فيها: المعجم في فقه لغـة القـرآن ١٢: ٨٥ ـ ٣١٥. فراجع .

(١) ﴿ حُسْناً ﴾ فيه ثلاث قراءات:

أ ـ «حُشناً» بضمّ الحاء وسكون السين والنصب على المفعولية .

ب ـ «حَسَناً» بفتح الحاء والسين والنصب على صفة المصدر .

جـ ـ «حُسْنىٰ» علَى أنّه اسم مؤنث مشتق ، وزان فُعلى وأَفْعل ، ولا يستعمل إلّا مع التعريف أو الإضافة ، وبدونهما لا يقرأ به .

للتوسعة راجع: معاني القرآن للأخفش ١: ٣٠٩، معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ١: ١٦٣، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٤١، مشكل إعراب القرآن للقيسيّ ١: ٥٨ تت ١٣٨، البيان في غريب إعراب القرآن ١: ١٠٢، مختصر في شواذ القرآن لابن خالوّيه: ١٣٨، العيان في ألقراءات المحرد الكرمانيّ : ٠٨٠، إعراب القراءات الشواذ ١: ١٨٢، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٢٨، وغيرها.

(۲) سورة يونس ۱۰ : ۲٦ .

(٣) تجدها في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ١٦١ ت ٨٤٣ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٣٩ ، تفسير جامع البيان ٢ : ١٩٧ .

وراجع: تفسير الميّاشيّ ١: ١٣٩، ت ١٦٧ ـ ١٧٠، ففيه قريب منها جدّاً، وعنه في بحار الأنوار ٧٤: ١٦١ ت ١٩، الكافي ٢: ١٦٥ ب ٧٠ ت ١٠.

(٤) إضافة لتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٦١ ت ٨٤٣ ، تفسير جامع لل

سورة البقرة /آية ٨٣ .....٨٠ مورة البقرة /آية ٨٣ ....

وعن ابن الحنفيّة (١) أنّه قال: ﴿هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ﴾ هي مُشجَلة للبَرُّ والفاجر (٢)، يريد بمُشجَلة: إنّها مرسلة (٣).

ومنهم (1) من قال: أمروا بأن يقولوا لبني إسرائيل حسناً.

قال ابن عباس: يأمرون بألّا إله إلّا الله منْ لم يقلْها ورغب عنها، حتى يَقُولَها كما قالوها، فإنّ ذلك قُرْبةٌ لهم من الله. قال: والحَسَنُ - أيضاً - من ليّن القول، من الأدب الحَسَنِ الجميلِ، والخلّقِ الكريم، وهو ممّا ارْتضاه الله وأحبّه.

البيان ٢: ١٩٧، راجع: تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٢٨، تفسير زاد المسير الله ١١٠٠.

<sup>(</sup>١) محمّد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المللية ، أبو القاسم المدنيّ ، الشهير بابن الحنفيّة ، نسبة لأمّه خولة بنت جعفر بن قيس من أشراف بني حنيفة ، رهط مالك بن نويرة ، وقصّتهم مع خالد بن الوليد وهتكه الحرمات فيهم شهيرة معروفة ، ظاهرها تهمة الامتناع عن أداء الزكاة للحاكم ، وباطنها ولاؤهم لأمير المؤمنين الله وقد خبط الذهبيّ في سِيرِه بشأنها خبط عشواء ولعلها مقصودة . أجاب داعي الباري تعالى عام ٨١ه.

لترجمته: خير من أبان الحال والمقال: تنقيح المقال ٣: ١١١ ت ١٠٦٤٩، سير أعلام النبلاء ٤: ١١٠ ت ٣٦ ومصادرهما، وانظر: قراءة جديدة لحروب الرُّدّة. للعاملي.

<sup>(</sup>٢) ذكرت عنه في عدَّة مصادر منها: تفسير مجمع البيان ٩: ٣٨٨، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ٣: ٩٨٥ ت ٥٥١٤، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٨ و ٩٠: ١٩٢، الجامع لأحكام القرآن ٢٠: ١٥٨، ومصادر الهامش الآتي.

<sup>(</sup>٣) المرسلة: الشاملة للجميع، إذ لم يشترط فيها برّ دون فاجر، فالإحسان إلى كلّ أحد وإن كان فاجراً جزاؤه الإحسان. شُعَبُ الإيمان ٦: ٥٢٥ ت ٩١٥٥، معجم مقاييس اللّفة ٣: ١٣٦، الصحاح ٥: ١٧٢٦، الفائق في غريب الحديث ٢: ١٥٦، الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٨٦٨ ـ ٨٦٩، غريب الحديث للهروي ٤: ٣٤٩، غريب الحديث للهروي ٤: ٣٤٩، غريب الحديث للبن الجَوْزيّ ١: ٣٤٩، «سجل» فيها بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) دمنهم، : ساقطة من وخ، مثبتة في البواقي ، والضرورة تستدعيها .

وقال ابن جريج: ﴿ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾: أي صِدقاً في شأن محمد عَمَالًا اللهُ .

وقال سُفيان الثوري: مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر. وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الْصَّلُوةَ﴾ أَدّوها بحدودِها الواجبةِ عليكم. ﴿وَءَاتُوا الزَّكُوةَ﴾ معناه: اعطوها أهلها كما أوجبها عليكم.

والزكاة التي فرضها الله على بني اسرائيل، قال ابن عباس: ما كان فرض في أموالهم قُرباناً تهبط إليه نارٌ فتحملُها، فكان ذلك تَقبَله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبًل.

وروي عنه ـ أيضاً ـ: أنَّ المعنيَّ به: طاعة الله والإخلاص (١).

وقوله : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ خبرٌ من الله تعالى عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهدَه ونقضوا ميثاقه ، بعدما أخذ ميثاقهم على الوفاء له ، بأن لا يَعبُدوا غيره ، وبأن يُحسنوا إلى الآباء والأمّهات ، ويصلوا الأرحام ، ويتعطّفوا على الأيتام ، ويؤدّوا حقوق المساكين ، ويأمروا عباد الله بما أمرهم به ، ويُقيموا الصّلاة بحدودها ، ويؤتوا زكاة أموالهم ، فخالفوا أمره في ذلك كله ، وتولّوا عنه معرضين إلّا

<sup>(</sup>۱) تجد الإشارة إلى الأقوال مجموعة ومتفرقة تارة ، وأخرى منسوبة وغير منسوبة تارة أخرى في جملة مصادر منها: تفسير جامع البيان ٢: ١٩٩ ، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٤ ، تفسير كتاب الله العزيز للهرّاريّ ١: ١٢١ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٥٥ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٨ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٣٢ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٤ ، تفسير الوسيط ١: ١٦٦ ، تفسير معالم التنزيل ١: ١١٣ ، المحرر الوجيز ١: ٢٧٨ ، وغيرها ، وانظر صحيفة على بن أبي طلحة : ٨٤ تـ ٢٤ .

سورة البقرة /آية ٨٣ .....٨٠

من عصمه الله منهم ، فوَفَى لله بعهده وميثاقِه .

ووصف هؤلاء بأنَّهم قليل بالإضافة إلى من لم يؤمِن.

وقال قوم: بل قوله: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ خطاب لمن كان بين ظهراني مُهاجَرِ رسولِ الله عَلَيْلِهُ من يهود بني إسرائيلَ ، وذمٌ لهم بنقضهم الميثاق الذي أُخذ عليهم في التوراة ، وتبديلِهم أمرَ الله وركوبهم معاصيه (۱).

وروي عن ابن عباس أنّه قال: قوله: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ نسخ بقوله: قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، أو يقرّوا بالجزية.

وقال آخرون: ليست منسوخة، لكن أمروا بأن يقولوا حسناً في الاحتجاج عليهم إذا دعوا إلى الإيمان، وبيّن ذلك لهم.

وقال قَتادة: نسختها آية السيف(٢).

<sup>(</sup>١) تـجد ذلك فـي : تـفسير جـامع البيان ٢ : ٢٠٠ ، المـحرر الوجيز ١ : ٢٧٩ ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) تعرّض لبحث نسخها وعدمه جمع ، منهم : الجصّاص في أحكام القرآن ١ : ٣٩، والنحّاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : ٢٦ ، وابن البازيّ في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه : ٢٣ ، والمعافريّ في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ٢ : ٤٢ ـ للي

والصحيح أنّها ليست منسوخة ، وإنّما أمر الله تعالى بالقول الحسن في الدعاء إليه والاحتجاج عليه ، كما قال تعالى لنبيه عَلَيْهُ : ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١) وبيّن في آية أُخرى ، فقال : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللّهِ فَيَسُبُّواْ في آية أُخرى ، فقال : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (١) وليس الأمر بالقتال ناسخاً لذلك ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ثابتٌ في موضعه .

لاً ٤٣ ، والسيّد الشريف المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه: ٦٧ ، وفي الطبعة المسمّاة بالآيات الناسخة والمنسوخة: ٦١ ، والأشعريّ في ناسخ القرآن ومنسوخه: ٢٠٥ ، إضافة لأغلب التفاسير عند الآية هذه .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦: ١٠٨.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقُنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُحْرَجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزًاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَاجَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ أَبِل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠

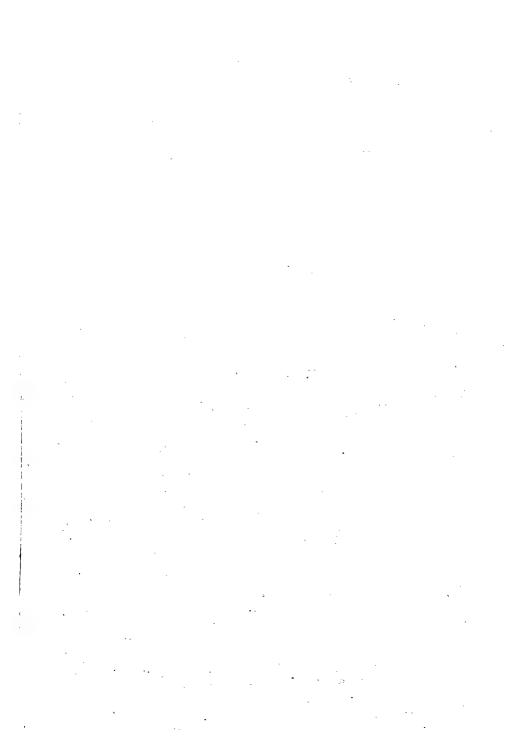

سورة البقرة /آية ٨٤ ..... ٨٤

قوله تعالى عزّ اسمه:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ( لَهُ الله علاف .

قد بيّنًا فيما مضى أنّ الميثاق: هو العهد(١).

والمعنى في الآية: واذكروا إذ أخذنا ميثاق أسلافكم الذين كانوا في زمن موسى والأنبياء الماضين صلوات الله عليهم، وإنّما أضاف إليهم لمّا كانوا أخلافاً لهم على ما مضى القولُ فيه.

وتقدير الإعراب في هذه الآية مثل الذي في الآية الأولى سواء (٢). وأمّا سَفْكُ الدم: فإنّه صَبّه وإراقته.

ومعنى ﴿ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ﴾ : النهي عن أنْ يقتل بعضهم بعضاً ، فكان في قتلِ الرجلِ منهم الرجلَ منهم قتْلُ نفسِه إذ كانت ملتهما واحدةً ودينهما واحداً ، وكان أهلُ الدين الواحد في ولاية بعضهم بعضاً بمنزلة رجلٍ واحدٍ كما قال النبي عَيَالِهُ : (إنّما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّم ضمن تفسير الآية ٦٣ في ٢: ٣٨٩، والآية ٨٣ في الصفحة ٧٩ وما بعدها من هذا المجلّد.

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) الحديث مروي في مصادر عدّة ، وطرق متعدّدة منها : صحيح البخاريّ ١٢ : ١٧٠ ب ٢٧ من كتاب الأدب ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٩٩ ح ٢٥٨٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٧٠ من من كتاب الأدب ، صحيح مسلم ٤ : ٧٦٠٩ ت ١٩٩٩ ح الكافي ٢ : ١٣٢ ب أخوّة شعّبُ الإيمان للبيهقيّ ٦ : ١٠٢ ت ٧٦٠٩ ، وراجع : الكافي ٢ : ١٣٢ ب أخوّة للي

٩٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ فهذا قول قَتادة وأبى العالية (١) .

ويحتمل أن يكون المراد: لا يقتل الرجلُ منكم غيرَه فيقادَ به قصاصاً. فيكون بذلك قاتلاً نفسه ؛ لأنّه كالسبب فيه ، وأضيف قتل الوليّ إيّاه قصاصاً إليه بذلك ؛ كما يقال لرجل يُعاقب لجناية جناها على نفسه (۱۲): أنت جنيت على نفسك .

وفيه قول ثالث: وهو أنَّ قوله: ﴿ أَنَّفُسَكُمْ ﴾ أراد به إخوانكم؛ لأنَّهم كنفسٍ واحدة (٣).

وقوله: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي: أقررتم بذلك أيضاً، وبذلتموه من أنفسكم، وأنتم شاهدون على تقدّمكم بأخذنا منهم الميثاق، وبما بذلوه من أنفسهم، فذكر جلّ ذكره إقرارَهم وشهادَتهم؛ لأنّ أخذ الميثاق كان على أسلافهم وإن كان لازماً للجميع؛ لتوكيد الحجّة عليهم.

وقال بعض المفسّرين: نزلت هذه الآية في بني قريظة والنضير (٤).

<sup>♦</sup> المؤمنين بعضهم لبعض ، بحار الأنوار ٧٤: ٢٢١ ب ١٥ حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم الأحاديث ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>١) أشارت إلى ذلك \_ أي: قول قتادة وأبي العالية \_ مصادر ، منها: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٦٧ و ١٦٣ ت ٥٥١ و ٨٥٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٥، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٢٩، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٠٠ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٢) دعلىٰ نفسه، لم ترد في النسخة ده، .

 <sup>(</sup>٣) تجد الإشارة إلى هذين القولين في: تفسير جامع البيان ٢: ٢٠١، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٥، تفسير المجرر الوجيز ١: ٢٨٠، تفسير الكشّاف ١: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) تجد الإشارة إلى ذلك في: تأويل مشكل القرآن: ٣٧١، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٤، تفسير الوسيط ١: ١٦٧، تفسير ابن عباس (تنوير المقباس: ١٣).

يقول: حرّم الله في الكتاب أن تسفكوا دماءكم، أي: لا تقتتلوا فيقتل بعضكم بعضاً، ولا تتركوا أسيراً في يد الأسرين ليقتلوه.

﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَـٰرِكُمْ ﴾ معناه: لا تغلبوا أحداً على داره فتخرجوه، فقبلتم ذلك وأقررتم به، وهو أخذ الميثاق ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ بذلك.

وأمًا النَّفْس فمأخوذة من النَّفاسة، وهي: الجلالة، فنفس الإنسان أنفس ما فيه.

والدار: هي المنزل الذي فيه أبنية المُقام، بخلاف منزلة الارتحال.

وقال الخليل: كلّ موضع حلّه قومٌ فهو دارٌ لهم، وإنْ لم يكن فيه أبنية (١).

وقيل أيضاً: إنّ معنى قوله: ﴿ ثُمَّ أَقْمَرُوْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ إنّ إقرارهم هو الرضا به والصبر عليه، كما قال الشاعر:

أَلَسْتَ كُلَيْبِيّاً إذا سِيمَ خُطَّةً أَقَرّ كإقْرارِ الحَلِيلَةِ لِلْبَعْلِ(١) [٣٤١]

<sup>(</sup>١) النصّ عن الخليل في العين من دون جملة (وان لم يكن فيه أبنية) وكذلك هو في أغلب كتب اللّغة ، راجع: العين ٨: ٥٦، تهذيب اللّغة ١٤: ١٥٣، المحيط في اللّغة ٩: ٣٤٠، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٤١٦، تاج العروس ٦: ٤١٣.

هذا ، ولكن في جملة من كتب التفسير نسبت ما في المتن للخليل ، منها : تفسير النكت والعيون ١: ١٥٤ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ١٨ ، تفسير فتح القدير ١: ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) للشاعر الإسلاميّ خِداش بن بِشر المُجاشِعيُّ ، الشهير : بالبَعِيث ؛ لشعر قاله أوّل أمره ، ت ١٣٤هـ .

والبيت من مقطوعة يهجو بها بني كُلَيْبٍ رهـطَ جَـريرٍ ، واصـغاً إيّـاهم بـالجُبْن للح

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ يَحتمل أمرين:

أحدهما: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ على أنفسكم بالإقرار.

والثاني: وأنتم تَحْظُرون دماءَكم، وإخْراج أَنفسِكم من ديارِكم.

وحُكي عنِ ابن عباس أنّه قال: ذلك خطاب من الله تعالى لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسولِ الله عَلَيْ الله الله الله على أيم هجرته إليهم موبخاً لهم على تضييعهم أحكام ما في أيديهم من التوراة التي كانوا يقرّون بحكمها، فقال الله تعالى لهم: ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ﴾ يعني بذلك أقر أوائلكم وسلفكم، ﴿ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ﴾ على إقرارهم بأخذ الميثاق عليهم بأن لا يسفكوا دماءهم، ولا يُخرجوا أَنفسَهم من ديارهم، وتُصدّقون بأنّ ذلك حتى من ميثاقي عليكم.

وقال أبو العالية: ذلك خبرً من الله عن أواثلهم، ولكنَّه أخرَج الخبرَ بذلك مُخرَجَ المخاطبة عنهم على النّحو الذي وصفناه في سائر الآيات (١١). ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي: وأنتم شُهودٌ.

لاً والخوف من كلِّ حركة ضعيفة فضلاً عن القوية ، وبأنَّهم خانعون خاضعون كالزُّوجة لزوجها .

والشاهد فيه : استعماله الإقرار بمعنى الرضا .

انظر: الشعر والشعراء للدينوريّ ١: ٤٩٧، العقد الفريد ٥: ٢٩٨، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ٢: ٨٥٨ ب ٨١، تفسير البحر المحيط ١: ٢٨٩.

وأمّا ما جاء في ديوان المعاني للعسكريّ ١: ١٧٥، وتفسير باهر البرهان ١: ١٠٥من نسبته للفرزدق فلا يمكن تأييده.

<sup>(</sup>١) حكي القولان في تفسير جامع البيان ٢: ٢٠٣ ـ ٢٠٤، تفسير الهداية إلى بلوغ النهامة ١: ٣٥٥.

### قوله تعالى عزّ وجلّ :

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا وُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنْكُمْ مِّنْ 
دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَآلْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ 
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ آلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي آلْحَيَوٰةِ آلدُّنْيَا وَيَوْمَ آلْقِيَامَةِ 
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي آلْحَيَوٰةِ آلدُّنْيَا وَيَوْمَ آلْقِيَامَةِ 
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ آلْعَذَابِ وَمَا آللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٠ ] آية بلاخلاف. 
قرأ أَهلُ الكوفةِ: ﴿ تَظَاهرون ﴾ هاهنا، وفي التحريم (١١) بتخفيف 
قرأ أَهلُ الكوفةِ: ﴿ تَظَاهرون ﴾ هاهنا، وفي التحريم (١١) بتخفيف 
الظاء، الباقون بالتشديد فيهما.

وقرأ حمزة: «أَسْرى» بفتح الهمزة، وسكون السين بغير ألف بعدها. وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب: ﴿تُفادوهم﴾ بضمّ التاء وبألف(٢).

# قوله: ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَـٰؤُلَّاءِ ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أريد به: ثُمَّ أنتم يا هؤلاء، فترك (يا) استغناءً بدلالة الكلام عليه، كما قال: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا﴾ (٣) ويكون معنى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ وكذا بعض المصادر: المتحرّم، وهو الاسم الثاني للسورة ٦٦، والإشارة للآية ٤ منها، ونحوها الآية ٤ من سورة الأحزاب ٣٣.

<sup>(</sup>٢) علىٰ أنّ هناك قراءة ثانية وهي ﴿ تُفلوهم ﴾ بضمّ التاء ودون ألف ، وتعرّضت لذكر ذلك أغلب مصادر القراءة ، منها : السبعة في القراءات : ١٦٣ ـ ١٦٣ ت ٣١ ، حجة القراءات : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، معاني القراءات للأزهريّ : ٥٥ ـ ٥٦ ، التذكرة في القراءات ٢٠ ٢ ٢٠٠ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥٢ ، ت ٤٦ ـ ٢٥ المُوضَح ١ : ٢٨٧ ـ ٢٨٩ ت ٣٠ ـ ٣٣ ، الحجة للقرّاء السبعة ٢ : ١٣٠ ـ ١٣٨ إعراب القراءات الشواذ ١ : ١٨٤ ت ٢٠ ولاحظ الهامش فيه .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٢: ٢٩.

الكلام: ثم أنتم يا معشر يهود بني إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: ألّا تَشفكوا دماءًكم، ولا تُخرجوا أنفسكم من دياركم، وبعد شهادتكم على أنفسكم بذلك أنّه حتَّ لازم لكم الوفاء به تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقاً من ديارِهم متعاونين عليهم في إخراجِكم إيّاهم بالإثم والعدوانِ.

والتعاون: هو التظاهر، وإنّما قيل للتعاون: التظاهر؛ لتقوية بعضِهِم ظهرَ بعضٍ، فهو تفاعُل من الظّهر، وهو: مساندةُ بعضِهم ظهرَه إلى ظهرِ بعضِ، قال الشاعر:

تَظاهَرْتُمُ أَشْبَاهَ نِيبٍ تَجَمَّعتْ عَلَىٰ وَاحِدٍ لا زِلْتُمُ قِرنَ واحِدِ (١) [٣٤٢] ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَلْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ ﴾ (٢) وقوله:

والملاحظ أنّ صدر البيت هذا رزق حظاً من الاختلاف والتصحيف لا يحسد عليه ، حتى أنّه في بعضها خرج عن الاستشهاد بعيداً ، مثل :

تَجَمَّعْتُمْ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَبَلْدَةٍ والمثبت من النسخة «خ» والمطبوعة النجفيّة .

يقال: إنَّ عدَّة من الشعراء قصدوا أباها للمهاجاة ، فوصلوا في غيابه ، فاستقبلتهم بنته هذه ، وعندما علمت بمقصدهم خاطبتهم على البداهة بالبيت هذا ، واصفة لهم بالضعف والجبن وعدم القدرة على مواجهة حتى الفرد الواحد إلا مجتمعين ، وكيف إذا كان ذلك أباها .

للإحاطة راجع: الشعر والشعراء ٢: ٦١٨، الكامل للمبرّد ١: ٢٦٤، جمهرة اللّغة ٢: ٢٠٩١، الأغاني ٩: ٣١٠، أمالي القالي ٣: ٧٠ (الذيل)، المعاني الكبير: ٨٤٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٠، تفسير الدر المصون ١: ٤٧٩ ت ٣٣٠، تاريخ مدينة دمشق ٤٠: ١٣١ ضمن ترجمته في معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين: ٣٨٣. (٢) سورة التحريم ٢٦: ٤.

 <sup>(</sup>١) بيت شعر مفرد قالته سلمى بنت الشاعر الأمويُّ الروح ، عُديِّ بن زيد بن . . .
 الرُّقاع . . . بن أدد المتوفّى ح ٩٥هـ .

﴿ وَٱلْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ (١) ويقال: اتَّخِذْ مَعَكَ بَعِيْراً أَوْ بَعِيْرَيْنِ ظِهْرِيَّيْنِ (١) ، يعني: عُدَّةً.

والوجه الآخرُ: أن يكون معناه: ثمّ أنتم القوم تقتلون أنفسكم، فيرجع إلى الخبر عن ﴿أَنْتُمْ﴾، وقد اعتُرض بينهم وبين الخبر عنهم بـ ﴿ هُولًا إِنَّ كَمَا تقول العربُ: أَنا ذا أَقُومُ، وأَنا ذا أَجْلِسُ. ولو قيل: أَنا هذا يَجْلِس، كان صحيحاً، وكذلك: أنت ذاك تقومُ.

وقال بعض النحويين: إن قوله: ﴿ هَٰ وُلاَهِ ﴾ في قوله: ﴿ أُنْتُمْ ﴾ وإن كانت كناية عن أسماء هُولًا مِ ﴾ تنبيه ، وتوكيد لأنتم ، وزعم أنَّ ﴿ أَنْتُمْ ﴾ وإن كانت كناية عن أسماء جميع المخاطبين فإنما جاز أن يؤكد بهؤلاء وأولاء يُكنّى بها عن مخاطبين ، كما قال خُفاف بن نَدَبَة :

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ٦٦: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٢٨: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٢٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) جاء في النسخ والمطبوع: نفراً ونفرين ظِهريَّيْن، وإن كان لا يخلو من وجه، ولكن المثبت تدعمه أقرى النسخ وهي: وخه، بالإضافة لمصادر اللَّغة التي ذكرت أن البعير الظِهْرِيُّ: هو المعدّ للحاجة. وعليه أغلب المصادر، وبعضها أضاف: يقال: اتّخذ معك بَعِيْراً أو بَعِيْرَيْن ظِهْريَّيْن...

انظر للقسم الأوّل: العين ٤: ٣٧، جمهرة اللّغة ٢: ٧٦٤، تهذيب اللّغة ٦: ٢٤٤، مفردات ألفاظ القرآن: ٥٤٠، المحيط في اللّغة ٣: ٤٦٣، المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٢٨٥، لسان العرب ٤: ٥٢٢، تاج العروس ٧: ١٦٦.

ولخصوص القسم الثاني المؤيّدة للنصّ المثبت : تهذيب اللّغة ، لسان العرب ، تاج العروس . «ظهر» في الجميع .

هذا ، وقد نسب هذه الجملة الفارسيُّ في الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٣١ إلى الأصمعيّ .

۱۰۲ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ آفُــولُ لَــهُ والرُّمْـحُ يَأْطِــرُ مَــثْنَهُ تَــبَيِّنْ خُــفافاً، إِنَـني أَنـا ذلِكـا(١) يريد أنا هو، وكما قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يِرِيحٍ طَيَّبَةٍ ﴾ (١).

والإثم، قال قوم: معناه هو ما تنفر منه النفس ولم يطمئن إليه القلب (٣)، ومنه قول النبيّ عَلَيْقُ لنوّاس بن سَمْعان (٤) حين سأله عن البِرّ والإثم، فقال عَلَيْقُ : (البرّ ما اطمأنّت إليه نَفسُك، والإثم ما حاك في صَدْرِك) (٥). وقال قوم: معنى الإثم: ما يُستحقّ عليه الذمّ (٢)، وهو الأصحّ.

<sup>(</sup>١) تقدّم في ١: ١٦٥ شيء من ترجمة الشاعر، وبداية شطره الثاني هناك: «تأمل» ولعلّه من اختلاف الرواية ولا ضير؛ لعدم تأثيره على الشاهد في الصورتين.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۰: ۲۲.

<sup>(</sup>٣) يظهر أنّ المعنى متصيد من الحديث الشريف المشار إليه برواية نـوّاس وغيره ، ولم نجد له في كتب اللّغة ذكر ، اللّهم إلّا كتب غريب الحديث ، مثل : غريب الحديث لابن سلّام ١ : ٤٤٠ ، الفائق في غريب الحديث للزمخشريّ ١ : ٣٠٢ ، وانـظر : مـفردات ألفـاظ القـرآن : ٦٤ وذهب إلى أنّ ذلك حكـم البـرّ والإثـم لا تفسيرهما .

<sup>(</sup>٤) النَّوَّاسُ بن سَمْعان بن خالد الكلابيّ ، الأنصاريّ ، له صحبة ، روى عن النبيّ الأكرم عَلَيْلُهُ ، وعنه روى جمع ، منهم : جبير بن نُقير الحضرميّ ، وأبو إدريس الخولانيّ ، عُدّ ممّن سكن الشام .

انظر: تهذيب الكمال ٣٠: ٣٧ ت ٦٤٨٦، الإصابة ٦: ٢٥٧ ت ٨٨٢٣، تهذيب التهذيب ٢: ٢٥٧ ت ٤٦٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) يظهر أنّ مفاد الرواية متكرّرٌ وبألفاظ متقاربة، وطرق عدّة، وهكذا في مصادر متعدّدة، منها: المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٩٠ ت ٢٢، مسند الشاميّين ٢: ٩٦ ت ٩٠، مسند الشاميّين ٢: ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٠، مسن الدارميّ ٢: ٣٤٠، ٣٢٢، ٣٢٠. مستدرك الحاكم ٢: ١٤، مسند أحمد ٤: ١٨٢ و ٢٢٨، سنن البيهقيّ ١٠: ١٩٢. (٦) انظر مصادر الهامش ٣ وأضف إليها: تفسير النكت والعيون ١: ١٥٥، وتفسير للي

سورة البقرة /آية ٨٥.....٨٥

والعدوان مجاوزة الحقّ ، وقال قوم : هو الإفراط في الظلم(١١).

وأَسْرىٰ: جمع أَسِير، وأسارى: جمع أَسْرىٰ. كما قالوا: مَرِيضْ ومَرْضَىٰ وجَرِيحْ وجَرْحَىٰ، وكَسيرٌ وكَسْرىٰ، هذا قول المفضل بن سلمة (٢). وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسارىٰ الذين هم في الوثاق، والأَسْرىٰ

وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسارى الذين هم في الوثاق، والأشرى الذين في اليد وإن لم يكونوا في الوثاق<sup>(٣)</sup>.

ومعنى تُفادوهم أو تَفدوهم : طلبٌ الفدية من الأسير الذي في أيديهم من أعدائهم ، قال الشاعر :

قِسْفي فسادِي أَسِيرَكِ إِنَّ قَوْمِي وَقَوْمَكِ مَا أَرَى لَهُمُ آجْتِماعَا (٤٠) [٣٤٣]

لا الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٠.

وأمّا من مصادر اللّغة لمادة «أثم»: العين ٨: ٢٥٠، تهذيب اللّغة ١٥: ١٦٠، المحيط في اللّغة ١٠: ١٩٥، المحصص ٦: المحيط في اللّغة ١٠: ١٩٥، المحصص ٦: ٣٤٥ و٧: ٥٠، الصحاح ٥: ١٨٥٧، لسان العرب ١٢: ٥، تاج العروس ١٦: ٥.

(١) معاني القرآن للزجّاج ١: ٦٦، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٥، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٨٣، تفسير الوسيط ١: ١٦٨، وغيرها.

انظر: إضافةً لأغلب مصادر الهامش أعلاه ، معاني القراءات للأزهريّ: ٥٦، تفسير السمعانيّ ١: ١٠٤، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٥، فتح القدير ٢: ٣٢٥. (٤) البيت الثاني من ق١٦ للشاعر القطاميّ \_ وتقدّم في ٢: ٣٥٣ \_ يمدح فيها زُفر الكلابيّ الذي نجّاه وحماه من بني أسد بعد أن أحاطوا به يوم الخابور في الجزيرة ، للم

<sup>(</sup>٢) اختلف كثيراً في ذلك وزناً وعلّة ونسبة ، للتوسعة انظر : اللباب في علوم الكتاب ٢ : ٢٥٠ بتوضيح ، الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٣٣٦ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٣٠ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١٤٣ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ : ٢٥٢ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) مفاده: تفريق ابن العلاء بين الأسير الذي يستسلم مستأمِناً دون أخذ ، فجمعه أسرى ، وبين الذين يؤخذون عنوة وقسراً في ساحة الحرب أو غيرها فيوثقون ، فهم أسارى . فكلاهما مفرده أسير ولكنّه فَرْقٌ في الجمع .

وكان هذا مُحرَّماً عليهم وإن صار مباحاً لنا، فذكر الله تعالى تـوبيخاً لهم في فعل ما حُرِّم عليهم.

وقال آخرون: إنَّه افتداءُ الأسير منهم إذا أُسَّرَهُ أعداؤهم (١).

وهذا مدح لهم ذكره من بعد ذمّهم أنّهم خالفوه في سفك الدماء، وتابعوه في افتداء الأسرى، استشهاداً على هذا التأويل بقوله: ﴿أَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ﴾.

وقال قوم: الفرق بين تفدوهم وتفادوهم: إنّ «تفدوهم» هو: افتكاك بمالٍ، و«تفادوهم»: افتكاك الأسرى بالأسرى (٢).

واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية ، فروى عِكْرِمَة عن ابن عبّاس أنّه قال : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَـٰؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَٱلْعُدُو ٰنِ ﴾ أي : أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم ، ويُخرجوهم من ديارهم معهم ، قال :

<sup>♦</sup> مريدين قتله ، فحال بينهم وبينه ، وكساه وأكرمه مائة ناقة رتاع .

المعنى : قفي : خطاب لضباعة بنت زفر التي نَجته ، فادي : خذي الفدية من الأسير وأطلقيه ، قَوْمي : بني تغلب ، قومك : بني قيس .

انظر: الديوان: ٢٥٨ ، ولترجمته ٢: ٣٥٣ ت ٢٧٢ .

وراجع: الأغاني ٢٤: ٣٩، خزانة الأدب للبغداديّ ٢: ٣٦٧ ش ١٤٣، شرح الديوان: ٢٥٨ ق ١٣ ب ٢.

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ۱: ٤٠، وقد أشارت إلى ذلك جملة تفاسير منها: تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٣٥ ـ ٣٣٧، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١٠٤ الكشف والبيان ١: ٢٣١، تأويلات أهل السنّة ١: ٦٩ ت ٨٥، المحرر الوجيز ١: ٢٨١ ـ ٢٨٥، وغيرها كثير.

 <sup>(</sup>٢) أشارت إلى الفَرق جملة مصادر منها: معاني القراءات: ٥٦، الكشف عن وجوه القراءات ١: ٢٥٢، تفسير البحر المحيط ١: ٢٩١، تفسير الجامع لأحكام القرآن
 ٢: ٢٠.

وراجع تهذيب اللغة ١٤: ١٩٩، لسان العرب ١٥: ١٤٩، تاج العروس ٢٠: ٤٢.

أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أشراهم.

فكانوا فريقين: طائفة منهم: بنو قَيْنُقاع، وإنَّهم حلفاء الخَـزْرَج. والنَّضِيرُ وقُريظةٌ، وإنّهم حُلفاءُ الأوس.

فكانوا إذا كانت بين الأوْسِ والخَزْرَجِ حرب خرجت بنو قَيْنُقاع مع الخَزْرَج، وخرجت النّضِيرُ وقُرَيْظَةُ مع الأَوْسِ، يظاهر كلُّ فريقٍ حلفاءَه على إخوانه، حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم.

والأَوْسُ والخَرْرَجُ أهلُ شِرْكٍ يعبدون الأوثان لا يعرفون جنّةً ولا ناراً، ولا قيامةً ولاكتاباً، ولا حلالاً ولا حراماً، فإذا وضعت الحربُ أوزارها افتدوا أشراهم تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به، يفتدي بنو قَيْنُقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، وتفتدي النّضيرُ وقُريْظةُ ما كان في أيدي الخررج، ويُطِلّون (١) ما أصابوا من الدّماء، وما قتلوا من قتلوا منهم، فيما بينهم مظاهرةً لأهل الشرك عليهم.

يقول الله تعالى حين أنّبَأهُم (٢) بذلك: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ
وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ أي: تفادونهم بحكم التوراة، وفي حكم التوراة أن
لا يقتل، ويخرجونه من داره، ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان
من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج

<sup>(</sup>١) في الأصول: «يطلبون»، والمثبت هـو الصحيح، مؤيّداً بالسياق والمصادر، والمعنى اللّغوي؛ لأنّها بمعنى: أخذ الدية أو هدرها وإسقاطها.

<sup>(</sup>٢) المثبت مطابق للأصول ، وفي بعض المصادر : «أنَّبَهُم» وله وجه وجيه ؛ لمقتضى السياق .

١٠٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ نزلت هذه القصة (١).

وذكر فيه أقوال أُخر تزيد وتنقص لا فائدة في ذكرها ، معناها مقارب لما أوردناه .

وقــوله: ﴿وَإِنْ يَأْتُـوكُمْ أُسَـٰـرَىٰ تُـفَـٰـدُوهُمْ وَهُــوَ مُـحَرَّمٌ عَــلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ آلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ .

القصد بذلك توبيخهم وتعنيفهم على سوء أفعالهم، فقال: ثمّ أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألّا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، تقتلون أنفسكم \_ يعني به: يقتل بعضكم بعضاً \_ وأنتم مع قتلكم مَنْ تَقتلون منكم إذا وجدتم أسيراً منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدُونهم، ويُخرِج بعضُكم بعضاً مِنْ دياره، وقتلكم إيّاهم

<sup>(</sup>١) الآية نازلة لبيان مجريات حوادث قبل الاسلام والهجرة إلى يشرب ، عندما كان أهلُها طائفتين أبناء عمّ نسبي ، هم : الأوس ، أبناء وأحفاد أوس بن حارثة ، والأمّ واحدة اسمها : قيلة ، لذا يطلق عليهم أبناء وأحفاد أخيه الخزرج بن حارثة ، والأمّ واحدة اسمها : قيلة ، لذا يطلق عليهم أبناء قيلة ، وكانوا عبدة أصنام مشركين .

وفي أطراف يثرب سكنت ثلاث طوائف من اليهود ، هم : بنو قَيْنُقاع متحالفين مع الخزرج ، وبنو التّضير وقرّيْضَةً مُحالفين الأوس .

وبعد الهجرة النّبوية المباركة ، صهر الإسلامُ الأوس والخزرج في بوتقته ، وجعلهم إخواناً متحابّين نابذين الأحقاد السابقة ، وأطلق عليهم النبيّ الأكرم اسم «الأنصار» قبال «المهاجرين» الواردين إليها من غيرها .

فهي من باب الإشارة والحكاية لما مضى.

وقد تعرّض لذكر ذلك مصادر ، منها : السيرة النبوية ٢ : ١٨٨ ، الروض الأُنف ٤ : ٣٣٨ ، العُجاب في بيان الأسباب ١ : ٢٧٨ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ مفرّقاً الموضوع في ١ : ١٦٣ و ١٦٦ و ١٦٦ ت ٥٩٨ و ٨٥٨ و ٨٥٨ ، تفسير جامع البيان ٢ : ٢٠٧ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٣٣٩ ، تفسير المحرر الوجيز ١ : ١٧٤ ، تفسير الدرّ المنثور ١ : ٤٥٥ ، الصحيح من سيرة الرسول الأعظم ١ ـ ٤ .

وإخراجكم إيّاهم من ديارهم حرام عليكم ، كما حرام عليكم تركُهم أسرى في أيدي عدُوِّكم . فكيف تستجيزون قتلهم ، ولا تستجيزون ترك فدائِهم (من عدوِّهم ، أم كيف لا تستجيزون ترك فدائِهم ؟!)(١) وتستجيزون قتلهم ، وهما جميعاً في اللازم لكم من الحكم فيهم سواء ؛ لأنّ الذي حَرَّمتُ عليكم مِنْ قَتِلهم وإخراجهم من دورهم نظيرُ الذي حرّمتُ عليكم من تركهم أشرى في أيدي عدوهم .

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ ﴾ الذي فرضتُ عليكم فيه فرائضي، وبيّنت لكم فيه حُدُودي، وأخَذْتُ عَلَيْكُم بالعَمَل بما فيه ميثاقي، فتصدّقون به فتفادون أسراكم من أيدي عدوّكم، وتَكْفُرونَ بِبَعْضِهِ فتجحدونَهُ فتقتلون مَنْ حرَّمْتُ عليكم قتلَه من أهل دينكم ومِنْ قومكم، وتُخرجُونهم من ديارهم، وقد علمتم أنّ في الكفر منكم ببعضه نقضاً منكم في عهدي وميثاقي.

وقوله: ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِـزْيٌ فِـي ٱلْـحَيَوْةِ آلَدُّنْيَا﴾.

فالخزي: الذُّل وَالصّغارُ، يقال منه: قد خَزِيَ الرجلُ يَخزى خِزْياً. ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعني في عاجل الدنيا قبل الآخرة.

ثم اختلفوا في الخزي الذي خزاهم الله بما سلف منهم من المعصية ، فقال بعضهم: ذلك هو حكم الله الذي أنزله على نبيّه عَيَالِهُ من أخذ القاتل بمن قتل ، والقَوَدُ به قصاصاً ، والانتقام من الظالم للمظلوم .

<sup>(</sup>١) المحصورة أضيفت من النسخة المعتمدة «خ» .

وقال آخرون: بل ذلك هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذِلَّةً لهم وصَغاراً.

وقال آخرون: الخِزْيُ الذي جُزوا به في الدُّنيا: إخراجُ رسول الله عَلَيْظِهُ بني النَّضير عن ديارهم لأوّل الحَشر، وقتلُ مُقاتلة بني قُريظة وسَبيُ ذراريهم، فكان ذلك لهم خزياً في الدنيا، ولهم في الآخرة عـذاب عظيم (١٠).

ومعنى قوله: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ﴾ أي: إلى أسوأ العذاب، يعني: بعد الخزي الذي يحلّ بهم في الدنيا يردّهم الله إلى أشدّ العذاب الذي أعدّه الله لأعدائه.

وقال بعضهم: يردّهم يوم القيامة إلى أشدّ العذاب، يعني أشدّ من عذاب الدنيا.

والأوّل أقوى؛ لأنّه قال: أشدّ العذاب، يعني: أشدّ جنس العذاب، وذلك يقتضى العموم، ولا يُخصّ إلّا بدليل.

وقوله: ﴿وَمَا آللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ منهم من قرأ بالياء، والأكثر قرأه بالتاء، ودده إلى من أخبر عنهم. ومن قرأ بالتاء، ردّه إلى المواجَهين بالخطاب(٢).

<sup>(</sup>١) الأقوال في الخزي تجدها في: تفسير كتاب الله العزيز للهُوَارِيَ ١: ١٢٢، تفسير مُقاتل بن سليمان ١: ١٢٠، تفسير بحر العلوم للسمرقنديَ ١: ١٣٥، تفسير الوسيط ١: ١٧٠، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٨٩، تفسير جامع البيان ٢: ٢١٦، وراجع المعجم في فقه لغة القرآن ١٥: ٢٥٩ «خزي».

<sup>(</sup>٢) ذكرت ذلك جُملةً من مصادر القراءات ، ولعلَه حتّى التفسيريّة نحو: تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٢١٧ ، التفسير الكبير للرازيّ ٣: ١٧٤ ، تفسير الطبرانيّ ١: ٢٠٣ ، تفسير البيضاوي ١: ١١٧ ، تفسير البيضاوي ١: ١١٧ ، تفسير الدرّ المصون ١: ٢٩ .

والياء أقوى ؛ لقوله : ﴿فَمَا جَزَّآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ﴾ ، وقوله :

﴿ وَيَسَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُمَرَدُّونَ ﴾ ، فالرد إلى هذا أقربُ من قوله: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، فاتباع الأقرب أولى من إلحاقه بالأوّل ، والكلّ حسن .

والمعنى: وما الله بساهٍ عن أعمالِهم الخبيثةِ؛ بل هـو مُحصٍ لهـا، وحافظ لها حتى يجازى عليها.

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن يصح الإيمان ببعض الأشياء وإن كفروا بالبعض الآخر، وذلك مناف لمذهبكم في الإرجاء والموافاة (١).

[قلنا](٢): لأنّ المعنى في ذلك إظهار التصديق بالبعض، والمنع من التصديق بالبعض الآخر.

ويحتمل أن يكون المراد أنَّ ذلك على ما يعتقدونه؛ لأنَّكم إذا

لا وأمّا مصادر القراءة: السبعة في القراءات: ١٦١ ـ ١٦٢، حجّة القراءات: ١٠٥، الحجّة لابن خالويه: ٨٢، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١١٣، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١: ٢٥٢ ت ٥٣، غاية الاختصار في القراءات العشرة ٢: ٢١٢، التخيص في القراءات الثمان: ٢١١.

<sup>(</sup>١) تقدّم الكلام حول الإرجاء في ١: ١٧٤هـ ٢، ونضيف هنا بعض مصادر أخرى: بحوث في المملل والنحل ٣: ٧٧ ، شرح المصطلحات الكلاميّة: ١٧ ت ٦٩ و٣٥، و٢٢٥: ت ١٦٥، وانظر: ٤٧: ١٩٧، معجم العناوين الكلاميّة: ١٦ و٣٥، مدخل: «إرجاء، مرجئه، إيمان».

وكذلك الموافاة: تقدّمت في ٢: ١٥٩ هـ ٢ و٣٨٨ هـ ١، ونضيف هنا شرح المصطلحات الكلاميّة: ٣٥٤، معجم العناوين الكلاميّة: ١٣٤، مدخل «موافاة» فيهما.

<sup>(</sup>٢) [قلنا] أضيفت منًا لتوضيح بداية الجواب.

اعتقدتم جميع ذلك ثمّ «عملتم ببعضه» (١) دون بعض ، فكأنكم آمنتم ببعضه دون بعض .

#### قوله تعالى:

﴿أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَـٰنْهُمُ ٱلْمُذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (٨٦) آية بلا خلاف.

قوله: ﴿ أَوْلَـٰئِكَ ﴾ إشارة إلى الذين أخبر عنهم أنّهم يؤمنون ببعض الكتاب، فيفادون أساراهم من اليهود، ويكفرون ببعض فيقتلون من حرّم الله الله عليهم قتله من أهل مِلَّتهم، ويُخْرجون من داره من حَرَّم الله إخراجَه. هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا، ومعناه ابتاعوها على الضعفاء وأهل الجهل والغباء «من أهل مِلتِهم» (٢).

وإنّما وصفهم بأنّهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ؛ لأنّهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله عزّ وجلّ فيها عوضاً من نعيم الآخرة الذي أعدّه الله للمؤمنين . فجعل تركهم حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمناً لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا ، ثُمّ أخبر الله أنّه لاحظ لهم في نعيم الآخرة ، وأنّ لهم في الآخرة عذاباً غير مخفّفٍ عنهم فيها العقاب .

وقوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ أي لا ينصرهم أحدٌ في الآخرة فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في النسخة «خ ، س»: علمتم بعضه . والصحيح المطابق للسياق والنسخة «ؤ ، هـ ، والحجريّة» ومجمع البيان ١: ٣٦٧ عند الآية ، هو المثبت .

<sup>(</sup>Y) المحصورة من النسخة «خ» وبدلها في البواقي : «منهم» .

قوله عزّ اسمُه:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَافَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَانَيْنَا عِينَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَانَيْنَا عِينَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ (٧٠) آية بلا خلاف.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ ٱلرُّسُلِ ﴾ مُثقّل في جميع القرآن (١١).

وقرأ ابن كثير: ﴿آلْـقُدْسِ﴾ بسكون الدال حيث وقع، الباقون بتثقيلها (٢٠).

ومعنى قوله: ﴿ عَاتَمْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ أنزلناه إليه وأعطيناه، والكتاب المراد به: التوراة.

وقوله: ﴿وَقَفَيْنَا﴾ معناه: وأردفنا، وأتبعنا بعضَه خلف بعضٍ، كما يقفو الرجلُ الرجلُ : إذا سار في أثره من وراثه، وأصله من القَفا، يقال فيه: قفوتُ فلاناً: إذا صِرتَ خلفَ قَفاه، كما يقال: دَبَرْتُه: إذا صِرتَ في دُبُره،

<sup>(</sup>١) هذه القراءة المشهورة للجمهور ، لذا لم يُشَرّ إليها في المصادر والتفاسير ، وقد تعرّض النحّاس لبعض اللّغات فيها في : إعراب القرآن ١ . ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) وقد وقع في ثمان موارد في سورة البقرة ۲: ۳۰ و ۸۷ و ۲۵۳ ، وسورة المائدة ٥:
 ۱۱ و ۱۱۰ ، وسورة النحل ۱۱: ۱۰۲ ، وسورة طه ۲۰: ۱۲ ، وسورة النازعات ۷۹:
 ۱۲ .

وراجع: السبعة في القراءات: ١٦٤، حجّة القراءات: ١٠٥، صعاني القراءات للأزهريّ: ٥٦، الحجّة للقراءات السبعة ٢: ١٤٨، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١: ٢٥٣، النشر في القراءات العشر ٢: ٢٠٨، التذكرة في القراءات: ١٩١ ت ٢٥٠، غاية الإختصار ٢: ٤١٢ ت ٢٠٥، وغيرها كثير.

قال امرؤ القيس:

وَقَفَىٰ على آثارِهِنَّ بِحاصِبٍ فَمَرَّ العَشِيِّ البارِدِ المُتحَصِّبِ (١) ومعنى قوله: ﴿ إِللَّوسُلِ ﴾ من بعد موسى ، والمراد بالرُّسل: الأنبياء ، وهم جمع رَسُولٍ ، يقال: رَسول ورُسُل ، كما يقال: رَجلٌ صَبورٌ وقومٌ صُبُرٌ ، ورَجلٌ شَكورٌ وقوم شُكُرٌ . والمعنى في ﴿ قَفَيْنَا ﴾ أتبعنا بعضهم بعضاً على منهاج واحدٍ وشريعةٍ واحدة ؛ لأن كلٌ من بَعثهُ الله نبيًا بعد موسى إلى زمن عيسى بن مريم النَّلِ فإنما بعثه بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاءِ إلى ما فيها ، فلذلك قال: ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ إِللَّسُلِ ﴾ يعنى على منهاجه

(١) البيت رزق حظّاً من التداخل والخبط بمقدار لا يحسد عليه .

فنسبة : مردّد بين امرى القيس وعلقمة الفحل في قصة الاحتكام إلى زوجة الأوّل.

وروايةً : فقد روي في المصادر بشكل بعيد عن الاستشهاد ، حتى أن ديوان الشاعرين لهما حظ في ذلك : إمّا تركاً أو تغييراً أو نسبةً .

والتفصيل يطول ، وله انظر: ديوان امرئ القيس بتحقيق الاستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم: ٣٨٧ ت ٣٨٨ ، فقد نسبه لرواية الطوسيّ والسّكريّ وأبي سهيل وابن النحّاس وباختلاف في شطره الثاني. وأمّا ديوان علقمة بشرح الأعلم فخال منه.

وأمّا المصادر الأُخرى: ففي الشعر والشعراء ١: ٢١٨ ت ١٣ ف ٣٥٨ والمعاني الكبير ١: ٨١ وهما لابن قتيبة ، فقد نسبه لعلقمة مع اختلاف في مطلع الشطر الأوّل منه وكامل الشطر الثاني وكأنّه غيره ، وهكذا في الأغاني ٨: ١٩٥، الأزمنة والأمكنة ٢: ٣٠٧.

وأمّا مصادر اللّغة: فبعضها ذكرت صدر البيت لا غير ونسبته لامرئ القيس، نحو ما رواه الشيخ، راجع: تهذيب اللّغة ٩: ٣٢٧، وذكر المحقق في الهامش أنّـه لم يجد له تتمّة، لسان العرب ١٥: ١٩٤، تاج العروس ٢٠: ٩٢.

المعنىٰ : آثارهن : الطرائد من الصيد ، غزال أو غيره . الحاصب : العَدْقُ الشديد للفرس والذي يثير الحصباء والأتربة من شدّة سرعته .

والشاهد : قَفَىٰ : أسرعَ خلف الصيد ، وهو كذلك في مصادر اللُّغة المشار إليها .

وقوله: ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ﴾ أعطينا عيسى بن مريم المحجج والدلالات على نبوَّته من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص (١١)، ونحو ذلك من الآيات التى دلّت على صدقه وصحَّةِ نُبُوَّته.

وقوله: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ آلْقُدُسِ﴾ أي: قرّيناه (٢٠) وأعنّاه، يقال منه: أَيَّدَكَ الله، أي قوّاك الله ، أي العجّاج:

يعني بقوّة شبابي قوّة الشيب، قال الشاعر:

إِنَّ القِدَاحَ إِذَا اجْتَمَعْنَ فَرَامَها بِالْكَسْرِ ذُو جَلَدٍ وَبَطْشٍ أَيِّدِ (١) [٣٤٦]

<sup>(</sup>١) والأبرص ، ساقط من النسخة «خ» ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة فخ» زيادة : قوأعطيناه، ، وعليها علامة لعلّها للزيادة ؛ لعدم ظهور شيء في هامش المصوّرة .

 <sup>(</sup>٣) شطر من مقطوعة رجزية للعجاج ـ وتقدّمت ترجمته في ١٠٠١ ـ ينعى ويتحسّر فيها على زمنٍ القوّة والشباب والفتوّة وتبدّلها إلى ضعف وعجز.

الآدي: الأولى بمعنى القوّة والشباب والنشاط.

الآدا: أيضاً بمعنى القوّة ، ولكن الضعيفة ، الغير القادر معها على القيام باحتياجاته الضروريّة .

انظر: الديوان ٢: ٢٨٢ ت ١٧، أمالي الزّجّاجي: ٥٨، الخصائص ٢: ١٧٤، المعاني الكبير ٣: ١٢٤، مجاز القرآن ١: ٤٦ و٢: ١٧٩، الصحاح ١: ٤٤٣، لسان العرب ٣: ٧٦ «أيد» في الأخيرين.

<sup>(</sup>٤) البيت من جملة أبيات حَكَمِيّة اختلفت المصادر في نسبتها ، بين عبدالله بن عبدالله بن عبدالأعلى بن عمرة الشيبانيّ ، وعبدالملك بن مروان الحاكم الأُمويّ ، وقيس بن عاصم ، وذكرت دون نسبة .

يعني بالأَيُّد: القويُّ .

وقــال قَــتادةُ والسُّــدَيُّ والضَّــحَاكُ والرَبــيعُ: روح القـدس هــو: جبرائيل للشِّلِا .

وقال ابن زید: أیّد الله عیسی بالإنجیل رُوحاً کما جعل القرآن رُوحاً، کلاهما رُوحُ اللهِ، کما قال: ﴿وَكَذِٰلِكَ أَوْحَیْنَاۤ إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا﴾ (۱).

وروى الضّحّاكُ عن ابن عباس : إنّ الروحَ : الاسمُ الذي كان يُحيْي به الموتى (٢).

♥ المعنى العام للبيت يظهر مع اللاحق واضحاً ، وهو :

عَزَّت فلم تُكْسَر وإنْ هي بُدِدت فَـــاْلوَهْنُ والتَكْسِيرُ لِــلمُتَبَدِدِ

إذن هي ناصحة الأبناء والأرحام والعشيرة على الاجتماع والاتّحاد والوداد ، وعدم التفرقة والنزاع .

القِدَاح : الرَّماح . الجَلَدُ والبَطْشُ والأَيَّدُ : مترادفات يـراد مـنها : القـوّة والقـدرة والتمكّن والصلابة ، وقيل : الثقل .

وأمّا المصادر فقد رتّبت على التوالي \_ عبدالله ، عبدالأعلىٰ ، عبدالصلك ، دون نسبةٍ \_ ، راجع : الحماسة البصرية ٢ : ٣٣ ، المنتظم لابن الجوزيّ ٦ : ٢٧٥ ، تاريخ الإسلام (٨١ \_ ١٠٠) : ١٤٣ ، تاريخ الخلفاء : ١٧٥ .

التعازي ۱۲۶ ـ ۱۲۵ ، تاريخ دمشق ٦٣ : ۱۷۳ ت ۸۰۲٤ ، مروج الذهب ٣ : ٣٧٣ ف ٢١٣٤ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧ : ٧ .

ديوان المعانى للغسكريّ 1: ١٥١.

تفسير الكشف والبيان ٣: ١٨٢، الزاهر في معاني كلمات النّـاس ١: ٥٠٥، البداية والنهاية ٩: ٧٦، محاضرات الأُدباء ١: ٣٥٧، وانظر: الفتوح للكوفئ ٧: ١٤٩.

(١) سورة الشورى ٤٢: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأقوال أشارت إليها المصادر التالية: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ا: ١٦٨ و ١٦٩ ت ٨٨٨، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٣، تفسير للكلف في البيان ١: ٢٣٣، تفسير لله

وأقوى الأقوال قول من قال: هو جبرائيل النِّلاِ؛ لأنَّ الله تعالى أَيَّد عيسى به ، كما قال تعالى: ﴿ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ آذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عيسى به ، كما قال تعالى: ﴿ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ آذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْإِدْتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ آلْقُدُسِ تُكَلِّمَ آلنَّاسَ فِي آلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَيْتُكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ إِدْ أَيْدَهُ به ، فلو عَلَمْتُكَ آلْكِتَابَ وَآلْحِكْمَةَ وَآلَتُورَاةً وَآلاِنْجِيلَ ﴾ (١) فأخبر أنه أيده به ، فلو كان المراد به الإنجيل لكان ذلك تكراراً.

وإنّما سمّى الله تعالى جبرائيل روحاً وأضافه إلى القُدُسِ؛ لأنّه كـان بتكوين الله إيّاه روحاً من عنده من غير ولادة والدٍ وَلَدَه .

وقال قوم: سمّي روحاً؛ لأنّه بمنزلة الأرواح للأبدان تُحيى بما يأتي به من البيّنات.

وقال آخرون: سُمّي بذلك؛ لأنّ الغالب على جسمه الروحانيّة؛ لرقّته، وكذلك سائر الملائكة، وإنّما خُصّ به تشريفاً (۲).

والتُّقدِيسُ: التَّطهير. والقُدس: الطُّهر.

وقال السُّدَيُّ : القدسُ ــ هاهنا ــ : البركة . يقال : قَدَّسَ عليه ، أي : بَرَّكَ عليه ، أي : بَرَّكَ عليه ، ويكون إضافة إلى نفسه كقوله : ﴿حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾ (٣) .

وقال الربيع : القُدْسُ : الربُّ .

 <sup>♥</sup> الصنعانيّ ١: ٢٧٩ ت ٨٤، تفسير السمعانيّ ١: ١٠٦، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٦ تفسير بحر العلوم ١: ١٣٥، تفسير الوسيط ١: ١٧١، تفسير المحرر الوجيز ١: ٢٨٦، وراجع: تفسير معالم التنزيل ١: ١١٧، تفسير زاد المسير ١: ١١٣.
 (١) سورة المائدة ٥: ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) ذكرت هذه الأقوال في: تفسير النكت والعيون ١: ١٥٦، الهداية إلى بلوغ النهاية
 ١: ٣٤٢، تـفسير السمعاني ١: ١٠٦، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦ : ٩٥.

وقال ابن زيد: القُـدُسُ هـو الله، وأيّده بـروحه، واحتج بـقوله: ﴿ الْمُلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ (١)، وقال: القُدُّوسُ والقُدُسُ واحد.

وروي عن ابن عباس: أنَّ المُقَدُّسَ: الطاهر (٢)، قال الراجز:

الحمدُ للهِ العليِّ القادسِ (٣)

وقال رؤبة:

دَعَبُ ثُ رَبَّ القَبَّةِ القُبِدُوسَا<sup>(٤)</sup>

[٣٤٨]

وقوله: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ, بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾.

والخطاب بذلك متوجّه إلى يهود بني إسرائيل ، فكأنّه قال : يا معشر يهود بني إسرائيل ، لقد آتينا موسى التوراة ، وتابّعنا مِن بعدِه الرسلَ إليكم ، وآتينا عيسى بن مريم الحُجَجَ والبيّنات ، إذ بعثناه إليكم ، وقَوَّيْناه بروح القُدُسِ ، وأنتم كُلَّما جاءكم رسولٌ من رُسُلي بغير الذي تهواه أنفسكم استكبرتُم عليهم تجبّراً وبغياً ، فكذّبتم منهم بعضاً وقتلتم بعضاً .

فظاهر الخطاب وإن كان خُرِّج مخرج التقرير فهو بمعنى الخبر.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٩: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تجد الإشارة للأقوال في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١ : ١٦٩ ت ٨٨٧ ـ ٨٨٩ ـ ٨٨٩ ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٥٦ ، تفسير جامع البيان ٢ : ٢٠٤ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١٥٠ ، معاني القرآن للأزهريّ : ٥٦ ، وانظر : ما تقدّم في ٢ : ٢٥ ضمن تفسير آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رجز لم نصل إلى قائله ، واستشهد به الفارسيّ في الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٥٠ و ١٥٠.

 <sup>(</sup>٤) الشطر الأوّل من البيت الأوّل من قصيدة رجزية يمدح فيها أبان بن الوليد البجليّ ،
 وجاء في الديوان: ربُّ العزّة ، عوض القوّة ، ولا أثر له على الشاهد ، انظر:
 الديوان: ٦٨ ق ٢٥٠ .

سورة البقرة /آية ٨٨ ..... ١١٧

قوله تعالى:

# ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ، بَلْ لَّعَنَهُمُ آللَهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ آية واحدة .

القرّاء المعروفون على تسكين اللّام من قوله: ﴿ عُلْفُ م ﴾ . وقال ابن محيصن (١) : ﴿ عُلْفُ م ﴾ بضمّ اللّام ، ورُوي ذلك عن ابن عباس (٢) .

فَمَنْ قرأ بالتسكين قال: معنى غُلْف: ذوات غُلْفٍ، الواحدُ منها أَعْلَفُ مثل أَحْمَر وحُمُرٌ، فكأنّهم قالوا: (قلوبنا في أوعية فلا تعي ما تأتينا به كما قالوا) (٣): ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَآذَانِنا

<sup>(</sup>۱) بكنيته هذه أشهر من اسمه المختلف فيه ، والمشهور : محمّد بن عبدالرحمن بن محيصن السّهَبِيُّ ، مولاهم ، المكيِّ ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، ثقة ، روى عنه مسلم ، كان عالماً بالعربية ، عرض على مجاهد ودرباس وسعيد بن جبير . وعليه عرض أبو عمرو بن العلاء .

قيل: في قراءته مخالفة لرسم المصحف، مات بمكة سنة ١٢٣هـ.

انظر: غاية النهاية ٢: ١٦٧ ت ٣١١٨، طبقات القرّاء للذهبي ١: ٨٩ ت ٤١. (٢) أُشير إليها في مصادر مختلفة، فمن كتب القراءة: السبعة في القراءات: ١٦٤، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٥٣، معاني القراءات للأزهريّ: ٥٧، معاني القرآن للزجّاج ١٤ . ١٦٩، إعراب القراءات الشواذّ ١: ١٨٧، شواذّ القراءات للكرمانيّ: ٦٩.

ومن كتب اللّغة : تهذيب اللّغة ٨: ١٣٥ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٢١٢ ، المحكم والمحيط الأعظم ٥: ٨٢٥ ، لسان العرب ٩: ٢٧١ ، تاج العروس ٢: ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) المحصورة مضطربة في النسخ ، ففي «ؤ» : قلوبنا في أوعية ، فَلِمَ لا تعي ما تأتينا به ؟! ، كما قالوا : ﴿قلوبنا في . . . ﴾ . وأمّا في الحجرية : قلوبنا أوعية ، فَلِمَ لا تعي ما تأتينا به ؟! قالوا كما قالوا : ﴿قلوبنا . . . ﴾ . وأمّا في النسختين «خ ، س» : قلوبنا أوعية ، كما قالوا ، والمثبت من النسخة «ه» أنسب تبعاً للقراءة بالتسكين ، فانتبه فإنّ المعنى فرع القراءة .

وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ (١) أي: لا تفقه ؛ لأنها في حِجاب، ومنه يقال للرجل الذي لم يُختن: إنّه أغْلَفُ، وللمرأة: غَلْفاء، ويقال للسيف إذا كان في غلافٍ: أَغْلَفُ، وقوسٌ غَلْفاءُ وجمعها غُلْف، وكذلك كلّ نعت على وزن «أفْعَل» للذكر، والأنثى «فَعْلاء» يُجْمع على «فُعْل» مضمومة الأوّلِ ساكنة الثاني نحو أحْمَر وحُمْر وأصْفَر وصُفْر، فيكون ذلك جماعاً للتأنيث وللتذكير.

ولا يجوز تثقيل عين الفُعْل إلّا في ضرورة الشعر، قال طَرَفَةُ: أَيُّهَا الفِـتْيَانُ فِــي مَـجْلِسِنا جَــرَّدُوا مِـنْهَا وِراداً وَشُــقُرْ<sup>(۲)</sup> [۳٤٩] فحرّك لضرورة الشعر.

ومَنْ قرأ ﴿ عُلُفٌ ﴾ مثقّلاً قال: هو جمع غلاف مثل: مِثَالٌ ومُثُلٌ ، وحِمارٌ وحُمُرٌ . فيكون معناه: أنّ قلوبَنا أوعيةً للعلم فما بالها لا تفهم ، وهي أوعية للعلم .

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت ٤١: ٥.

 <sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمة الشاعر في ١: ١٢٦، والشاهد هو البيت (٥٨) من القصيدة (٢)
 من الديوان: ٥٠ بشرح الأعلم، واصفاً فيها أحواله وماضيه ولهوه وتنقّله في البلاد،
 وفي البيت هذا والذي قبله يتعرّض لوصف الخيل.

المعنى : جَرُدوا : ألقوا عنها ما عليها ، وأسرجوها ؛ لِللَّقاء والحرب ، وقيل : الجريدة من الخيل : المختارة المنتقاة المعتمد عليها في الأصور الصعبة ، وراداً : جمع وَرْد من الخيل : هي التي لونها بين الأسمر والأحمر أي الكميت ، وقيل غير ذلك ، شُقّر : جمع أشقر ، وهو الأحمر حمرة صافية ، وقيل : هو من أكرم الخيل وخيرها .

الشاهد فيه : شُقُرْ وأصلُها : شُقْرْ وزان «فُعْل» ، حرّك \_ ثَقَّل \_ بالضّمَ عينه \_القاف \_ تباعاً للشين \_ فائه \_ المضمومة ؛ للضرورة الشعرية .

انظر إضافةً للديوان : خزانة الأدب للبغداديّ ٩ : ٣٨٣ آخر الشاهد ٧٥٩ .

ويجوز أنَّ يكون التسكين عن التثقيل ، مثل : رُسُل ورُسُل (١٠) . وقال عِكْرِمَةً : ﴿ غُلْفٌ ﴾ أي : عليها طابع (٢) .

والمعنى عندنا: أنّ الله أخبر أنّ هـؤلاء الكفّار إدّعوا: أنّ قلوبهم ممنوعة من القبول، وذهبوا إلى أنّ الله منعهم من ذلك، فقال الله ردّاً عليهم: ﴿ بَلْ لَّعَنَهُمُ آللّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ أي: إنّهم لمّا كفروا فألِفوا كُفرهم، واشتد إعجابُهم به ومحبتهم إيّاه، منعهم الله من الألطاف والفوائد ما يؤتيه المؤمنين ثواباً على إيمانهم وترغيباً لهم في طاعتهم وزجراً للكافرين عن كفرهم ؛ لأنّ مَن سوّى بين المطيع والعاصي له فقد أساء إليهما.

وفي الآية ردّ على المجبّرة أيضاً ؛ لأنّهم قالوا مثل ما يقوله اليهود من أنّ على قلوبهم ما يمنع من الإيمان ويحول بينهم وبينه ، فكذّبهم الله تعالى في ذلك بأنّ لعنهم وذمّهم ، فدلّ ذلك على أنّهم كانوا مخطئين كما هم مخطئون (٣) .

وقال أبو عليّ الفارسيّ : ما يُدْرك به المعلومات من الحواسّ وغيرها ،

<sup>(</sup>۱) تجد بحث هذا الموضوع في جملة من المصادر، منها للمثال: الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٤٢ - ٣٤٣، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ٢٠٥، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١٠٦، تفسير الكشف والبيان ١: ٣٣٣، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٦، المحرر الوجيز ١: ٢٨٨، جامع البيان ٢: ٢٢٧.

وراجع: تأويلات أهل السنّة ١: ٧٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٧، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٧٠ ت ٨٩٩ ـ ٨٩٩، تفسير مقاتل بن سليمان ١: ١٢١، الوسيط ١: ١٧٢، تفسير البحر المحيط ١: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر أكثر مصادر الهامش السابق ، على أنَّ أغلبها نسبته إلى قتادة .

 <sup>(</sup>٣) أشارت إلى ذلك جملة من المصادر، منها: متشابه القرآن للقاضي: ٢٤٠ مسألة
 ٢٠٦، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣: ١٧٨، الكشّاف ١: ٢٩٥ ولاحظ هامشه،
 الوسيط ١: ١٧٢، اللباب في علوم الكتاب ٢: ٢٧٠.

إذا ذُكر بأنّه لا يُعْلَمُ به ، وُصِفَ بأنَ عليه مانعاً ، كقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (١) فإنَ القُفل لمّا كان مانعاً من الله خول إلى المُقْفَل عليه شَبّة القُلوبَ به ، ومثله قوله : ﴿ سُكّرَتْ أَبْسَرُنَا ﴾ (١) وقوله : ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطاً عِ عَنْ ذِكْرِي ﴾ (١) ومثله ﴿ بُلُ هُمْ مُنْهَا عَمُونَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ صُمّ بُكُم ﴾ (٥) ؛ لأنّ العين إذا كانت في غطاء لم يَنْفُذْ شُعاعُها ، فلا يقع بها إدراك (١) ، فكأنّ شدّة عنادهم يحملهم على دفع المعلومات .

واللّعن هو: الإقصاء والإبعاد، يقال: لَعَنَ فُلانٌ فُلانًا يَلْعَنُهُ لَعْنَا، فهو مَلْعُونٌ، ثمّ يصرف مفعول منه إلى فعيل، فيقال: هو لَعِينٌ، قال الشّماخُ بن ضِرار (٧).

دَعَوْتُ بِهِ القَطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ الذَّنْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِينِ (<sup>(A)</sup>

(١) سورة محمّدﷺ ٤٧: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ١٥: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٨: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة النَّمل ٢٧ : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢: ١٨ و ١٧١.

<sup>(</sup>٦) الحجّة للقرّاء السبعة لأبي علىّ الفارسيّ ٢: ١٥٤ باختلاف يسير.

 <sup>(</sup>٧) مَعقِل بن ضِرار بن سِنان المازنيّ الذبيانيّ الغطفانيّ ، بلقبه الشَّماخ أشهر وأعرف ،
 عُد من طبقة لَبيد والنابغة والمخضرمين ، له شعر قويّ المتن ، وعد من الرجّاز
 البديهيّين ، بقي حتى شهد القادسيّة ، توفّي في غزوة موقان ح عام ٣٠هـ .

راجع: طبقات فحول الشعراء ١: ١٢٣، الشعر والشعراء ١: ٣١٥ ـ ٣٢٠، الأغانى ٩: ١٥٨، معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨) بيت من قصيدة يمدحُ فيها الصحابيّ عَرابَةَ بن أوس. وفي بعض ألفاظه اختلاف لله

فصار معنى الآية: قالت اليهود: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴾ ممّا يدعونا إليه محمّد عَلَيْكُ أَنَّهُ ، فقال الله: ليس ذلك كما زعموا ، لكنّه تعالى أقصاهم وأبعدهم من رحمته وطردهم عنها ؛ لجحودهم به وبرسله .

وقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ قال قَتادة: معناه فقليلاً منهم من يؤمن ، أي: لا يؤمن منهم إلّا قليل.

وقال قوم: ﴿فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لا يؤمنون إلَّا بقليل ممّا في أيديهم (٢٠).

لا بين المصادر ونسخنا لا يضرّ بالشاهد.

الرجلُ اللعين: تمثال ينصب وسط الزرع؛ لطرد الطير والوحش عن الزرع.

المعنى : يريد أنّ وروده الماء مبكراً قبل القطا والذئب وهما ممّا يوصفان بسبق الورود للماء قبل باقى الحيوان ، وذلك علني أرى محبوبتي أروى .

والشاهد فيه: استعماله «اللّعين» فعيل بمعنى مفعول وإرادة المُبْعَد والمطرود منه ، وهو كذلك لدى كلّ من استشهد به .

انظر: إضافة للديوان: ٣٢١ ب ٥ ق ١٨، مجالس ثعلب ٢: ٤٧٥، المُنْصِف ١: ١٠٩، المحتسب ١: ٣٢٧، مجاز القرآن ١: ٤٦، المعاني الكبير ١: ١٩٤، وغريب القرآن: ٢٧ وهما لابن قتيبة، شرح الكافية ٢: ٣٣ ت ٢٩٨، شرح المغضّل لابن يعيش ٣: ١٣، تفسير جامع البيان ٢: ٢٣٣، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٥٢.

(١) مصادر اللّغة لمادّة (لعن) منها: جمهرة اللّغة ٢: ٩٤٩، تهذيب اللّغة ٢: ٣٩٦، مجمل اللّغة ٣: ٥٠، المحكم مجمل اللّغة ٣: ٥٠، الصحاح ٦: ٢١٦٩، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ١٥٠، لسان العرب ١٣: ٥٨٧، تاج العروس ١٨: ٥١٠.

(٢) تجد الإشارة إلى الرأيين في: تفسير الهداية إلى بـلوغ النهاية ١: ٣٤٤، تـفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٧١ ت ٩٠٠، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٤، التفسير الكبير للطبراني ١: ٢٠٦، تفسير عبدالرزّاق الصنعاني ١: ٢٧٩ ت لل

والذي نقوله: إنّ معنى الآية: أنّ هؤلاء ـ الذين وصفهم الله تعالى ـ قـليلو الإيـمان بـما أنزله على نبيّه محمد عَلَيْ ولذلك نصب قوله: ﴿فَقَلِيلاً ﴾ ؛ لأنّه نَصَبه على نعتِ المصدر المتروك، وتقديره: لعنهم الله بكفرِهم فإيماناً قليلاً يؤمنون. ولو كان الأمر على ما قال قتادة لكان القليل مرفوعاً، وكان تقديره: فقليل إيمانهم.

وقال قوم من أهل العربية: إنّ ﴿ما﴾ زائدة لا معنى لها ، كقوله : ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١)(١) وتقدير الكلام : فقليلاً يؤمنون ، وأنشد بيت مُهَلْهَلَ (٣):

لَـوْ بِأَبِـانَيْنِ جَاءَ يَخْطُبُها ضُرِّجَ مَا أَنْفُخَاطِبٍ بِدَمِ (١) [٣٥١]

لله ٨٦، تفسير القرآن للسمعاني ١: ١٠٧، تفسير الوسيط ١: ١٧٢، تأويـلات أهـل السنّة ١: ٧٠ ت ٨٠، وغيرها عند تفسير الآية الكريمة .

- (١) سورة آل عمران ٣: ١٥٩.
- (٢) ناظرٌ إلى الأخفش في معانى القرآن له ١: ٣١٩.
- (٣) بلقبه مُهَلْهَلْ أعرف وأشهر من اسمه : عَدِيُّ بن رَبِيعَةِ بن مُرَّةِ بن هُبَيْرَة التَغْلِيمُّ ، أبو ليلى ، من أهل نجد ، شاعر من أبطال العرب في الجاهليّة ، شعره عالى الطبقة ، من أفصح الناس لساناً ، انصرف في شبابه إلى اللّهو والتشبيب بالنساء ، إلا أنّ مقتل أخيه كُليْب غيّر مجرى حياته ، فتفجّر الشعر في نفسه تحت وطأة الألم والثأر ، فكانت حروب بكر وتغلب . مات حدود عام ٩٢ ق هـ .

راجع: جمهرة أشعار العرب ١: ٥٧٧، الموشح: ٩١، الشعر والشعراء ١: ٢٩٧ معجم الشعراء الجاهليين: ٣٥٢.

(٤) من مقطوعة قالها عندما ألجئ لتزويج ابنته \_ وقيل : أخته \_ في بني جَنْب ، بعد أن جاورهم هارباً ؛ لأنه لم يَرهم أكفاءَها .

وقد اختلفت المصادر والنسخ في ضبط كلمة «ضُرَّج» بينها وارَمُّلَ» واخَضُّبَ» وهي بمعنى واحد .

المعنى : أبانين : جبلان أحدهما : أبان الأبيض ، والثاني : مُتالِع ، غُـلُب الأوّل للم

يعني: ضُرِّجَ أَنْفُ خاطبٍ، وما زائدة.

وقال قوم: ذلك خطأ في الآية وفي البيت، وإنّ ذلك من المتكلّم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياء إذ كانت «ما» كلمة تَجمعُ كلَّ الأشياء، ثمّ تَخصُّ بعضَ ما عمّته، فإنّها تُذْكر بعدها.

وفي الناس من قال: إنّما قال: ﴿فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ لأنّه كان معهم بعض الإيمان من التصديق بالله وبصفاته وغير ذلك ممّا كان فرضاً عليهم، وذلك هو القليل بالإضافة إلى ما جحدوا به من التصديق بالنبيّ عَلَيْهِ اللهُ وما جاء به (١).

والذي يليق بمذهبنا أنْ نقول: إنّه لم يكن معهم إيمان أصلاً، وإنّما

🕏 على الثاني .

الشاعر يُشَبَّه الخاطِبَ الغير الكفؤ بالبعير الهجين الذي يتعرَّض للناقة الكريمة ، فيُقدع وجهه وأنفه بالعصا ضرباً يدميه ويلطخه ، وكذا رُمُّلَ وضُرُّجَ .

والشاهد فيه : هو ما أشار إليه الشيخ المصنف من زيادة «ما» ، وهو كذلك لدى جميع من ذكره مستشهداً به .

انظر: الديوان ٧٧، وفيه «ضرّج»، وكذا الكامل في الأدب ٣: ٩١، الاشتقاق: ٧٧، الأغاني ٥: ٥١، الشعر والشعراء ١: ٢٩٩ ت ٢٨، عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٤٠١، العقد الفريد ٥: ٢٢٢، معجم الشعراء للمرزبانيّ: ١٢٢ ونسبه لفارس العصا عُصَم بن نعمان، وأبو هلال العسكريّ في الأوائل: ٢٩٤ روى صدره بنحو أخر ولم يؤثّر على الشاهد، شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١: ١١٨ ضمن ت ١٥، رسائل الجاحظ: ٢٣٥، زهر الآداب ٣: ٨٧٩، شعراء النصرانيّة: ١٧٩، لسان العرب ٢: ٣١٣، وغيرها.

(۱) تعرّضت لهذا جملة من كتب التفسير منها: معاني القرآن للفرّاء ۱: ۹۰ ـ ۲۰، التفسير الكبير للطبراني ۱: ۲۰۱، تفسير الكشف والبيان ۱: ۲۳۶، الهداية إلى بلوغ النهاية ۱: ۳٤٤، تفسير القرآن للسمعاني ۱: ۱۰۷، معالم التنزيل للبغوي ۱: ۱۱۸، زاد المسير ۱: ۱۱۳، الجامع لأحكام القرآن ۲: ۲۲، البحر المحيط ۱: ۲۹۸. الدرّ المصون ۱: ۲۹۲.

١٢٤ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ قال : ﴿ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ كما يقول القائل : قلَّما رأيت هذا قطّ .

وروي عنهم سماعاً \_ أعني العرب \_: مررت ببلد قلمًا يُنْبِتُ إلّا الكراث والبصل (١).

<sup>(</sup>١) الراوي للمسموع هو الكسائي لدى الأغلب ممن تقدّم في الهامش السابق، وراجع: معانى القرآن للكسائي «جمع»: ٧٥.

وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ - فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ بِنْكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ عَضَبُ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينً اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْلِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا فَالْوالْسِمْعَنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِنْ مَا يَأْمُرُكُم بِدِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُ مُ مُؤْمِنِينَ اللهُ

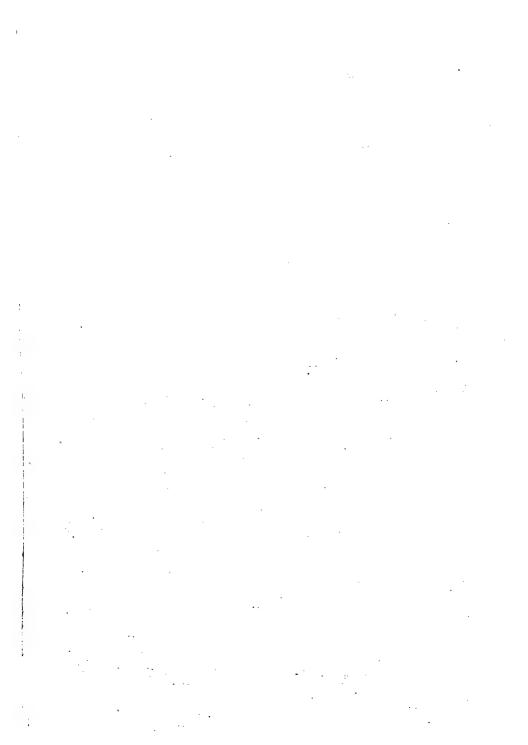

#### قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَـٰبٌ مِّنْ عِنْدِ آللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِـنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ آلِلَّهِ عَلَى آلْكَـٰفِرِينَ﴾ ( ( ) آية بلا خلاف .

التقدير: ولمّا جاءَ اليهودَ من بني إسرائيل ـ الذين وصفهم الله ـ كتابٌ من عند الله ، يعني به القرآن الذي أنزله على محمّد ﷺ.

واشتقاق الكتاب من الكتّبِ، وهو جمع كُتْبَة: وهي الخرزة. وكلُّ ما ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض، فقد كَتَبْتَه. والكَتِيَبَةُ من الجيش من هذا؛ لانضمام بعضِها إلى بعض<sup>(۱)</sup>.

وقوله: ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَمَهُمْ﴾ (يعني: مُصَدَّق للَّذي معهم)(٢) من الكُتب التي أنزلها الله قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما.

ومعنى ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾: لما في التوراة والإنجيل، والأخبار التي فيها.

ويحتمل أن يكون المراد: مصدّق بأنّ التوراة والإنجيل من عند الله. و و ﴿مُصَدِّقٌ﴾ رفع؛ لأنّه نعت للكتاب، ولو نُصب على الحال كان

<sup>(</sup>١) إضافةً لما تقدّم في ١: ٥٤ ـ ٥٥ ، انظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٦٩٩ ، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٧٧٥ ، تاج العروس ٢: ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) المحصورة زيادة من النسخة «خ».

۱۲۸ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ جائزاً لكن لم يُقرأ به .

وقوله: ﴿وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَـفَرُواْ ﴾ قال أبو عبيدة: معناه: يستنصرون(١).

قال ابن عباس: إنّ اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله عَلَيْ الله من العرب (كفروا به، وجحدوا ماكانوا يقولون فيه)(۲)، فقال لهم مُعاذ بن جَبَلٍ (۳) ويِشْر بن مَعْرور(٤): يا معشر يهود اتّقوا الله وأسلِموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد عَيَّا الله ونحن أهلُ شرك، وتخبروننا(٥) بأنّه مبعوث، (وتصفونه لنا بصفته)(١).

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المحصورة زيادة من النسخة «خ».

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالرحمن ، مُعاذ بن جَبَل بن عمرو الأنصاريّ الخزرجيّ ، من الصحابة السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة ، وبدراً ، وأحداً . آخى النبيُّ ﷺ بينه وبين عبدالله ابن مسعود ، روى عن النبيّ العظيم ، وعنه كثير ؛ ولأنّه من أصحاب الصحيفة فكان من أسرع المسارعين لبيعة أبي بكر وإحكامها ، والمتباطئين عن نصرة أمير المؤمنين والزهراء طليّ ، توفّى في طاعون عَمَواس بالشام عام ١٨هـ .

انظر: طبقات خليفة : ١٧٤ ت ٦٣٢ ، طبقات ابن سعد ٣ : ٥٨٣ ، تنقيح المقال ٣ : ٢٠٠ ت ١١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٤) بِشر وقبل: بَشير بن البراء بن مَعْرور الأنصاري الخزرجيّ من أشراف الخزرج، ومن الصحابة، وكبار البدريّين، آخيٰ النبيّ الأكرم ﷺ بينه وبين واقد بن عبدالله التميميّ، شهد المشاهد وآخرها خيبر، ومات سنتها ـ سبع للهجرة ـ للأكلة المسمومة التي أكلها مع النبيّ الكريم.

انظر: تنقيح المقال ۱۲: ۳۲۲ ت ۳۱۰۶، سير أعلام النبلاء ۱: ۲٦٩ ت ٥٥، ومصادرهما.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: تخبرونا. ولا يصحّ ؛ لتجرّد الفعل عن العامل.

<sup>(</sup>٦) المحصورة زيادة من النسخة (ح) .

فقال لهم سَلَّامُ بن مِشْكَمْ (۱) ، (أخو بني النَّضير) (۲): ما جاء بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كُنَّا نَذْكُرُ لكم ، فأنزل الله ذلك (۳) .

وقال قوم: معنى «يستفتحون»: يستحكمون ربّهم على كفّار العرب<sup>(1)</sup> كما قال الشاعر:

[٣٢١] أَلا أَبْلِغْ بَني عُصْمٍ رَسُولاً فَإِنِّي عَنْ فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ (٥) أَبُلِغْ بَني عُصْمٍ رَسُولاً فَإِنِّي عَنْ فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ (٥) أي: محاكمتكم.

وقال قوم: معناه يستعلمون من علمائهم صفة نبيٍّ يُبعث من العرب، فكانوا يصفونه، فلما بُعث أنكروه (٦٠).

وأمّا جواب قوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَلْبٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِـمَا مَعَهُمْ﴾ فقال قوم: تُرك جوابه استغناءً بمعرفة المخاطَبين معناه، كما قال:

<sup>(</sup>١) سَلاَّمُ بن مِشْكَمْ ، أبو غَنمْ النَضْرِيّ ، حَبْرٌ من كبار أحبار اليهود ، ومن سادات بني النضير ، وأمينهم على أموالهم ، معاصر للنبيّ الأكرم ، ومن أعدائه وأعداء المسلمين ، وزوجته زينب بنت الحارث اليهوديّة التي قدّمت الشاة المسمومة للنبيّ الأكرم عام خيبر لقتله ومن يتناول منها ، كان له دور بارز يوم الخندق ضدّ المسلمين .

للتوسعة ، انظر : أعلام القرآن : ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المحصورة زيادة من النسخة «خ».

 <sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في جملة مصادر منها: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ٩٦
 ١٧٢ ت ٩٠٥، سيرة ابن هشام ٢: ١٩٦، دلائل النبوة للأصفهاني ١: ٩٦ ـ ٩٧، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا هو رأي غالب أهل اللّغة ، انظر «فتح» في : العين ١٩٤ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٦٢٢ ، تهذيب اللّغة ٤ : ٤٤٥ ، جمهرة اللّغة ١ : ٣٨٦ ، المحكم والمحيط الأعظم ٣ : ٢٧٧ ، لسان العرب ٢ : ٥٣٦ .

وراجع : معاني القرآن للزجّاج ٥ : ١٩ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٥) تقدَّم وما يحيط به برقم: ٣٢١ في ص ٤٩ ضمن تفسير الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك في مفردات ألفاظ القرآن: ٦٢٢ «فتح».

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ آناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلُمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾ (١) فترك الجواب، وكان تقديره: ولو أنّ قرآناً سوى هذا القرآن سُيرت به الجبالُ لسُيرت بهذا، فتَرك ذلك؛ لدلالة الكلام عليه، فكذلك الآية الجواب فيها محذوف؛ لدلالة قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ﴾ عليه (٢).

وقال آخرون: قوله: ﴿كَفَرُواْ﴾ جواب لقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ آللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ ، ولقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ . ونظيره قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدئ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فصار قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جواباً لقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ ، ولقوله: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ (٣).

ومثله في الكلام قولك: ما هو إلّا أَنْ جاءني فلان، فلمّا أنْ قعد وسعت له، فصار قولك: وسعت له، جواباً لقولك: ما هو إلّا أن جاءني، ولقولك: فلمّا أنْ قعد.

و ﴿ جَاءَ ﴾ الأوّل للكتاب ، وهكذا ﴿ جَاءَ ﴾ الثاني ، قيل: إنّه للرسول ، فلذلك كرّر .

وقوله: ﴿ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ فقد بيّنًا فيما مضى معنى اللعنة (٤)،

<sup>(</sup>١) سورة الرّعد ١٣: ٣١.

<sup>(</sup>٢) هو اختيار الأخفش في معاني القرآن ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٣٨. وانظر ما تقدّم في ٢: ١٢١ ضمن تفسيرها.

<sup>(</sup>٤) تقدِّم في : ١١٩ ضمن تفسير الآية ٨٨.

وقد مضى الجواب عمن يستدلّ بمثل ذلك على أنّ الكافر قد يكون عالماً ببعض الأشياء التي أوجبها الله تعالى ، بخلاف ما يذهب إليه أصحاب الموافاة ، وأنّ من عَرَفَ الله فلا يجوز أنْ يُكَفَّر ، وأنّ المعتَمَد (١) على ذلك أنْ نقولَ : لا يمتنع أنْ يكونوا قد عَرَفوا الله وكثيراً ممّا وجب عليهم ، لكن لم يكن وقع نظرهم على وجه يستحقّون به الثواب ؛ لأنّ ذلك هو الممنوع منه .

وقد بيّنًا أيضاً شبهة من يتعلّق بذلك من أصحاب الضرورات؛ لأنّ غايةً ما في ذلك أنّ القومَ كانوا عارفين فجحدوا ما عَرِفوا. وليس يمتنع أنْ يكونوا عارفين استدلالاً ثمّ جحدوا، فالضرورة لم يجْرِ لها ذكر (٣).

<sup>(</sup>١) تقدّم في ١: ١٩٤ ضمن تفسير الآية ٦.

<sup>(</sup>Y) هكذا في النسخ عدا «خ» ففيها: للمعتمد.

 <sup>(</sup>٣) سبق وأن تقدّم بحثها في ج ٢، ص ١٥٨، وحيث كان الحريّ بيانها هناك،
 ولجبران ما فات نقول:

إنّ بحث المعرفة ، وهـل : أنّـها ضرورية أم اكتسابية ، ومـا هـو الضروريّ ، والمعرفة لدى الكفّار ، و . . . موضوعٌ مفصّلٌ ، كلَّ مذهبٍ له رأي فيه ، بل ولعلّ كلَّ عَلَم له رأي ، وعلىٰ كلَّ تجده ضمن المصادر التالية .

فمن الشيعة للمثالِ راجع: أوائل المقالات (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 3: 17، الذخيرة: 102: 100، الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11

ومن العامّة للمثال: المسائل والجوابات في المعرفة (ضمن مجموعة رسائل الله

### قوله تعالى:

﴿ بِنْسَمَا آشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ آللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ آللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَلَا مُنْ يَشَاءُ مِنْ هِبَادِهِ فَبَاّهُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰ خَضَبٍ وَلَلْكَ فِي فَنَاهُ مِنْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (أي آية .

أصل ﴿ بِفْسَ ﴾ : بَيْسَ من البُؤْسِ ، فأسكنت الهمزةُ ونُقلت حركتُها إلى الباء ، كما قالوا في ظَلِلْتُ : ظِلْتُ . وكما قيل للكَبِد : كِبْدٌ ، فنقلت حركةُ الباءِ إلى الكاف ، لمّا شكِّنتِ الباءُ .

ويحتمل أنْ تكون «بِفْس» - وإن كان أصْلُها بَيْسَ - من لغة من ينقلُ حركة العين من «فَعِلَ» إلى الفاءِ إذا كانت عينُ الفعلِ أحد حروف الحلقِ الستّةِ ، كما قالوا في لَعِبّ : لِعْبّ ، وفي سَيْمَ : سِثْمَ ، وهي لغة تميم . شمّ جُعلت دلالة على الذّم والتوبيخ ووُصِلتْ بـ: (ما)(١١) .

 <sup>♦</sup> الجاحظ) ٤: ٤٧ ـ ٥٥ ، مقالات الإسلاميين للأشعريّ : ٥١ ـ ٥٣ ، الانصاف ٢٣ ـ
 ٢٤ ، التعريف والإرشاد ١: ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وهما للباقلانيّ ، شرح الأصول الخمسة :
 ٨٤ ـ ٣٧ ، شرح اللمع ١: ١٤٨ ـ ١٤٨ .

ومن المصادر التي جمعت آراء مذاهبهم ، راجع : الفرق بين الفِرَق : ١٢٩ ـ ١٣٠ ـ ١٣٠ و ١٧٢ و ١٧٤ اللاسفرائني البغدادي ، الملل والنحل للشهرستاني ١ : ٦٩ و ٧١ و ٧٧ و ٨٠ ، وغيرها من الموارد في الجميع وكذا من المصادر .

<sup>(</sup>١) «بئس» انظر لها اللّغويات التالية: العين ٧: ٣١٦، المحيط في اللّغة ٨: ٤٠١، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥٦١، الصحاح ٣: ٩٠٧، لسان العرب ٦: ٢٠، تاج العروس ٨: ١٩٥ مفردات ألفاظ القرآن: ١٥٣، ومع تعليقات العاملي: ١٥٤، «بؤس» فيه وغيرها، وراجع: معانى القرآن للفرّاء ١: ٥٦ ـ ٥٧.

واختلفوا في: ﴿ما﴾ فقال قوم من البصريّين: هي وحدها اسم، و﴿أَنْ يَكُفُرُواْ﴾ تفسيرٌ له، نحو: نِعْم رجلاً زيدٌ، و﴿أَنْ يُنَزِّلَ ٱللّهُ ﴾ بدل من ﴿أَنْزَلَ ﴾ (١).

وقال الفرّاء معناه: بِثْسَ الشيءُ اشتَرَوْا به أنفسَهم أن يَكْفُروا ، فـ (ما) اسم ﴿بِثْسَ﴾ و﴿أَنْ يَكْفُرُواْ﴾ الاسمُ الثاني .

وقوله: ﴿أَنْ يَكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ آللَّهُ بَغْياً ﴾ (٢) إن شئتَ جعلت ﴿أَنْ ﴾ في موضع رفع ، وإنْ شئتَ في موضع خفضٍ ، فالرفعُ : بئس الشيءُ هذا ﴿أَنْ يَكُفُرُواْ ﴾ ، والخفضُ : بئس الشيءُ اشتروا به أنفسهم بـ ﴿أَنْ يَكُفُرُواْ 
بِمَا أَنْزَلَ آللَّهُ بَغْياً ﴾ .

وني قوله: ﴿لَبِثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) مثلُ ذلك (١٤).

قال أبو عبيدة: والعربُ تجعلُ (ما) وحدها في هذا الباب بمنزلة الاسم التام «في قوله» (٥٠): ﴿فَنِعِمًا هِيَ ﴾ (٦) و«بِثْسَما أَنْتَ» (٧). قال الراجز:

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للأخفش ١: ٣٢٢، وأشار إليه الزَّجاج في معانيه ١: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ بما فيها المعتمدة «خ»: ﴿أَنْ يُنزَلُ اللهُ مَنْ فَسَمِلُه . . . ﴾ والمثبت هو الصحيح؛ لدوران البحث حوله ، ويدعمه المصدر: معاني القرآن للفرّاء ١ : ٥٦ ، فراجع .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفرّاء ١ : ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) اختلفت النسخ في ضبط المحصورة بينها و: وقوله ، كقوله . والمثبت من المعتمدة «خ والمختصرة» .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) وهكذا هذه المحصورة ، ففي النسخة هـ، : قولهم : بئسما .

## لا تَعْجَلا بِالسَّيْرِ وَادْلُواهَا لَبِئْسَماَ بُطءٌ وَلَا نَرْعَاهَا(١)

[٣٥٢]

قال: ويقولون: لَبِئْسَما تَزُويجٌ ولا مهر، فيجعلون (ما) وحدها اسماً بغير صلة (٢).

وروي عن النبيِّ مَلِيَّالُهُ أَنَّه قال: (نِعِمَا المال للرَّجل الصالح)<sup>(٣)</sup>، فجعلت «ما» اسماً.

وقال قوم: هذا الوجه ضعيف؛ لأنّ هذا القول يكون التقدير: بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، فقد صارت «ما» بصلتها اسماً مؤقّتاً؛ لأنّ اشتروا

(١) الرجز لزفر بن الخيار المحاربيّ \_ وقيل: المحاذي \_ وفيه عدّة شواهـد؛ لذا رزق حظاً لا بأس به من الشهرة، واختلاف رواية بعضها مؤثّر على الشاهد؛ بـل كأنّـه غيره، كما روي في الذيل والتكملة والصلة ٥: ٥٢٢؛ لذا شككت في النسبة.

معنىٰ المفردات : ادلواها : دَلوتُ الناقة : سُقتها سوقاً رفيقاً رويداً بطيئاً . نرعاها : نطلقها للرعى .

المعنى العام: واضح.

ممّن استشهد به لمورده: تهذيب اللّغة ١٤: ١٧٣ «دال» و١٥: ٣٦٠ «نبل»، جمهرة اللّغة ١: ٢٨٣ «دلو»، معجم مقاييس اللّغة «دلا» ٢: ٢٩٣، المخصص ٣: ٤١، أساس البلاغة «دلى» ١: ٢٨١، لسان العرب ١٤: ٢٦٧ «نبل»، تاج العروس «نبل» 1: ٢١٠، شرح الشافية ٤: ٤٤٩ ت ٢١٦، وغيرها.

- (٢) رغم التتبّع لم نجده في مؤلّفاته المتوفّرة (المجاز، الديباج، شرح نقائض جرير والفرزدق، أخبار العققة والبررة، أيام العرب) ولم نجد من نسب الرأي إلى أبي عبيدة بالرّغم من تعرّضهم للبحث كما سيجيء في هامش ٥ صفحة ١٣٥، وانظر: لسان العرب ٦: ٢٢ «بأس».
- (٣) تجدها في : المصنّف لابن أبي شيبة ١١: ٣٨١ ت ٢٢٦٢٧ ومصادره ، مسند أبي يعلى الموصلي ١٣: ٢٢٠ ذيل ت ٧٣٣٦ ومصادره ، تاريخ دمشق ٤٦: ١٣٠ ضمن ترجمة عمرو بن العاص ٥٣٥٨ ، الفائق للزمخشري ٢: ١١٠ «زعفر» ، غريب الحديث لابن سلام ١: ٩٤ «زعب» ، مسند أحمد ٤: ٢٠٢ ، وغيرها ، وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبم للقيسي ١: ٣١٦ ت ١٨٩ .

سورة البقرة /آية ٩٠ ...... ٩٠ .... ١٣٥

فعل ماض وإذا وُصلت بفعل ماض كانت معرفة مؤقّتة، تقديره بئس شراؤهم كفرهم، وذلك غير جائز عنده، فبانَ بذلك فساد هذا القول(١١).

وبئس ونعم لا يلقاهما اسم علم كزيد وعمر، وأخيك وأبيك، فإنّما يلقاهما المعرّف بالألف واللام، كقولك: الرجل والمرأة وما أشبه ذلك، فإن نزعتَهما نصبت، كقوله: ﴿ بِئْسَ لِلْظَّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ (٢)، و﴿ سَاءَ مَثَلاً ٱلْفَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا فِإ يَنَتِنَا ﴾ (٣) فإنْ كانت نكرةً مضافة إلى نكرة جاز الرفعُ والنصب، كقولك: نِعمَ غلامً سفرٍ غُلامك، بالرّفع والنصب، حكاه الفرّاء (٤)(٥).

وقال بعضهم: إنَّ ﴿أَنْ ﴾ في موضع خفضٍ إن شئت، وإنَّ شئت في موضع رفع ، فالخفض أنَّ تَرُدّه على الهاء في ﴿ بِهِ ﴾ على التكرير على كلامين ؛ لأنّك قلت: اشتروا أنفسهم بالكفرِ. والرفعُ أنْ يكون مكرراً على موضع ﴿مَا ﴾ التي تلي ﴿ بِشْسَ ﴾ ، ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك: بِشْسَ الرجلُ عبدًاللهِ (١٦).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لعلّ مراده ما ذكره الفرّاء في معاني القرآن ١: ٥٦ ـ ٥٧ ، وراجع: تفسير جامع البيان ٢: ٢٤٥ ـ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ١٨ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفرّاء ١ : ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) مسألة «نِعْمَ وبِغْسَ» بُحثت في غالب مصادر العربية بين إجمال وتفصيل ، منها : ١٧٦ معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٧٢ ، الإنصاف في مسائل الخلاف ١: ٩٧ ـ ١٠٦ ضمن المسألة ١٤ ، أسرار العربيّة : ٩٦ ـ ١٠٦ ضمن الباب ١٣ ، وهما لأبي البركات ابن الأنباريّ ، شرح المفصل لابن يعيش ٧: ١٢٧ ـ ١٤٢ ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٥٧ ضمن باب أفعال المدح والذم ، وغيرها .

<sup>(</sup>٦) يظهر أيضاً أنّه أراد الفرّاء في معانيه ١: ٥٦ ، وراجع تفسير جامع البيان ٢: ٧٤٥ ـ ٢٤٦.

وقال بعضهم: أولى هذه الأقوال: أن تجعل ﴿ بِنْسَمَا ﴾ مرنوعاً بالراجع من الهاء في قوله: ﴿ أَشْتَرَوْا بِهِ ﴾ كما رفعوا ذلك بعبدالله في قولهم: بِنْسَما عبدالله ، وجَعَلَ ﴿ أَنْ يَكُفُرُواْ ﴾ مترجماً (١) عن ﴿ بِنْسَمَا ﴾ فيكون التقدير: بئس الشيءُ باع اليهودُ به أنفسهم كُفرهم بما أنزل الله بغياً وحسداً أنْ يُنزَّل الله من فضله، وتكون ﴿ أَنْ ﴾ التي في قوله: ﴿ أَنْ يُنزَّلُ الله من أجل أنْ يكفروا بما أنزل الله من أجل أنْ يُنزِّل الله من فضله على من يشاءُ من عبادِه ، وموضع ﴿ أَنْ ﴾ «جزاء » (١).

والكسائي جعل ﴿أَنْ﴾ في موضع خفض بنيَّة الباء(٣).

وإنّما كان النصب أقوى ؛ لتمام الخبر قبلها ولا خافض معها ، وحرف الخفض إذا كان مضمراً لا يخفضُ به .

ومعنى قوله: ﴿ أَشْتَرَوْا بِهِ أَنَّهُ سَهُمْ ﴾ أي: باعوا به أنفسهم ـ على وزن افتَعَلُوْا ـ من الشراء، وسُمِّي الشاري بهذا ؛ لأنّه باع نفسه ودُنياهُ عِندَهُ، وأكثر الكلام: شَرَيْتُ بمعنى ابْتَعْتُ، قال يزيد بن مُفَرِّغ الحِيْبَرِيِّ (١٠):

<sup>(</sup>١) المراد من الترجمة : عطف البيان أو البدل لدى البصريّين .

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: جرّ. والظاهر ما أثبتناه؛ استناداً إلى سياق البحث، وما ورد في معاني القرآن للفرّاء ١: ٥٨، علماً أنّ المراد من الجزاء هـو المفعول لأجـله.
 وانظر في ذلك أيضاً: تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٢٤٦.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن له «جمع د . عكاشة» : ٧٦ ، حكاه عنه الفرّاء في معاني القرآن ١ :
 ٥٨ ، والطبريّ في جامع البيان ٢ : ٢٤٦ ، المحرر الوجيز ١ : ١٧٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٥٠ ، ولعلّ غيرهم .

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان ، يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ الحميريّ ـ جدّ السيّد الحميريّ الشهيد بن حليف قريش يقال : إنه كان عبداً للضحّاك الهلاليّ ، فحرّره ، وكان نديماً لسعيد بن للي

سورة البقرة /آية ٩٠ .....١٣٧

وَشَـــرَيْتُ بُــرْداً لَــيْنَنِي مِنْ قَبِلْ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ (١) [٣٥٣] ومعنى قوله: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ﴾ (١) أي: باعوه.

وربّما استعملت اشتریت بمعنی: بعت، وشَریتُ بمعنی: ابتعت، والأكثر ما قلناه (۲).

خاعثمان بن عفّان ، وهو شاعر اشتهر بالمدح والغزل والهجاء ، وكان شديد الهجاء
 لبني أُميّة ، وأكثر السخرية من عبّاد وعبيدالله ابنا زياد بن أبيه ، وله الأبيات الشهيرة
 منها :

فَأَشْهَدُ أَنَّ إِلَّكَ مِنْ زيادٍ كَإِلِّ الفِيلِ مِنْ وَلَدِ الأَتانِ مات سنة ٦٩هـ.

راجع لترجمته: طبقات فحول الشعراء ٢: ٦٨٦ ـ ٨٥٦ ـ ٨٦١، الشعر والشعراء ١ : ٣٦٠ ـ ٣٦٤ ت ٣٤٠ . ٢٩٧ ، وفيات الأعيان ٦: ٣٤٢ ت ٨٢١. ٨٢١.

(١) البيت ١٢ من جملة أبيات المقطوعة ٥١ في الديوان: ٢٠٧، وهو بيت رزق حظاً من الشهرة لكثرة الاستشهاد به .

المعنى : شَرَيْتُ : بِعْتُ ، بُرْداً : غلامه الحبيبُ الذي كان بـمثابة ولده ، هـامة : الموت ، أو طائر نحو البومة .

في المقطوعة عموماً يبدي شدّة تعلّقه وحبّه لغلامه بُردْ ، وجزعه على فراقه له مُكْرهاً .

والشاهد فيه : استعماله «شريت» وأراد ابتعت .

هذا ، ومراجعة مصادر التخريج في الديوان لا تخلو من فائدة .

(۲) سورة يوسف ۱۲: ۲۰.

(٣) الكلمة من الأضداد كما صرّح به الشيخ المصنّف ، وكذا المصادر اللغويّة التالية:
 العين ٦: ٢٨٢ ، تهذيب اللّغة ١١: ٤٠١ ، الصحاح ٦: ٢٣٩١ ، المخصّص ٥:
 ٦٢٦ ، و٦: ٣٦٤ ، و٧: ٣٢ ، لسان العرب ١٤: ٤٢٧ ، تاج العروس ١٩: ٥٦٧ ، في الجميع «شرو ، شرى» . وجمهرة اللّغة ١: ٣٦٩ «بيع» .

وراجع: مصادر الأضداد، مثل: الأضداد للأنباري: ٧٣ ت ٣٧ و: ٢٢٨ ت ١٤٣، الأضداد لابن الطيّب ١: ٣٩٢، وثلاثة كتب في الأضداد: للأصمعيّ: ٥٩ للح وقوله: ﴿بَغْياً﴾ أي: حسداً وتعدُّياً.

فإن قيل: كيف باعت اليهودُ أنفسَها بالكفر، وهل يُشترىٰ بالكفر شيءٌ ؟

قيل: معنى الشراء والبيع - عند العرب -: هو إزالةً مِلْكِ المالك إلى غيره بعوض يعْتاضُه منه ، ثمّ تَسْتَعمِلُ ذلك في كلّ مُعتاضٍ من عمله عوضاً خيراً كان أو شرّاً ، فيقال: نِعْمَ ما باع فلان نفسَه به ، وبئس ما باع به نفسه . بمعنى نِعْمَ الكَسْبُ كَسْبُها ، وبِشُسَ الكَسْبُ كَسْبُها . فكذلك قوله : ﴿ بِشْسَمَا الْمَسْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ لمّا أوبقوا أنفُسهم بكفرهم بمحمّد عَلَيْ وأهلكوها ، خاطبهم الله بالعُرف الذي يعرفونه ، فقال : بِنْس ما اعْتاضُوا من كُفرِهم باللهِ وتكذيبهم محمّداً عَلَيْ إذْ كانوا رَضُوا به عِوضاً من ثواب اللهِ وما أعدّ لهم لو كانوا آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه بالنّار وما أعدّ لهم بكفرهم بذلك .

ونظيرُ هذه الآية قوله في سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إَلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ﴾ (١). وكان ذلك حَسداً منهم ؛ لكون النبوّة في غيرهم .

وقوله: ﴿بَغْياً ﴾ نصبٌ ؛ لأنَّه مفعول له، والمعنى: فساداً، قال

كِمَّات ١٠٢ وللسجستانيّ : ١٠٦ ت ١٤٨ ولابـن السكّـيت : ١٨٥ ت ٣٠٩، والذيـل للصَّغانيّ : ٢٣٤ ت ٥٢٠، ثلاثة نصوص في الأضداد : لابن سلّام : ٤٥ وللتوزيّ : ٨٨، وللمنشئ : ١٥٣، وغيرها .

وراجع: أمالي المرتضى 1: ٤٤٠، خزانة الأدب للبغداديّ ٤: ٣٢٠ ضمن الشاهد ٣٠٣، الكامل في الأدب ١: ١١٣، أمالي الزجاجيّ: ٤٢، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٢٤٧.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ٤٤ ـ ٥٤ .

سورة البقرة /آية ٩٠ .....١٩٠

الأصمعيّ: مأخوذ من قولهم: بغى الجُرح: إذا فسد. ويجوز أن يكون مأخوذاً من شدّة الطلب للتطاول. وسمّيت الزانية بَغِيّاً؛ لأنّها تُطْلب، وأصل البَغى: الطَلَب(١١).

و ﴿بَغْياً أَنْ يُعَرِّلُ آلله ﴾ أي: لأن ينزل الله ، وكذلك كلَّ ما في القرآن ، ومثله قول الشاعر :

أَنَجْزَعُ أَنْ بَانَ آلخَلِيطُ المُوَدَّعُ وَحَبْلُ الصَّفَا مِنْ عَزَّةَ المُتَقَطِّعُ (٢) [٣٥٤] وقوله: ﴿فَبَآءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ أي: رجعوا. والمراد رجعت اليهود من بني إسرائيل بعدما كانوا عليه من الاستنصار بمحمّد عَيَالِلهُ في

<sup>(</sup>۱) أشارت إلى هذا جملة من مصادر اللغة في ماذّتي «بغي، بغو»، منها: معجم الأصمعيّ: ٤٤، الجمهرة ١: ٣٧٠ و٣: ١٠٢٥، تهذيب اللغة ١: ٢٠٩، مفردات ألفاظ القرآن: ١٣٦، المحيط في اللّغة ٥: ١٤١، الغريبين ١: ١٩٨، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٢٧، الصحاح ٦: ٢٢٨١، لسان العرب ١٤: ٧٥، تاج العروس ١٤: ٢٠٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) البيت لم نجد من نسبه ، ولا من استشهد به قبل الشيخ إلّا الفرّاء في معانيه وابن جرير الطبريّ في جامع البيان ٢٠: ٥٥١ ، مستشهدين به على ما استشهد به الشيخ المصنف ، وهو فتح همزة «أَنَّه ؛ للمضيّ ، وعدم إرادة الجزاء والاستقبال ، ومعه يلزم الكسر .

وقد ذكر نحوه في بعض مصادر العربيَّة ، وهو للفرزدق قائلاً :

أَنَّ فَضَبُ أَنْ أَذْنَا قُ تَبْبَةَ حُرُقًا جهاراً ، وَلَمْ تَغْضَبُ لِقتل ابن حَازِمٍ ويذهب البعض إلى أن الوجهين - الفتح والكسر - قراءتان مرويتان صحيحتان . ويظهر أن تتبّع البحث يطول ، فالإحالة خير ، راجع : معاني القرآن للفرّاء ١ : ٥٨ ، و٢ : ١٣٤ ، و٣ : ٢٨ ، تفسير جامع البيان ٢٠ : ٥٥١ عند تفسير الآية ٥ من سورة الزخرف ، مغني اللبيب ١ : ٢٦ ش ٢٩ ، وكرّره في : ٣٥ و٣٦ ، شرح شواهد المغني ١ : ٨٦ ش ٢٦ ، شرح أبيات مغني اللبيب ١ : ١١٧ ش ٢٩ ، خزانة الأدب للبغدادي ٩ : ٨٧ ش ١٩٩ ، البحر المحيط ٨ : ٦ ، إبراز المعاني من حرز الأماني : ١٨٥ تغل ت ١٠٢٠ .

الاستفتاح به ، وبعدما كانوا يُخبرون الناس من قَبلِ مبعثه أنّه نبئ مبعوث مرتدّين على أعقابهم حين بعثه الله نبيّاً بغضب من الله استحقّوه منه بكفرهم وجحدهم نبوّته وإنكارهم إيّاه .

وقال السُدِّيّ: الغضب (الأوّل: حين عبدوا العجل، والثاني: حين كفروا بمحمِّد عَلِيْكُ .

وقال عطاء وغيره: الغضب الأوّل: حين غيَّروا التوراة قبل مبعث محمَّد عَلَيْكِاللهُ.

وقال عِكْرِمة والحسن: الأوّل حين كفروا بعيسى للنَّالِةِ، والثاني: حين كفروا بمحمّد ﷺ (١١).

وقد بيِّنًا أنَّ الغضبَ من الله هو إرادة العقاب بهم (٢).

وقوله: ﴿وَلِـلْكَـٰفِرِينَ عَـذَابٌ مُّـهِينٌ﴾ معناه: وللجاحدين نبوّة محمّد مَيَيَّا الله عذاب مهين من الله: إمّا في الدنيا، وإمّا في الآخرة.

<sup>(</sup>١) الجملة المحصورة ساقطة من النسخة «خ»، ويدعم الإثبات وجودها في النسخ الأخرى، واحتمال ذكرها في الهامش وارد لوجود الإشارة عليه، أضف ذكرها في جملة مصادر يشار إليها، وأخيراً ضعف العبارة بدونها.

أمّا المصادر الذاكرة للجميع منها: تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٧٨ ت ٨٣ ، تفسير جامع البيان ٢: ٢٥١ ، ٢٥٢ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٧٣ ـ ١٧٤ ت ٩١٤ ـ ٩١٧ ، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ٢٠٧ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٠٥ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٥٨ ، تفسير الوسيط ١: ١٧٤ ، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١٠٨ ، تفسير معالم التنزيل ١: ١١٩ ـ ١١٠ ، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٠١ ، تفسير زاد المسير ١: ١١٤ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٨ ، تفسير البحر المحيط ١: ٣٠٦ ، وانظر: تأويلات أهل السُنة ١:

<sup>(</sup>٢) تقدُّم في ١: ١٤٢ عند تفسير الآية ٧ من سورة الفاتحة .

سورة البقرة /آية ٩٠ ........... ٤١٠ .

و﴿مُهِينٌ﴾: هو المُذِلُّ صاحبَه، المُخْزِي، المُلْبِسَه هواناً وذلَّة (١).

وقيل: إنّ «المُهين»: هو الذي لا يُنتقل منه إلى إعزاز وإكرام (٢)، وقد يكون غير مُهين إذا كان تمحيصاً وتكفيراً يُنقل بعده إلى إعزاز وتعظيم ؛ فعلى هذا من يُنقل من عذاب النار إلى الجنة لا يكون عذابه مُهيناً.

من الخاصة للمثال: شرح جُمل العلم والعمل: ١٤٠، الذخيرة: ٢٧٦ و ٣٠٠٠ و ٣١٥، وهما للسيّد الشريف المرتضى، الاقتصاد فيما يجب على العباد للشيخ الطوسيّ: ٢١٦، تلخيص المحصّل للنصير الطوسيّ: ٣٩٧، كشف المراد للعلامة الحلّي: ٣٤٥، اللوامع الالهية للمقداد الحلّي: ٤٤٠، مناهج اليقين للعلامة الحلّي: ٣٥٠ ـ ٣٥٥، اللوامع الالهية للمقداد السيوريّ: ٤٧٤، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين له أيضاً: ٤٢٣، وغيرها كثير.

وأمّا من العامّة فللمثال أيضاً: التعرّف لمذهب التصوّف للكلاباذيّ: ٥٥ ـ ٥٥، مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين للأشعريّ: ١٤٨ - ١٥١ و ٤٧٤، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلانيّ: ٣٩٨، مجرّد مقالات الشيخ أبو الحسن الأشعريّ لابن فَوْرَك: ١٥٧، شرح الأصول الخمسة للقاضي: ٦٤٤، أصول الدين للبغداديّ: ٢٤٢، الإرشاد للجوينيّ: ٣٢٩، الفائق في أصول الدين للملاحيّ: للبغداديّ: ٣٤٣، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) استفادة ذلك صراحةً من المصادر اللّغوية لعلّه بنحو عناية ، انظر «مهن» فيما يلي : العين ٤ : ٦١ ، تهذيب اللّغة ٢ : ٣٢٩ ، المحيط في اللّغة ٤ : ٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ٤ : ٣٣٧ ، الصحاح ٦ : ٢٢٠٩ ، لسان العرب ١٣ : ٤٢٤ ، تاج العروس ١٨ : ٧٥٥ ، المعجم المعجمي ٨ : ١٧٣ و ٥٣٤ ، مجمع البحرين ٣ : ١٧٣١ .

<sup>(</sup>٢) خلاف فيمن يستحقّ الخلود في النار، فيكون عذابه مهيناً مثل الكافر والمشرك، ومن لا يستحقّ الخلود فلا يكون عذابه مهيناً ؛ لأنّه تمحيص له مثل صاحب الصغيرة من الموحّدين وأمّا أصحاب الكبائر من الموحّدين وخصوص المصرين منهم فذهب بعض إلى الخلود، وآخرون إلى أنّهم مُرْجَوْنَ للشفاعة واللّطف الإلهيّ، وعلى كلَّ البحث طويل بل معركة آراء تتبعّه يخرج بالهامش عن الهامشية ؛ إذ كلَّ أدلى بدلوه حسب معتقده ومذهبه الكلاميّ ، وحتّى الفلاسفة كان لهم وجهة نظر في ذلك ، فالإحالة خير . راجم :

قال المؤرّج (١٠): ﴿فَبَآءُوا﴾: استوجبوا اللعنة بلغة جُرْهُم. ولا يقال: باءَ مفردة حتى يقول بكذا وكذا: إمّا بخير وإمّا بشرّ<sup>(٢)</sup>.

قال أبو عبيدة: ﴿فَبَآءُوا بِغَضَبٍ﴾ احتملوه وأقرّوا به (٣).

وأصل البَواءُ: التقرير والاستقرار، قال الشاعر:

أصَالِحَكُمْ حَتَّىٰ تَبُوءُوا بِمِثْلِها كَصَرْخَةِ حُبْلَى يَسَّرَنْها قَبُولُها(١) [٣٥٥]

(١) مُؤرِّج بن عَمْرو بن الحارث السَّدُوسيّ الشيبانيّ ، أبو فيد ، سكن مرو خراسان ، ثمّ قدم بغداد مع المأمون ، عُد أحد أشمّة أهل الأدب والحديث والتفسير ، له مصنّفات عدّة ، منها : غريب القرآن ، جماهير القبائل ، الأمثال ، المعاني ، الأنواء ، وغيرها ، صحب الخليل بن أحمد الفراهيديّ وأبا زيد الأنصاريّ ، وروى الحديث عن شِعْبَة بن الحجّاج وأبي عمرو بن العلا ، مات عام ١٩٥ه هـ ، وقيل غير ذلك .

راجع لترجمته: تاريخ مدينة السلام ١٥: ٣٤٦ ت ٧١٦٣، انباه الرواة ٣: ٣٢٧ ت ٧١٦٣ مير أعلام النبلاء ٩: ٣٠٠ تاريخ الإسلام للذهبئ (١٩١ ـ ٢٠٠): 31٤ ت ٣٢١، معجم الأدباء ٥: ٣٦٥ ت ٩٦٩ ومصادرها.

- (٢) انظر ما تقدّم في ٢: ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ضمن تفسير الآية ٦١، على أنّه لم نجد لقول المؤرّج ذكراً في المصادر، وانظر «بوأ» في اللّغويّات التالية: العين ٨: ٤١١، تهذيب اللّغة ١٥: ٥٩٤، المحيط في اللّغة ١٠: ٤٤٣، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٥٦٠، مفردات ألفاظ القرآن: ١٥٨، لسان العرب ١: ٣٧، تاج العروس ١: ١٦٦، وانظر: معاني القرآن للزجّاج ١: ١٧٤، الطراز الأوّل ١: ٣٤، المعجم في فقه لغة القرآن ٧: ٦٩.
  - (٣) في مجاز القرآن ١: ٤٢ و١٦١ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٠٦ حكاه عنه .
- (٤) بيت ١٧ من القصيدة ٢٣ للأعشى الكبير ميمون بن قيس ـ تقدّمت ترجمته في ١ ١٠ ٥٠ ـ، يخاطب فيها أبناء عمومته الجَحْدَرِين مقسماً على عدم صُلحه معهم إلّا أن يبوءُوا بمثل جنايتهم وبغيهم، وينادون بذلك صارخين مثل الحُبلى المُقْرب في المخاض.

المعنى : تبوءُوا : تعودوا ، يَسُّرتها : سهلتها وأعانتها علىٰ الولادة ، القبول : القابلة أو المُولِّدَةُ التي تتلقّى الوليد عند انفصاله .

والشاهد: استعمال «تبوءُوا» بمعنى تحتملوا وتعترفوا.

سورة البقرة /آية ٩١ ..... ٩١ البقرة /آية ٩١ البقرة /آية ٩٠ البقرة /آية ٩٠ البقرة /آية ٩٠ البقرة /آية

قوله عزّ اسمه:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (10) آية بلا خلاف.

قوله: ﴿ بِمَا آَنْزَلَ آللهُ ﴾ يعني: القرآن، ﴿ قَالُواْ نُـوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ يعنون: التوراة، ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ يعني: بما بعده، قال الشاعر:

تَمَني الأَمَانِيَّ لَيْسَ شَيْءٌ وَرَاءَهَا كَمَوْعِدِ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَثْرِب (١) [٣٥٦]

♡ وقد استشهد به لمورد الشاهد ابن هشام في السيرة النبوية ٢: ١٩٠ وغيره .

وذكر البيت لشاهدهم جملة مصادر منها: مجاز القرآن ١: ٣٩٠، لسان العرب ١١: ٥٣٠ ، وانظر هبَوَءَ في المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٤٢٥ ، المخصص ١: ٧٤ ، الصحاح ٥: ١٧٩٥ ، تاج العروس ١٥: ٥٩٥ مادة «قبل» ، وأجمعها المعجم في فقه لغة القرآن ٧: ٦٩ - ١١٠ «بوء» .

(١) البيت وخصوصاً العجز منه هو من سوائر الأمثال الشهيرة ذكرته جلّ كتب الأمثال ، منها: موسوعة الأمثال ٥: ٤٩٦ وحَشَدَ في الهامش كمّاً من مصادره ، كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر للأصفهانئ : ٢٥٧.

أمًا الصدر: فكلّ شاعر نظمه وفق مراده، والعجز: الأغلب هـو المـذكور، إلّا با ندر.

وعلى كلّ لا يعدو المراد منه خُلف الوعد .

ومراجعة هذه المصادر لا تخلو من توضيح وفائدة: جمهرة اللغة 1: ١٧٣، الكتاب المقرّب لابن عصفور: ١٤٤، شرح المفصّل 1: ١٦٣، درّة الغوّاص: ٨٨، الكتاب لسيبويه 1: ٢٧٢، عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ١٦٦، ديوان علقمة الفحل: ٨٢ ب للي

وقال الفرّاء: معنى ﴿وَرَاّءَهُ﴾ هاهنا سواه، كما يقال للرجل يتكلّم بالحَسَن: ما وراء هذا الكلام شيء. يُراد به: ليس عند المتكلّم به شيء سوى ذلك الكلام(١).

وكذلك معنى قوله: ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ﴾ بما سوى التوراة وبما بعده من كُتب الله عزّ وجلّ التي أنزلها إلى رُسله.

قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُسَكِقًا ﴾ يعني: القرآن مصدّقاً لما معهم، ونُصب على الحال، ويسمّيه الكوفيّون: على القطع.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ ضُمّ على الغاية، وكذلك أخواتها نـحو: بـعد، وتحت، وفوق، إذا جُعلت غايةً ضُمّت.

وفي ذلك خبر من الله \_ تعالى ذكره \_ أنّهم من التكذيب في التوراة على مثل الذي هم عليه من التكذيب بالإنجيل والقرآن عناداً وخلافاً لأمره وبغياً على رُسله .

وقوله: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ آللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: قل يا محمّد ليهود بني إسرائيل - الذين قلت لهم: ﴿ آمِنُوا ﴾ قالوا لك: ﴿ نُوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ -: لِمَ تقتلون - إنْ كنتم مؤمنين بما أَنزلَ اللهُ عليكم - أنبياءَه وقد حرَّم الله في الكتاب الذي أَنزل عليكم قَتْلَهم، بل أمركم فيه

 <sup>♦</sup> ٨ ق٣، خزانة الأدب للبغدادي ١: ٨٥ ضمن ش ٣، العقد الفريد ٣: ٩٠، مجمع الأمثال ٣: ٣٣٠ ت ٤٠٠٠ نصل المقال: ١١٣ ب ٣٣، جمهرة الأمثال ١: ٣٣٤ ت ٨٤٢، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ١٣١ ت ١٨٦، نثر الدرّ للاّبيّ ٦: ١١٦ ت ١٢٥.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفرّاء ١: ٦٠.

باتَباعهم وطاعتهم وتصديقهم ، وفي ذلك تكذيب لهم في قولهم : ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ وتعييرٌ عليهم .

وقوله: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ﴾ وإنْ كان بلفظ الاستقبال المرادُ به الماضي، بدلالة قوله: ﴿وَٱتَّـبَعُواْ مَـا تَـتْلُواْ الشَّيَاطِينُ﴾ وذلك لما مضى كما قال: ﴿وَٱتَّـبَعُواْ مَـا تَـتْلُواْ الشَّيَاطِينُ﴾ (١) أي: ما تَلَتْ. وقال الشاعر:

وَلَــقُد أَمُــرُ عــلى اللَّـئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ عَنْهُ وَقُلْتُ: لا يَـعْنِينِي (٢) [٣٥٧] وفي رواية أُخرى: ثمّتَ قلتُ ، يريد بقوله: ولقد أمرّ ، مَرَرتُ ؛ بدلالة

(١) سورة البقرة ٢: ١٠٢.

غَضْبانٌ ، مُمْتلئ علَيِّ إهابُهُ إنى وَرَبُكَ سُخْطُه يُرْضِيني اختلف في نسبته بين : شِمر بن عمر ، وعُميرة بن جابر الحنفيّان ، ورجل من بنى سلول ، ودون نسبةٍ .

اللئيم : الدنئ الطبع أو الخسيس أو البخيل . يعنيني : يقصدني ، يريدني .

المعنى : الشَّاعرُ يُنزِّل من سُبِّه وشتمه وتعرّض له بمنزلة من لَّا يَعنيه ولا يَقصده ؛ احتقاراً له .

والشاهد لدى الشيخ المصنّف وأغلب المصادر الآتية: استعماله الحاضر «أُمُرُ» وإرادة الماضي «مررت» ؛ لاستمراره وعدم انقطاعه عن هذه الحالة بحيث تعرف له خُلقاً وطَبعاً وسِيرة ، ولعدم صحّة نقض أوّل الكلام بآخره .

للتوسعة والنسبة للأوّل ـ لشمر ـ انظر : الأصمعيات : ٦٣ ت ٣٨ وفيه : «مررت» ومعه لا شاهد فيه .

وللثاني \_ لعميرة \_ : حماسة البُحتري : ٢٠٥ وهو مثل سابقه في عدم الشاهد . وللثالث لرجل من بني سلول \_ : الكتاب ٣: ٢٢ ت ٥٩٧ ، البصائر والذخائر ٨: ١١٠ ت ٤٢٣ ، خزانة الأدب للبغدادي ١ : ٣٥٧ ش ٥٥ .

وللرابع ـ دون نسبة ـ : الكامل في الأدب ٣ : ٨٠ ، التذكرة الحمدونية ٢ : ١٢٣ ت ١٢٣ ، الأضداد) : ١٣٢ ، الصاحبيّ ت ٢٠١ ، الصاحبيّ ٣٦٤ ، أمالي ابن الشجريّ ٣ : ٨٤ ، شرح بانت سعاد للأنصاريّ : ٥٥ ، وغيرها كثير .

 <sup>(</sup>۲) بيت حَكَمِيّ كثير الدوران في مصادر النحو والأدب، فيه أكثر من شاهد لهم،
 و بعده:

قوله: فمضَيْتُ ، ولم يقل: فأَمضى ، وقال آخر:

شَهِدَ الحُطَيْئَةُ حين يَلقَى رَبَّهُ أَنَّ الوَلِيدَ أَحَــتُّ بِالعُذْرِ (٢) [٣٥٩]

(١) نَسبَه وبيت قبله إلى الطرمّاح كلَّ من استشهد به ، ويبدو في روايته أكثر من اختلاف ، لا يهم محلَ الشاهد منها شيء ، ولعلَّ أهمّها أوّل البيت ، فالظاهر روايته بالفاء (فإنّي) أقوى ؛ لكونه جواب ما تقدّم في البيت السابق عليه وهو :

فَ مَنْ كَ انْ لا يَأْتِيكَ إلّا لِحَاجَةٍ يَرُوحُ لَها حَتَى تُقَضَّى ويَغْتَدِي تَشَكَّرُ: لأَشْكُرُ، اسْتِيجَاب: طلب استمرار الجميل.

المعنى : إنّي الأقصدكم وأزوركم ؛ لشكر أياديكم وفضلكم السابق عليّ ، والستمرار ذلك ويقائه .

والشاهد: ما أشار إليه الشيخ المصنف فيك استعمال الماضي «كان» وإرادة المضارع «يكون» ؛ لما تقدّم في الشاهد السابق .

انظر: شرح الجمل للفراهيديّ: ١١٩، الحماسة للبحتريّ: ١٣٠، تفسير جامع البيان ٢: ٢٥٨، معاني القرآن للفرّاء ١: ١٨٠ و ٢٤٤، الأضداد للأتباريّ: ٦٦ ت ٢٩، الأضداد للسجستانيّ (ضمن ثلاث كتب في الأضداد): ١٣٧، سرّ صناعة الإعراب ١: ٣٩٨، الخصائص ٣: ٣٣١، أمالي ابن الشجريّ ١: ٣٧م ٧ و٢: ٣٥م ٣ و٣٠ و٣٨ و٣٠ و٣٠ و٢٠ وعيرها.

(٢) عندما شرب الخمرَ الوليدُ بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان وصلَّى بالناس مخموراً في مسجد الكوفة صلاة الصبح - وهي قضية متسالم عليها مشهورة - شهد جمع من المسلمين لدى عثمان بذلك فضربه الحدد، قال الحطيئة - وتقدّمت ترجمته في ٢: ٣١٣ - مقطوعته المختلف في تعداد أبياتها ، وفي بعض ألفاظ بيت الشاهد أيضاً ولا ضير .

المعنى : واضح .

والشاهد: استعمال «شَهِدَ» الماضي وإرادة المستقبل «يَشْهَدُ» لما تقدّم في السابقين.

انظر : إضافةً إلى الديوان رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابيّ وأبي عمرو لل سورة البقرة /آية ٩١ ...... ١٤٧

يعني: يَشْهَدُ.

وقال آخر:

فَـــما أُضْــجِي ولا أَمْسَـيْتُ إلّا أَرانـــي مِـنْكُمُ فــي كَــوَّفانِ (١) [٣٦٠] فقال: أُضْحي، ثمّ قـال: ولا أمْسَـيْتُ. ومثله: ﴿يَـحْسَبُ أَنَّ مَـالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ (٢)، أي: يستخلده.

وقال بعض الكوفيّين: إنّما قال: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللّهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ وأراد به الماضي، كما يقول القائل موبّخاً لغيره ومكذّباً له: لِمَ تكذّب ولِمَ تُبغّضُ نفسَك إلى الناس؟ قال الشاعر:

[٢٩١] إذا ما الْتَسَبْنا لَمْ تَلِدْني لَئيمَةً وَلَمْ تَجِدِي مِنْ أَنْ تُقِرِّي به بُدَّاً (٣) فالجزاء للمستقبَل. والولادةُ كلُّها قد مضت، وجاز ذلك؛ لأنه

♥ الشيبانيّ: ۱۷۹ ت ۵۷ ، والديوان بشرح ابن السّكيت: ۱۱۰ راجع: مجالس ثعلب ۲: ۸۳۸ ، تفسير جامع البيان ۲: ۲۵۸ ، العقد الفريد ٤: ۳۰۸ ، الأغاني ٥: ١٢٥ ـ
 ۱۲۷ ، سِمط اللآلي ۲: ۱۷۶ ، ربيع الأبرار ۲: ۱۰۲ ، أنساب الأشراف ٦: ١٤٢ (٢٤١٠) ، الاستيعاب ٤: ۲۵۲ ضمن ترجمته ت ۲۷۲۱ ، سير أعلام النبلاء ٣: ٤١٢ ت ٦٥ ، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء): ٦٦٣ ، وهما للذهبي .

(١) استشهد به جمع لمواردهم ولم ينسبوه ، ورغم التتبّع الكثير لم أعثر على قائله . وقد اختلف في رواية بعض ألفاظ شطره الثاني ولا ضير .

الكوُّفان : بتشديد الواو المفتوحة : الرملة المستديرة ، أو العاصفة .

المعنى : لعلّ مجمل معناه واضح ؛ إذ هو كناية عن العناء والشَّدَّةِ والمشَّقَّةِ .

والشاهد لدى الشيخ: ما أشار إليه من استعمال الماضي أو المستقبل - أضحي ولا أَمْسَيْتُ -، وإرادة الحال أو الماضى.

راجع: تفسير جامع البيان ٢: ٢٥٨، الصاحبي: ٣٦٤ وهما لمورد الشاهد. ولغيره راجع: العباب الزاخر (حرف الفاء): ٥٥٤، لسان العرب ٩: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة ١٠٤: ٣.

<sup>(</sup>٣) تقدُّم البيت والشاعر في ٢: ٣٩٥، فراجع.

۱٤۸ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ معروف (۱) .

وقال قوم: معناه فَلِمَ ترضون بقتل أنبياء الله إنَّ كنتم مؤمنين؟ (٢). وقالت فرقة ثانية: فَلِمَ تقاتلون أنبياء الله؟ فعبَر عن القتال بالقتل؛ لأنّه يؤول إليه (٣).

## قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ آتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَـٰلِمُونَ﴾ ((١) آية بلا خلاف .

معنى ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ ﴾ يعني: جاءَ اليهودَ موسى ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ الدالة على صدقه وصحّة نبوّته ، كقلبِ العصاحيّة ، وانبجاسِ الحجر ، واليدِ البيضاء ، وفَلقِ البحر ، والجرادِ والقُمَّلِ والضفادعِ ، وغيرها من الآيات ، وسمّاها بيّنات ؛ لظهورها ، وتبيُّنها للناظرين إليها أنّها معجزة لا يقدر على أن يأتى بها بَشَرٌ ، وإنّما هي جمع بيّنة ، مثل : طيّبة وطيّبات .

وقوله: ﴿ ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ يعني: بعد مُوسَىٰ لمّا فارقهم ومضى إلى ميقات رَبّه. ويجوز أنْ تكون الهاء كناية عن المجيء، فيكون التقدير: ثمّ اتّخذتم العجل (٤) من بعد مجيء موسى بالبيّنات (٥) وأنتُم ظالمون، كما يقول القائل: جئتني فكَرِهْتُك، أي: كرهت مجيئك.

<sup>(</sup>١) إشارة لرأي الفرّاء الكوفئ في معانيه ١: ٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزِّجاج ١: ١٧٥ ، تفسير الماورديّ ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) إشارة لرأي الزجّاج في معانيه ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) كلمة «العِجْلَ»: ساقطة من «خ».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: مجيء البيّنات.

سورة البقرة /آية ٩٣ .....٩٠

وليس المراد بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ هاهنا النسق ، وإنّما المراد بها التوبيخ والتعجّب والاستعظام ؛ لكفرهم مع ما رأوا من الآيات .

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ ظَلْكِمُونَ﴾ يعني: إنّكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل، وليس ذلك (١) لكم، وعبدتم غير الله وكان ينبغي لكم أن تعبدوا الله؛ لأنّ العبادة لا تكون لغير الله، فأنتم بفعل ذلك ظالمون أنفسكم.

#### قوله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُـلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ ( الله واحدة بلا خلاف.

تقديره: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم وعُهودَكم بأنُ خذوا (٢) ما آتيناكم من التوراة التي أنزَلها الله على موسى بجد واجتهاد، ومعناه: اقبلوا ما سمعتم، كما قيل: سمع الله لمن حمده، أي: قَبِل الله حَمْدَه، قال الراجز:

السَّمْعُ والطَّاعَةُ والتَّسلِيمْ خَيْرٌ وأَعفَى لِفَتَى تَمِيْمْ (٢) [٣٦١]

(١) في «خ»: ذلكم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «خ» وفي البواقي : تأخذوا .

 <sup>(</sup>٣) بيت رجز مفرد قائله جُبير بن الضحّاك الضّبِيّ عندما حَصَبَ عبدالله بن عمرو بن غيلان الثقفيّ والي معاوية على البصرة أثناء خطبته ، هذا وفي رواية بعض المصادر اختلاف ليس بضارٌ .

المعنى: واضح.

والشاهد فيه : الابتداء بالغائب ثمّ العود إلى الحاضر أو الخطاب ، أو العكس ؛ للح

فصار تقدير الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ بأن ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ واعملوا بما سمعتم وأطيعوا الله ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ من أجل ذلك.

وقوله: ﴿قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ كأنَّ الكلام خَرَجَ مخرج الخبرِ عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب، لما تقدّم ذكره من ابتداء الكلام إذا كان حكاية، والعرب تخاطب ثمّ تعود بعد ذلك إلى الخبر عن الغائب ثمّ تخاطب؛ لأنَّ قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاٰقَكُمْ ﴾ بمعنى: قلنا لكم، فأجبتمونا.

وقوله: ﴿ سَمِعْنَا ﴾ إخبار من الله تعالى عن اليهود الذين أخذنا ميثاقهم أنْ يعملوا بما في التوراة ، وأن يطيعوا الله بما يسمعون ، أنّهم قالوا حين قيل لهم ذلك : سمعنا قولك وعصَينا أمرَك .

ويحتمل أن يكون ما قالوه، لكن فعلوا ما يـدل عـلى ذلك، فـقامَ الفعلُ مُقامَ القولِ، كما قال الشاعر:

امْتَلَأَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي مَهُلاً رُوَيْداً قَدْ مَلَأْتَ بَطْنِي (١)

[777]

<sup>♦</sup> للحكاية وهي من الأمور المتعارفة لدى العرب، وقد وضّحه الشيخ العد أسطر. راجع لمن استشهد به لمحل الشاهد: تفسير جامع البيان ٢: ٢٦٣، تفسير النكت والعيون ١: ١٦٠، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٢٩١، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٥٥، وانظر: تاريخ الطبريّ ٥: ٢٩٩.

<sup>(</sup>١) بالرَّغْمِ من استشهاد غير واحد من علماء الأدب به ؛ لتعدّد ما فيه من الشواهد ، مع ذلك لم يُنسب لدى أحد منهم .

لمعنى : قطني : أصلها قط ، أي : حسبي أو كفاني ، أُدخل عليها نون الوقاية وأضيفت الياء حفظاً لسكون الطاء ؛ لأنّها مبنية عليه . رويداً : تصغير أرود ، أي : لل

سورة البقرة /آية ٩٣ ......١٥١

# وقوله: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ فيه وجوه:

أحدها: ما قال قتادة وأبو العالية: وأشْرِبوا في قلوبهم حبّ العجل (١١).

يقال: أُشرب قلبه حبّ كذا وكذا، قال زهير:

فَصَحَوْتُ عَنْها بَعْدَ حُبُّ داخلِ والحُبُّ يُشْرَبُهُ فُوَادُكَ دَاءٌ (٢٦ [٣٦٣] وقالت أعرابية:

بِأَهْلِيَ مَنْ عَادَى وَنَفْسِي فِداؤُهُ بِهِ هامَ قَلْبِي مُنْذُ حِينٍ وَلا يَدْرِي [٣٦٤] هوَى أَشْرِبَتْهُ ٱلنَّفْسُ أَيّامَ جَهْلِها وَلَحَّ عَلَيْهِ ٱلْقُلْبُ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ<sup>(١)</sup>

♦ أمهل .

والشاهد فيه : فعليَّة الجواب عوض قوليَّته ، بدليل عدم تكلُّم الحوض .

لمصادره راجع من كتب اللّغة: العين ٥: ١٤، تهذيب اللّغة: ٨: ٢٦٤، الصحاح ٣: ١١٥٣، معجم مقاييس اللّغة ٥: ١٤، وغيرها، في الجميع «قطط».

ومن مصادر الأدب: إصلاح المنطق: ٥٧ ، الكامل في الأدب ٢ : ٩١ ، مجالس ثعلب ١ : ١٩٨ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٩٩ ، اللامات للزجّاجيّ : ١٤٠ ، الخصائص لابن جنّي ١ : ٣٣ ، أمالي الشريف المرتضى ٢ : ٣٠٩ ، سيمط اللآلي : ٤٧٥ ، الأمالي لابن الشجريّ ٢ : ٥١ ، الإنصاف لابن الأنباريّ : ١٣٠ ت ١٨ ، شرح المُفَصَّل لابن يعيش ٢ : ١٣١ ، و٣ : ١٢٥ ، رصف المباني : ٤٢٤ ت ٤٩١ ، وغيرها .

- (١) تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٢٦٣، تفسير الصنعانيّ ١: ٢٨٠ ت ، تفسير التكت والعيون ١: ١٧٥ ت ١٣٤، تفسير النكت والعيون ١: ١٦٠
- (٢) البيت ٣ من القصيدة ٤١ في ديوان زهير بن أبي سُلمى بشرح ثعلب: ٢٥٣، وفي ملحقات \_ ذيل \_ شرح الأعلم: ٢٠١ ق ٢١.

فصحوت : صرفت قلبي عن حبّها ، تُشربه أو يُشرَبُهُ : تدخله .

المعنى : إنَّ الحبِّ داء تلزمه فؤادكَ .

وقد استشهد به لذلك في تفسير النكت والعيون ١: ١٦٠، وأساس البلاغة للزمخشريّ ١: ٤٨٤ «شرب»، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣١.

(٣) مع كثرة التتبّع لم نعثر على من ذكره أو من استشهد به .

وقال السُّدِيُّ: لمّا رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه، فذبحه، ثمّ حَرَّقَه (١) بالمبرد، ثمّ ذَرّاهُ في اليّمُ فلم يبقَ بحر يجري يومئذ إلاّ وقع فيه شيء منه، ثمّ قال: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يُحبُّه خرج على شاربه الذّهب(٢).

والأوّل عليه أكثر مُحصِّلو المفسّرين وهو الصحيح ؛ لأنّ الماء لا يقال فيه : أُشْرِب منه فلان في قلبه ، وإنّما يقال ذلك في حبّ الشيء على ما بيّناه ، ولكن يُترك ذكر الحبِّ ؛ اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام ؛ إذ كان معلوماً أنّ العجل لا يُشرب القلبَ ، وأنّ الذي يُشربُ منه حبُّه ، كما قال : ﴿وَاسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ (٣) وإنّما أراد أهلها .

وقال الشاعر:

حَسِبْتَ بُعامَ راحِلَتِي عَناقاً وَما هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَناقِ(١٤) [٣٦٥]

<sup>(</sup>١) ذَبَحَهُ: شَقَّهُ ، حَرِّقَهُ: بَرَدَه ، اختلف في ضبط الكلمة بين التشديد والتخفيف ولكلُّ وجه .

وراجع : هامش لسان العرب ١٠ : ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) ذكرت ذلك جملة من المصادر، منها: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي
 ۱۱: ۱۷٦ ت ۹۳۳، تفسير جامع البيان للطبري ۲: ۲٦٤، تفسير عبدالرزاق الصنعاني ۱: ۲۰۰، تفسير الفرآن للسمعاني ۱: ۱۱۰، الهداية إلى بلوغ النهاية ۱: ۳۵۲، تفسير المحرّر الوجيز ۱: ۲۹٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٢: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) اختلف في نسبته بين ثلاثة شعراء متّحدي الكُنيةِ وهي : ذو الخِرَق ، وكذا النسب : الطُّهَوِيُّ وهم : قُرُط أو ابن قُرْط أو قريط أخو سعيدة بن عوف ، وشُمَيرْ بن لله لله

سورة البقرة /آية ٩٣ .....٩٠ الله ١٥٣ ....

يعني بذلك: حَسِبْتَ بُغامَ راحلتي بُغام عِناقٍ.

وقال طَرفَة بن العَبْد:

أَلَا إِنَّـنِي سُـقِّتُ أَسْـوَدَ حَالِكاً اللَّهِ بَجَلِي مِنَ الشَّرابِ أَلَا بَجَلُ (١) [٣٦٦]

الله عبدالله ، والثالث : خَليفَة بن حمل ، ويذهب البعض إلى الاتّحاد والوحدة ولا أقـلّ بين اثنين منهم . انظر : معجم الشعراء الجاهليّين : ١٣٦ .

المعنى : الشاعر يخاطب ذئباً فاجأه قائلاً له : حسبت صوت راحلتي صوت انثى المعز ، فرخت تحاول اقتناصها وصيدها مستعيناً بآخرين .

البغام: صوت الناقة أو الضبية أو المعز. العَناق: الانثى من المعز. راحلتي: ناقتى أو بعيري. ويب: ويل.

و الشاهد ما أشار إليه الشيخ المصنف في من الاكتفاء ببغام الأولى عن الثانية مثل: عناقاً ؛ لدلالة التشبيه عليه ، إذ لا يصح تشبيه الصوت ـ البغام ـ بالعناق نفسه.

راجع: دلائل الإعجاز ١: ٣٠١ ت ٣٥٩، مجالس ثعلب ١: ٦١، الجليس الصالح ١: ٣٩٤، النوادر لأبي زيد: ٣٦٦، معاني القرآن للفرّاء ١: ٦٢، الإنصاف ١: ٣٧٢، رسالة الملائكة: ٢٢١، تذكرة النحاة: ١٨.

ومن مصادر اللّغة: المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٢٢٢، معجم مقاييس اللغة ١: ٢٧١، لسان العرب ١٠: ٢٧١ (عنق»، تاج العروس ١٣: ٣٦١ و١٦: ٥٦ (عنق»، دبغم».

(۱) البيت ۱۳ من ق ٦ ، لطَرَفَة بن العبد \_ وتقدّم الشاعر في ١: ١٢٦ ش٤٦ \_، ففي الأبيات ١٠ \_ ١٣٦ يذكر ما قاساه من أذى جرّاء حُبُّ صاحبته الحنظليّة التي أشار إليها في البيت ١٠ \_

المعنى: الشاعر يذكر الأيّام التي صرفها في حبّ الحنظليّة، وما أداه ذلك لتحمّل السوء والهم والشقاء الحالك سواداً.

الحالك: شديد السواد. أسود حالكاً: قيل: كناية عن كأس المنية، أو الشراب الفاسد، أو السم، أو الماء، ومنه المثل: ما عنده طعام ولا شراب إلا الأسودان، قيل: إنّ مصدره نوادر أبي مَسْحَل ١: ٤٩، ولم نعثر عليه، وهما الماء والتمر العتيق. بجلى: حَسْبى وكفانى.

انْظر: الديوان بشرح الأعلم الشنتمريّ: ٩٠ ق ٦ ب ١٣ ، أشعار الشعراء السنّة للح

١٥٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

يعني بذلك: سُقِّتُ سُمَّا أسود، فاكتفى بذكر أسود عن ذكر السمّ؛ لمعرفة السّامع بمعنى ما أراد بقوله: سُقِّتُ أسودَ.

وقال آخر:

أي: كخلالة أبي مرحب.

وقال آخر:

وَشَــرُّ المَــنايَا مِـيْتَةٌ وسطَ أهْـلِهِ

أي: مِيتَةُ مَيِّتٍ.

الجاهليّين للشنتمريّ ٢: ٨٢ ق ٦ ب ١٣، نوادر أبي زيد: ٣٠٧ وفيهما: شَرِبْتُ، عوض: سُفِّتُ، وفيهما: شَرِبْتُ، عوض: سُفِّتُ، ولا ضير فيه علىٰ الشاهد، تفسير جامع البيان ٢: ٢٦٦، وغيرها.

(۱) البيت للنابغة الجعدي وتقدّمت ترجمة الشاعر في ۱: ٤٦هـ ٣ والشاهد في ١: ٢٠٥ - ٢٠٠ .

(٢) صدر بيت وعجزه:

كَهُلْكِ الفَتىٰ أَيْقَظَ الحَى حَاصِرُه

وقد نسبه للحطيئة ـ المتقدّم في ٢: ٢١٣ ـ كلّ من ذكره ، وإن خلا منه أصل الديوان وورد في التكملة . وقد رزق في محلّ الشاهد اختلافاً معنوياً لا يضرّ بالاستشهاد .

المعنى : المنايا : جمع منيّة ، هي الموت .

يقول : شرّ الميتات ميتة الرجل بين أهله وأولاده وحتف أنـفه بـدون أن يشـهد مرباً .

والشاهد وكما أفاده الشيخ المصنف الله عنه المضاف «مَيَّت» وإقامة المضاف إليه «مِيْتَة مَيِّت» مقامه ، وهو كذلك لدى كلّ من استشهد به .

للتوسعة انظر: الكتاب ١: ٢٧٤ ش ١٨٤، النكت في كتاب سيبويه ١: ٣١٣، أمالي المرتضى ١: ٤٩، شرح السبع المرتضى ١: ٤٩، شبح السبع الطوال: ٣٧٠، الإنصاف ١: ٦١ ش ٢٢، وغيرها، ونضيف لمصادر ترجمته: التبيين في أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله عن ٣١٠، ٥ ت ٣٥.

سورة البقرة /آية ٩٣ ......٩٠ المنافرة /آية ٩٣ .....

وقد يقول العرب: إذا سرّك أن تنظر إلى السخاء، فانظر إلى هَرِم (١) أو إلى حاتَم (٢)، فتَجتزئ بذكر الاسم عن ذكر فعله ؛ للعلم به.

وقوله: ﴿ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ معناه: قل يا محمّد ليهود بني إسرائيل: بئس الشيءُ يَأْمَرُكم به إيمانُكم إنْ كان يأمرُكم بقتل أنبياءِ اللهِ ورُسله، والتكذيب بكتبه، وجَحدِ ما جاء من عندِه.

وقال الأزهريّ: معنى ﴿إِنْ كُنْتُمْ ﴾ أي: ما كنتم مؤمنين نفياً (٣). والأوّل: أجود.

ومعنى إيمانهم: تصديقهم الذي زعموا أنهم مصدّقون من كتاب الله إذا قيل لهم: ﴿آمنوا بِما أَنزِل الله ﴾. قالوا: ﴿نؤمن بِما أُنزِل علينا ﴾.

<sup>(</sup>١) هَرِم بن سِنان المرّيّ الذبيانيّ ، من أجواد العرب في الجاهليّة ، معاصر لحاتم الذي هو أشهر ، مات حدود ١٥ ق هـ .

انظر: مجمع الأمثال للميداني ١: ٣٣٦ ت ١٠٠٤، الأعلام ٨: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي القحطاني ، أبو عدي ، فارس جواد ، جاهلي نجدي ، بجوده يُضرب المثل ، له شعر ضاع معظمه ، مات قبل ولادة النبي الأكرم المثل بثمان سنين ، أي : ح٤٢ ق هد .

له ترجمة في : الشعر والشعراء ١: ٢٤١ ت ١٨ ق ٤٠١ ـ ٤١٤ ، نزهة الجليس ١: ٤٢٩ ، تهذيب تاريخ دمشق لبدران ٣: ٤٢٥ ، وانظر الأعلام ٢: ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) بالرغم من تصريح جمع باستعمال «إن» بمعنى «ما» لم نجد من نسبه إلى الأزهريّ ، والأغلب دون نسبة ، وكأنّه مجمع عليه مفروغ عنه ، ولعلّ نسبته إلى الأزهريّ ، والأغلب دون نسبة ، وكأنّه مجمع عليه مفروغ عنه ، ولعلّ نسبته إلى الزّجّاج في معانيه ١ : ١٧٥ أصحّ ، وراجع : تهذيب اللّغة ١٥ : ٥٨١ ، معاني الحروف «إن» تقع بمعنى ما ، المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى : ١٨٩ ، معاني الحروف للرمانيّ : ٧٥ ، رصف المبانيّ في شرح حروف المعاني : ١٨٩ ، وانظر : تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٣٠ ، تفسير زاد المسير ١ : ١١٦ ، وراجع من كتب اللّغة : العين ٨ : ٣٩٦ ، المحيط في اللغة ١ : ٢٢٤ ، الصحاح ٥ : ٢٠٧٤ ، تاج العروس ١٨ : ٣٣ مادة «أنن» فيها وفي غيرها ، والحظ تهذيب اللّغة ١٥ : ٥٦٢ «أن» و :

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: إنْ كنتم مُصدُقين كما زعمتم، فأخبر أن تصديقَهم بالتوراة إنْ كان يأمرُهم بذلك، فبئس الأمرُ يأمرهم به. وإنّما ذلك نفيّ عن التوراة أن تكون تأمر بشيء ممّا يكرهه الله من أفعالهم، وإعلامٌ منه أنّ الذي يأمرهم به أهواؤُهم، وتحمل عليه عداوتهم. وهذا كما يقول الرجل: بئس الرجلُ أنا إنْ رضيتُ بفعلكَ أو ساعدتكُ عليه.

والمعنى: وأشربُوا فِي قُلُوبهم حبّ العِجلِ بكُفرهِمْ، أي: لإلفهم للكفر وثبوتهم فيه، والكفرُ يدعو بعضُه إلى بعض، ويُحسّن بعضُه بعضاً.

وليس المعنى في قوله: ﴿وَأَشْرِبُواْ﴾ أنّ غيرَهم فعل ذلك بهم؛ بل هم الفاعلون له، كما يقول القائل: أُنْسِيتُ ذلك، من النسيان، ليس تريد به إلّا أنّك فَعلت. وكقولهم: لقد أوتي فُلانٌ عِلماً جَمّاً، وإن كان هو المكتَسِب له.

«قال الحسن: الذين» (١) قالوا: سمعنا وعصينا غيرُ الذين رُفع عليهم الطور بأعيانهم ، لكنّهم كانوا على منهاجهم وسبيلهم ، فأمّا أُولئك بأعيانهم فإنّهم آمنوا إمّا طوعاً وإمّا كرهاً .

والمعنى في (الباء) المتصلة بالكفر أنهم كفروا بالله بما أشربوا من محبّة العجل، وليس المعنى في ذلك أنهم أشربوا حبّ العجل جزاءً على كفرهم ؟ لأنّ محبّة العجل كفرّ قبيح، والله لا يفعلُ الكفرَ في العبدِ لا ابتداءً ولا مجازاةً.

<sup>(</sup>١) الجملة المحصورة في النسخ مضطربة ، ففي «ؤ» : «والجنس الذين» ، وأمّا في «هـ ، س ، حجري» : «وإنّ الجنس الذي» ، وفي «خ والمختصرة» : المثبت ، ويساعد عليه السياق ، وليس فيه كثير إشكالٍ إلّا نسبة القول إلى الحسن ، ولم نجده ، وكون الجملة مستأنفة ليس إلا .

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَبِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعُمَلُونَ اللَّهُ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ا مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَمَايَكُفُرُبِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ الله أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نِسَدَفَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

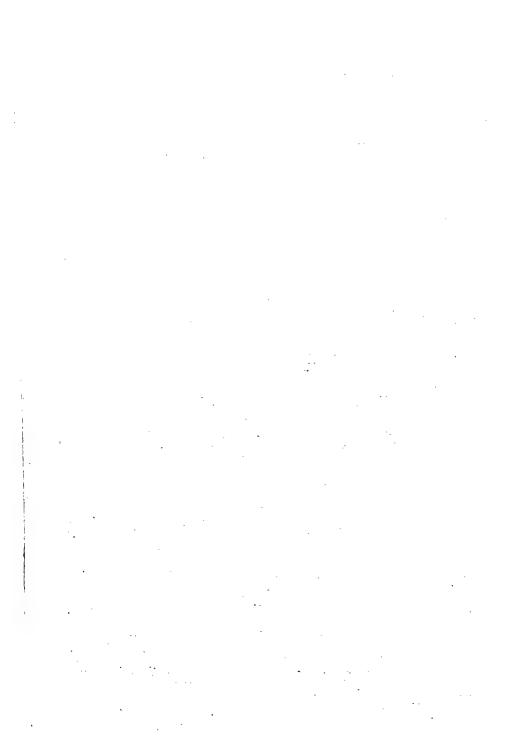

قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ آلدًارُ ٱلْأَخِرَةُ عَنْدَ آللّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ( الله واحدة بلاخلاف .

هذه الآية ممّا احتجّ الله تعالى بتأويلها لنبيّه عَيَالِهُ على اليهود الذين كانوا بين ظَهْرانَي مُهاجَرِه وفضَح بها أحبارَهم وعلماءَهم؛ لأنّه دعاهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان من الخلاف الواقع بينهم، فقال لفريق من اليهود: إنْ كنتم صادقين أنّ الجنّة خالصة لكم دون النّاس كلّهم، أو دون محمّد وأصحابه الذين آمنوا به فتمنّو الموت؛ لأنّ من اعتقد أنّه من أهل الجنّة قطعاً كان الموتُ أحَبُّ إليه من حياة الدُّنيا التي فيها النُّغصُ وأنواع الآلام والمشاق، ومفارقتها إلى نعيم خالص يتخلّص به من أذى الدنيا.

وقوله: ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ وَإِنْ كان صورتُه صورةَ الأمر فالمرادُ به التوبيخ وإلزام الحجّة.

وروي عن النبيّ عَيَّالِيَهُ أنّه قال: (...لو أنّ اليهودَ تَمنُوا الموتَ لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار)(١) فقال الله تعالى لهم: ﴿وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَتَقيقاً لكذبهم، فقطع على أنّهم لا يُظهرون التمنّي، وفي ذلك أعظمُ الدلالة على صدقه ؛ لأنّه أخبر بشيء قبل كونه، فكان كما أخبر لأنه لا خلاف أنّهم لم يتمنّوا.

وقيل: إنَّهم ما تَمنُّوا؛ لأنَّهم علموا أنَّهم لو تمنُّوا الموت لماتوا ـ كما

<sup>(</sup>۱) تـجدها فــي: مسـند أحـمد ۱: ۲٤۸، السنن الكبرى للنسائيّ ٦: ٣٠٨ ت ۱۱۰٦۱، مسند أبي يعلى ٤: ٤٧١ ت ٢٦٠٤، وانظر تعليقة المحقّق ذيله، تفسير النكت والعيون ١: ١٦١، أحكام القرآن للجضّاص ١: ٤٠، وغيرها.

١٦٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

قاله ـ فلذلك لم يتمنُّوه . وهذا قول ابن عباس(١).

وقال غيره: إنّ الله صرفهم عن إظهار التمنّي؛ ليجعل ذلك آية لنبيّه مَيُولُهُ (٢).

أمّا التمنّي: فهو قول القائل لِمُا كان: لَيت لم يكن، ولِمُا لم يكن: لَيت كان.

وقال قوم: هو معنى في القلب غير أنّه لا خلاف أنّه ليس من قبل الشهوة. فمن قال من المفسّرين (٣): إنّه أراد فتشهّوا، فقد أخطأ.

وقد روي عن ابن عباس أنّه قال: فاسألوا الموت (٤)، وهذا بعيد؛ لأنّ التمنّي بمعنى السؤال لا يُعرف في اللّغة.

<sup>(</sup>۱) أشير إلى ذلك في جملة مصادر منها: أحكام القرآن للجصّاص ١: ١٠٠٠ تفسير النكت والعيون ١: ١٦١ - ١٦١، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٧، تفسير الغشيم النكت والعيون ١: ٢٦٨، تفسير القرآن العظيم الابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١١٧ ت ٩٣٠ - ٩٣٨، تفسير السمعانيّ ١: ١١٠ - ١١١، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٩٦، تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٨٠ ت ٩٠ - ٩١، معاني القرآن للفرّاء ١: ٢٠، معاني القرآن للزجّاج ١: ١٧٦، الدرّ المنثور ١: ٤٧٤ - ٤٧٤، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٥٣ - ٣٥٤، دلائل النبوة للبيهقيّ ١: ٤٧٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) يظهر أنّ المعنى المذكور متصيّد وليس بلفظي ؛ إذ لم نجده في المصادر التالية منسوباً ، راجع : تفسير النكت والعيون للماورديّ ١ : ١٦٢ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٥٧ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢ : ١٩٤ .

واللّغويّات راجع: العين ١٥: ٣٨٩، تهذيب اللغة ١٥: ٥٢٩، المحيط في اللّغة ١٥: ٤١٥، مفردات ألفاظ القرآن: ٧٧٧، لسان العرب ١٥: ٢٩٢، تاج العروس ٢٠: ١٩٨.

وصرّح ابن الأثير في النهاية ٤: ٣٦٧ بما هذا لفظه ، التمنّي : تشهّي حُـصُولِ الأمر المَرغُوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون .

<sup>(</sup>٣) لعلَّه ناظر إلى الطبري في تفسيره جامع البيان ٢: ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان ٢: ٢٧٢، وعنه السيوطي في الدرّ المنثور
 ١: ٢٧٣.

فإن قيل: من أين أنّهم ما تمنّوه بقلوبهم عند من قال: إنّه معنى في القلب؟

قلنا: لو تمنّوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم؛ حرصاً منهم على تكذيبه في إخباره، وجَهْداً في إطفاء نوره. وهذه القصة شبيهة بقصة المباهلة، وأنّ النبيّ عَلَيْقِيلًا لمّا دعا النصارى إلى المباهلة امتنعوا؛ لقلّة ثقتهم بما هم عليه، وخوفهم من صدق النبيّ عَلَيْقِلًا .

ومعنى ﴿خَالِصَةً﴾ صافية يقال: خَلَصَ لي هذا الأمر، أي: صار لي وحدي، وصفا لي، يَخْلُصُ خُلُوصاً وخَالِصَةً. والخَالِصَةُ: مصدرٌ كالعاقبة، ويقال للرجل: هذا خُلُصاني، أي: خالِصَتي من دون أصحابي<sup>(١)</sup>.

قوله عزّ اسمه:

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾ أية بلا خلاف .

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين قيل لهم: ﴿ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ بأنهم لا يتمنّون ذلك أبداً. وقد بَيُّنّا أنَّ ذلك دلالة على صدق النبيّ عَلَيْظِهُ من حيث تضمّنت أنهم لا يتمنّون ذلك في المستقبل، وكان كما قال.

وقوله: ﴿أَبَداً﴾ نصبٌ على الظرف، أي: لن يتمنُّوه طولَ عُمرِهم،

<sup>(</sup>۱) تجد (خلص) في المصادر التالية: العين ٤: ١٨٦، تهذيب اللغة ٧: ١٣٧، مفردات ألفاظ القرآن: ٢٩٢، المحيط في اللّغة ٤: ٢٤٦، المحكم والمحيط الأعظم ٥: ٥، الصحاح ٣: ٢٠٣، لسان العرب ٧: ٢٦، تاج العروس ٩: ٢٧٢، المعجم في فقه لغة القرآن ١٠٣، ٧٢٥، وهو أوسع مَنْ جمع شتات المادة.

كقول القائل: لا أُكلِّمك أبداً، وإنِّما يريد ما عِشْتُ.

وقوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ معناه: بالّذي قدّمت أيديهم.

ويحتمل أَن يكون المراد: تُقَدِّمُه أيديهم ، فتكون ﴿ما﴾ مع ما بعدها بمنزلة المصدر.

وقوله: ﴿وَآللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾ إنّما خصّ الظالمين بذلك \_ وإنّ كان عالماً بغيرهم \_ لأنّ الغرض بذلك الزجر ، كأنّه قال: عليم بمجازاة الظالمين ، كما يقول القائل لغيره مهدّداً له: أنا عالم بك بصيرٌ بما تعمله .

وقيل: إنّه عليم بأنّهم لا يتمنّونه أبداً؛ حرصاً على الحياة؛ ولأن كثيراً منهم يعلم أنّه مبطل ، وهم المعاندون منهم الذين يكتمون الحقّ وهم يعلمون.

# قوله عزّ اسمه:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفُ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (17) آية بلا خلاف.

قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والربيع: إنّ المعنيَّ بقوله: ﴿ أَحْرَصَ آلَنْسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ اليهود، وأحرص ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ المجوس، وهم الذين ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ ﴾ ؛ لأنه إذا دعا بعضهم لبعضٍ يقول له: هزار سال بِزه (١١): أي:

<sup>(</sup>١) بِزِهْ ، أو زِهْ : بمعنى عِشْ ، وقد أشار إلى تفصيل ذلك ومنشأه البيروني في الآثار الباقية : ٢٢٣ ، وقبله ابن أبي حاتم الرازيّ في تفسيره ١ : ١٧٩ ت ٩٤٨ عـن للب

عش ألف سنة ، واليهودُ أحرص على الحياة منهم (١١).

﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِحِهِ ﴾ أي: بمباعده من العذاب أن يُعمّر؛ لأنه لو عمر ما تمنّى لما دفعه طول العُمْر من عذاب الله على معاصيه. وإنّما وصف الله حجل وعزّ - اليهود بأنّهم أحرص الناس على حياة ؛ لِعلْمهم بما قد أُعِد لهم في الآخرة على كفرهم ممّا لا يُقِرُّ به أهلُ الشركِ ، فهم للموت أكرَه من أهل الشركِ الذين لا يؤمنون بالبعث ؛ لأنّهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هناك من العذاب ، وأنّ المشركين لا يُصدّقون ببعثٍ ولا عقابٍ ، فاليهود أحرص منهم على الحياة ، وأكره للموت .

وقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ﴾ يعني: وما التعميرُ وطولُ البقاءِ بمُزَحزِحهِ من عذابِ الله، و﴿هُوَ ﴾ عمادٌ (٢)؛ لطلب «ما» الاسمَ أَكثرَ منْ طلِبها الفعلَ ، كما قال الشاعر:

<sup>♥</sup> ابن عباس ، تفسير كتاب الله للهُوّاريّ ١ : ١٢٧ ، وذكره الطبريّ بنحو آخر في تفسيره ٢ : ٢٧٨ . وقد تصحّف لدى بعض المصادر كلِّ بنحو ، وانظر : سنن سعيد بن منصور ١ : ٥٧٣ ت ٢٠١ ، والحظ تعقيب محقّقه اَل حُميد ، المصنَّف لابن أبي شيبة ١٠ : ٤٧٣ ت ٢٠٠١ ك فضائل القرآن ، باب ما فسر بالفارسية ، المستدرك للحاكم ٢ : ٣٦٣ ك التفسير ، ونحوه في التلخيص للذهبي في هامش المستدرك ، تفسير الوسيط ١ : ١٧٧ ، وعنها الدرّ المنثور ١ : ٤٧٥ .

<sup>(</sup>۱) تجد الإشارة إلى ذلك لدى المصادر الآتية وغيرها كلِّ بنحو: غريب القرآن لابن قتيبة: ٥٨، تفسير كتاب الله للهُوّاريّ ١: ١٢٧، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٧٨ ت ٩٤٧، تفسير بحر العلوم ١: ٢٩٢، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦١، تفسير النكت والعيون ١: ١٦٢، تفسير الوسيط ١٠٧٧٠

<sup>(</sup>٢) العِماد : ضَميرُ الفَصْل ، أو الدُّعامَةُ ، أو الصفة ، لدى البصريّين .

١٦٤ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣
 فهل هُوَ مَرْفُوعٌ بِما هاهنا رأسُ<sup>(١)</sup> [٣٦٨]

و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله: ﴿ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ رفع به: ﴿ مُزَخْزِحِهِ ﴾ ، وحسنت الباءُ في قوله: ﴿ بِمُزَخْزِحِهِ ﴾ كما تقول: فما عُبِدَ الله بملازمةِ زَيدٍ . و ﴿ هُو ﴾ . التي مع ﴿ مَا ﴾ ذكره عمادٌ للفعل ؛ لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . وقال قوم: إنّ ﴿ هُو ﴾ التي مع ﴿ مَا ﴾ كناية عن ذكر العُمْر «كأنّه قال: يَوَدُّ أَحدُهم أن يُعَمَّرُ ألف سنة ، وما ذلك العُمر بمزحزحه من العذاب (٢) وجعلَ ﴿ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ مُتَرْجِماً عن ﴿ هُو ﴾ . يُريدُ : ما هو بمزحزحه «التعمير ، وقال أبو العالية : ﴿ وَمَا هُو بِمُزَخْزِحِهِ » أَنْ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ أي : وإن عَمَّر . قال الزجّاج : ﴿ وَمَا هُو ﴾ كناية عن أحدهم ، كأنّه قال : وما أحدهم بمزحزحه من العذاب (١٠) .

وقوله: ﴿ بِمُزَحْزِحِهِ ﴾ أي: بمبعده، قال الحطيثة:

<sup>(</sup>۱) عجز بیت وصدره:

بثوبٍ ودينارٍ وشاةٍ ودرهم . . . . . . . . . . . .

والشاهد: بيت شعر من ثلاث أبيات استشهد بها الفرّاء في معاني القرآن ١: ٥٠ ، وبعده الطبريّ في تفسيره جامع البيان ٢: ٠٨٠.

يقول: إنّ أبا يحيى ـ المذكور في أوّل الأبيات ـ قد أخذ هذه الرشى ـ الثوب والدينار والشاة ـ وأعطاهم حقّي ، شمّ يخاطبه: فهل أجد ناصراً لأخذ حقّي واسترجاعه منك فأكون مرفوع الرأس بعد هذا.

<sup>(</sup>٢) الجملة المنصّصة هذا موردها الصحيح ببدلالة البحث والسياق ، وكذا النسخة وخ» ، وأمّا في النسخ وق ، هـ ، س ، الحجرية ، والمطبوعات، فقد جاءت بعد نهاية قول الزجّاج بعد أسطر .

<sup>(</sup>٣) المنصّصة ساقطة من المطبوعات والنسخ ، عدا «خ» .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للزجّاج ١ : ١٧٨ .

سورة البقرة /آية ٩٦ .....٠٠٠ ١٦٥

وقالتْ: تَزَخْزَحْ مَا بِنَا فَضْلُ حَاجَةٍ إلَيْكَ وَلا مِسنًا لِسَوَهْيِكَ رَاقِعُ (١) [٣٦٩] يعني تباعد، يقال منه: زَحْزَحَهُ يُزَحْزِحُهُ زَحْزَحَةٌ وزِحْزاحاً (٢)، فتأويل الآية: وما طولُ العمرِ بُمبعدِه من عذاب اللهِ ولا منجيهِ منه؛ لأنّه لابدٌ للعمر من الفناءِ ومصيره إلى الله تعالى.

وقال الفرّاء: ﴿أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾ (يريد أحرص من الذين أشركوا) (٢) أيضاً والله أعلم، كقولك: هو أسخى الناس ومن حاتم ومن هَرِم؛ لأنّ تأويل قولك: أسخى الناس، إنّما هـو: أسخى من الناس (٤).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ \_ قُرئ بالتاء والياء معاً (٥) \_ أي:

<sup>(</sup>۱) الحُطيئة تقدّمت ترجمته في ۲: ۲۱۳، وديوانه برواية وشرح ابن السكّيت وغيره خالٍ منه ، ولم نجد من استشهد به قبل الشيخ المصنف الله غير الطبري في جامع البيان ۲: ۲۸۱، نعم ذكره الأصفهاني في أغانيه ۱: ۱۵۷، ونسبه إلى قيس بن الحداديّة ضمن قصيدة عينية طويلة يذكر فيها أيّامه وحبيبته أُمّ مالك الخزاعية ، وهكذا الأخفش الصغير في الاختيارين: ۲۲۷ ب ۱۱ ق ۱۱، على أنّ في رواية البيت بعض اختلاف لا يضرّ .

المعنئ العام : واضح .

الوهي : الضعف .

راجع : لسان العرب ١٥ : ٤١٧ ، ونسبه للحُطيئة ، تاج العروس ٢٠ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) المادّة «زحع» تجدها في : العين ٣: ١٨ ، جمهرة اللّغة ١: ٩٧ ، تهذيب اللّغة ٣: ٥٠٥ ، المحيط الأعظم ٢: ٥٠١ ، لسان العرب ٢: ٤٦٨ ، تاج العروس ٤: ٧٣ ، وانظر : عمدة الحفاظ ٢: ١٣٦ ، المعجم في فقه لغة القرآن ١٢ : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المحصورة مثبتة من النسخة «خ» ، ويساعد عليها المصدر .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفرّاء ١: ٦٢ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أشارت إلى القراءة جملة من المصادر منها: معاني القراءات للأزهريّ: ٥٨ لل

١٦٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

لا يخفى عليه شيءً من أعمالهم ؛ بل هو بجميعها محيط ، ولها حافظ حتى يذيقهم من العذاب .

ومعنى بَصِير: مُبْصِر عند أهل اللّغة، وسَمِيعٌ بمعنى: مُسْمِع، لكنّه صُرف إلى فَعِيل في بَصِير وسَمِيع، ومثله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) بمعنى: مُؤْلِم.

و **﴿بديع السموات ﴾** (٢) بمعنى: مُبْلِع (٣).

وعند المتكلّمين المُبصر: هو المدرك للمُبْصَرات، والبَصِيرُ: هـ والحي الذي لا آفة به؛ لأنّه يجب أن يُبصر المُبْصَرات إذا وُجِدَتْ، وليس أحدهما هو الآخر، وكذلك سَمِيعٌ ومُسْمِع (١٠).

<sup>♦</sup> التذكرة في القراءات ٢: ٣١٩، إعراب القرآن للنحاس ١: ٢٥٠، الغاية في القراءات العشر: ١٨٢، الموضح في وجوه القراءات وعللها ١: ٢٩٠ ت ٣٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ١١٧.

 <sup>(</sup>٣) راجع: «بصر» في: العين ٧: ١١٧، تهذيب اللّغة ١٢: ١٧٤، جمهرة اللّغة ١: ٣١٢، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٣٢٥، المحيط في اللّغة ٨: ١٣٥، لسان العرب ٤: ٤٤، و «بدع»: العين ٢: ٤٤، تهذيب اللّغة ٢: ٢٤٠، جمهرة اللّغة ١: ٢٩٨، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٣، المحيط في اللّغة ١: ٤٢٩، لسان العرب ٨: ٦.

<sup>(</sup>٤) إشارة من الشيخ المصنف الله إلى بحث الصفات الشبوتية ، والفرق بين المراد اللُّغوي والاصطلاحيّ الكلاميّ ، ولمعرفة المزيد أنظر للمثال :

من الشيعة: أوائل المقالات (ضمن مجموعة مصنفات الشيخ المفيد) ٤: ٥٥، الذخيرة: ٥٨٠-٥٨٥، شرح جمل العلم والعمل: ٥٥ - ٥٦ وهما للسيد المرتضى، الاقتصاد: ٧٠ وتمهيد الأصول: ٤٦٠ وهما للشيخ الطوسيّ، تقريب المعارف للحلبيّ: ٨٤ - ٨٥، التعليق في علم الكلام: ٣٩، قواعد المرام: ٩٠، المنقذ من التقليد ١: ٥٥، كشف المراد: ٣١٣ - ٣١٥، مناهج اليقين: ١٧٥، إعلام الطرائق في الحدود والحقائق ١: ١٤٥ - ١٤٦ ت ٢٠٠ ، وغيرها كثير تظهر من خلالها.

سورة البقرة /آية ٩٦ ......١٦٧ ....

وقوله: ﴿يَوَدُّ﴾ تـقول: وَدَدْتُ الرجُـلَ أَوَدُّ وَدَاً ووَدَّاً ووَدَاً ووَدَاداً ووَدَادَةً ومَوَدَّةً ، وأَوَدُّ لا يكون ماضيه إلّا وَدِدْتُ (١).

وقال بعض المفسّرين: إنّ تأويل قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ آلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ أي: من الناس أجمع، ثمّ قال: وأحرص من الذين أشركوا على وجه التخصيص ؛ لأنّ من لا يؤمن بالبعث والنشور يكون حرصه على البقاء في الدنيا أكثر ممّن يعتقد الثواب والعقاب(٢).

فإن قيل: أليس نجد كثيراً من المسلمين يحرصون على الحياة، ويكرهون الموت؟ فكيف تدلّ هذه الآية على أنّ اليهود لم يكونوا على ثقة ممّا كانوا يدّعونه من أنّهم أولى به من المسلمين مع أنّ المسلمين يشاركونهم في الحرص على الحياة وهم على يقين من الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب؟

قيل: المسلمون لا يدّعون أنّ الدار الآخرة لهم خالصة، ولا أنّهم

لسان العرب ٣: ٤٥٣، تاج العروس ٥: ٣٠٤.

لأوائل: ٥٦، الإنصاف: ٢١٢ وهما للباقلاتيّ ، الغنية في أصول الدين للجوينيّ: الأوائل: ٥٦، الإنصاف: ٢١٢ وهما للباقلاتيّ ، الغنية في أصول الدين للجوينيّ: ٨٧، تلخيص الأدلّة لقواعد التوحيد: ٣٣٧، نهاية الأقدام: ٣٤١، محصّل أفكار المتقدّمين: ٢٤٨، أبكار الأفكار ٢: ٢٢٠، شرح المقاصد ٤: ١١٨ وغيرهاكثير أيضاً. (١) مادة «ودد» ومشتقّاتها تجدها في : العين ٨: ٩٩، جمهرة اللّغة ١: ١١٥، تهذيب اللّغة ٤: ٣٣٤، المحيط في اللّغة ٩: ٣٩٦، الصحاح ٢: ٥٤٩، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٣٦٨، مفردات ألفاظ القرآن: ٨٦٠، المخصّص ٥: ٢١٦،

<sup>(</sup>٢) لعلّه إشارة إلى ما ذهب إليه الزجّاج في معاني القرآن ١: ١٧٨، والسمرقنديّ في تفسيره بحر العلوم ١: ١٣٩، والطبريّ في تفسيره جمامع البيان ٢: ٢٧٥، والسّمَرْقَنْدي في تأويلات أهل السُنّة ١: ٣٧، والثعلبي في تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٨.

١٦٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

أحبّاءُ اللهِ، ولا أنّهم من أهل الجنّة قطعاً، كما كانت اليهود تدّعي ذلك، بل هم مشفقون من ذنوبهم يخافون أن يُعذّبوا عليها في النار، فلهذا يشفقون من الموت ويحبّون الحياة؛ ليتوبوا من ذنوبهم ويُصلحوا أعمالهم، ومن كان على يقين ممّا يصير إليه لم يؤثر الحياة على الموت، كما رُوي عن عليًّ اللهِ قال: «لا أبالي سقط الموتُ عليًّ أو سقطتُ على الموت»(١). وقال عليًّ لأنه قال: «لا أبالي سقط الموتُ عليًّ أو سقطتُ على الموت»(١). وقال عليًّلا : «اللّهم سَيْمتُهم وَسَيْمُوني فَأبدِلْني بهم خَيْراً لي مِنهم، وأبدِلهم بي شَراً منّي»(١).

وقوله للشُّلِهِ: «اللَّهمّ عجُّل إليَّ الراحة ، وعجُّل لهم الشقوة» (٣). وكما روي عن عمّار (٤) أنّه قال يوم صفّين:

<sup>(</sup>۱) جملة مشهورة معروفة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب الله المدخة نكرها جمع منهم: أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: ٣٤، والفارسي في الحجّة للقرّاء السبعة: ٢١٤، والراغب الاصفهاني في تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: ٨٤، والمعتزلي المدائني في شرحه على نهج البلاغة ٦: ١١٧، والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١: ٧٠. وقد تمثّل بها حفيده على الأكبر في عرصة كربلاء.

<sup>(</sup>٢) هذه قطعة من خطبة لمطلط ذكرها جمع منهم: الثقفي في الغارات ٢: ٤٥٩، والمسعودي في مروج الذهب ٣: ٣٤٩ف ٢٠٨٥، والمغربي في شرح الأخبار ٢: والمسعودي في مروج الذهب ٣: ٣٤٩ف ٢٠٨٥، والمغربي في شرح الأخبار ٢: ٢٩ ح ٢٧٩، والشيخ المفيد في الفصول المختارة (ضمن مجموعة مصنفاته) ٢: ١٦٩ والسيد الشريف الرضي فيما جَمَعَ في نهج البلاغة من مختار كلامه ١: ٥٩ قطعة من خطبة ٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠: ٣٦١ ضمن ت ٩٣٦، والسيد الحسيني في مصادر نهج البلاغة وأسانيده ١: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) رغم التتبّع لم نعثر على مصدر لها ، ويبدو انفراد الشيخ بروايتها عن مصادره .

<sup>(</sup>٤) حليف بني مخزوم عمّار بن ياسر ، أبو اليقظان ، أمّه سميّة أوّل شهيدة على طريق الحق والإسلام ، خاطبهم النبي على عندما رآهم يُعذّبون في الرمضاء : (صبراً آل ياسر موعدكم الجنّة) ، شهد بدراً والمشاهد مع النبيّ الأكرم ، وردت في حقّه روايات كثيرة منها : (من عادئ عمّاراً عاداه الله ، ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله) .

# اليومَ ألقىٰ الأَحِبَه مُحَمِّداً وَصَحْبَه (١)

وكما قال حذيفة (٢) عند الموت: حبيبٌ جاءَ على فاقةٍ ، لا أَفْلحَ مَنْ

ومسجد قبا هو أوّل مسجد بني في الإسلام وعلى يد عمّار ، ومناقبه كثيرة ، فقد أخلص الصحبة بعد النبيّ الأكرم الله لأمير المؤمنين للله وشهد معه الجَـمل وصفّين وقتل فيها ، وكان النبي الله أخبر بذلك قائلاً : (عمّار تقتله الفئة الباغية) وهكذا كان بعد أن نيّف على التسعين حيث لبّى نداء ربّه الكريم شهيداً عارفاً مدافعاً عن الحق ورايته جنب أميره على بن أبي طالب للله ضد طاغية زمانه معاوية عام ٣٧هـ .

مصادر ترجمته كثيرة ، منها: تنقيح المقال ٢: ٣٢٠ ٨٥٩٨ ، أسد الغابة ٣: ٦٢٦ ت ٨٩٨ ، التبيين في أصحاب الإمام ١٢٦ ت ٣٧٨ من البلاء ١: ٤٠٦ ت ٨٨ ، التبيين في أصحاب الإمام أمير المؤمنين المنافجة ٣: ٣٧٧ ت ٣٧٧ ومصادرها .

(١) رجز ارتجزه عمّار بن ياسر يوم صفّين في حربه بجانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضد معاوية بن أبي سفيان وفئته الباغية ، ومخاطباً هاشم بن عتبة : يا هاشم : الجنة تحت الأبارقة ، أي : السيوف .

راجع: وقعة صفين: ٣٤٢، الطبقات الكبرى ٣: ٢٥٨، الإمامة والسياسة: ١٤٦، مناقب أمير المؤمنين ٢: ٣٥٠، شرح شهاب الأخبار ١: ٤٠٧ ت ٥٥٨، الاختصاص: ١٣ ـ ١٤، المستدرك على الصحيحين ٣: ٣٩٤، شرح نهج البلاغة للمدائني ١٠: ١٠٤.

(٢) حُذَيْفَة بن حُسَيْل وقيل حسن -اليمان - بن جابر المَبْسِيّ ، أبو عبدالله ، صاحب سرّ رسول الله على العالمة أعيان المنافقين والفتن الجارية بين يدي الساعة ، أخى النبيّ الأكرم بينه وبين عمّار ، عدّ من الأركان الأربعة ، ومن السبعة الذين ضاقت بهم الأرض ، وهسم الذيسن رزقوا ووفّقوا للصلاة على الزهراء مع سيدهم أمير المؤمنين الحيلا ، ولاه عمر بن الخطّاب على المدائن ، وقبلها بإجازة أميره علي بن أبي طالب الحيلا ، وكان عليها إلى أن بويع علي بن أبي طالب الحيلا ، له مناقب كثيرة ، ووردت في حقّه روايات ، وبعد ذلك أوصى ولديه بلزوم أمير المؤمنين علي الحريم عام واتباعه ، فكانا معه حتى استشهدا بين يديه بصفين ، لبّى نداء ربّه الكريم عام

[ 44.]

۱۷۰ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ..... البيان في تفسير القرآن /ج٣ ........ إليم (١) .

## قوله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ آللّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧) آية واحدة بلا خلاف.

قرأ ابن كثير ﴿لِجَبْرِيْل﴾ بفتح الجيم وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة من غير همز.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر إلّا يحيى: بفتح الجيم والراء، بعدها همزةً مكسورةً، بعدها ياءً ساكنةً على وزن «خَزْعَبِيْل».

وروى يحيى كذلك إلّا أنّه حذف الياء بعد الهمزة ، فيصير «جَبْرَيْل» . الباقون بكسر الجيم والراء وبعدها ياء ساكنة من غير همز .

وقرأ أهل البصرة «ميكال» بغير همز ولا ياء.

وقرأ أهل المدينة بهمزة مكسورة بعد الألف، مثل «ميكاعل» الباقون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة على وزن «ميكاعيل».

قال أبو الحسن الأخفش: في «جبريل» ستّ لغات: جِبرائيل، وجَبرائل، وجَبرال، وجَبرال، وجبرال، وجبريل.

 <sup>♦</sup> خير مَنْ ترجمه: تنقيح المقال ١٨: ١٣٤ ت ٤٧٦٤، التبيين في أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله ٤: ٢٦٦ ت ٢٣١، وجريدة مصادرهما شاملة.

<sup>(</sup>۱) رويت عنه في جملة من المصنّفات ، منها : المصنّف لابن أبي شيبة ١٥ : ٣٩ ت ١٩ ، ١٩٠٥ ، التعازي والمراثي : ٢٣٢ ، حلية الأولياء ١ : ٢٨٢ ت ٤٢ ، تاريخ دمشق ١٢ : ٢٩٧ \_ ٢٩٨ \_ ١٢٣١ ، تهذيب الكمال ٥ : ٥٠٩ ت ١٤٦٨ ، بغية الطلب في تاريخ حلب ٥ : ٢١٧٣ ، جامع الأحاديث ١٤ : ٣٢٦ ت ١٤٦٨٨ \_ ١٤٦٨٨ ، كنز العمّال ١٣ : ٣٤٦ ت ٣٤٩٧ و ٣٩٧٤ .

سورة البقرة /آية ٩٧ ...... ٩٧ ..... ١٧١

وحكى الزجّاج: بالنون أيضاً بدل اللّام، وهمي لغة بني أسد، وبتشديد اللّام (١١).

أجمع أهل التأويل على أنّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود حين زعموا أنّ جبريل عدوّ لهم ، وأنّ ميكائيل وليّ لهم ، لمّا أُخبروا أنّ جبريل هو الذي ينزل على محمّد عَيَّرُهُ ، وقالوا: جبريل عدوّنا يأتي بالحرب والجدب، وميكائيل يأتي بالسلم والخصب، فقال الله تعالى قل لهم: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ ﴾ إذ كان هو المنزلُ للكتابِ عليه ، فإنّه إنّما نزّله على قلبه بإذن الله

(١) تجد هذه القراءات والأقوال في كتب القراءات والتفسير واللغة .

فمن الأولى للمثال: كلّر من معاني القرآن للكسائي (جمع): ٧٧، والأخفش ١: ٣٦٥ . ٣٦، إعراب القرآن للكسائي (جمع): ٢٠٠ ، إعراب القرآن للنحاس ١: ٢٥٠، الحجّة في القراءات السبعة ٢: ١٦٤ ت ججّة القراءات: ١٠٧، الموضح لابن أبي مريم الفسوي النحوي ١: ٢٩١ ت ٣٦، النشر في القراءات العشر ٢: ٢١٩، وقائمة مصادرها كثيرة.

ومن الثانية: فالتفاسير تعرّضت لها عند الآية هذه (٩٧) من سورة البقرة ، وللمثال انظر: جامع البيان ٢: ٢٩٤ ، ٢٩٨ ، التفسير الكبير للطبراني ١: ٢١٢ ، تفسير القرآن تفسير بحر العلوم ١: ١٣٩ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٩ - ٢٤٠ ، تفسير القرآن للسمعاني ١: ١١٣ ، معالم التنزيل ١: ١٢٥ ، المحرّر الوجيز ١: ٣٠٠ ، مفاتيح الأبرار ١: ٤٧٤ ، زاد المسير ١: ١١٧ ، التفسير الكبير ٣: ١٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٧ ، البحر المحيط ١: ٣١٧ ، الدرّ المصون ١: ٣١٢ ، كنز الدقائق ١: ٣٠٥ ، وغيرها .

ومن الثالثة: فقد تعرّضت لها من كتب اللّغة جملة ضمن مادّة «جبر» وبعضها باختصار والأخرى بتفصيل، وللمثال انظر: العين ٦: ١١٥، تهذيب اللّغة ١١: ٧٥، المحيط في اللّغة ٧: ٩٧ و ٢٣٥، المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٩٥٠، الصحاح ٢: ٢٠٠، لسان العرب ٤: ١١٣ و ١١، ٩٩ (جبرل)، تاج العروس ٦: ١٥٨، وانظر: عمدة الحفاظ ١: ١٤٤، المعجم في فقه لغة القرآن ٨: ٨٣٧ ـ ٨٤٤، وغيرها.

لا من تلقاء نفسه، وإنّما أنزل ما هو مصدّق لما بين يديه من الكتب التي في أيديهم لا مُكذّباً لها، وإنّه وإن كان فيما أنزل الأمرّ بالحرب والشدّة على الكافرين فإنّه ﴿هُدى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ ولم يقل: على قلبي، كقولك للّذي تخاطبه: لا تقل للقوم: إنّ الخبر عندك، ويجوز أن تقول: لا تـقل لهـم: إنّ الخبر عندي، وكما تقول: قال القوم: جبريل عدونا، ويجوز أن تقول: قالوا: جبريل عدوّهم.

ولا ينبغي أن يستنكر أحد أنّ اليهود تقول: إنّ جبريل عدونا؛ لأنّ الجهل في هؤلاء أكثر من أنْ يُحصى، وهم الذين أخبر الله عنهم بعد مشاهدة فلق البحر والمعجزات الباهرة ﴿آجْعَلْ لَنَا إِلْهَا كُمّا لَهُمْ اَلِهَةٌ ﴾ (٢) وقالوا: ﴿أَرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ (٣).

ومثل ذلك طائفة من النّصارى تعادي سُليمانَ فلا تذكره ولا تعظمه ولا تقرّ بنبوّته.

وجبراثيل وميكاثيل اسمان أعجميّان أعربا .

وقيل: إنَّ جِبْر: عبد، وإيل: الله، ومِيك: عُبيد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تعرّضت لها المصادر التالية: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ۲۰:۰، تفسير القرآن العظيم لابن تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ۱: ٦٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱: ١٣٣، الدرّ المنثور ١: ٤٧٥ وما بعدها، فتح القدير للشوكاني ١: ١١٦، وغيرها عند تفسير الآية.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١ : ١٨٢ ت ٩٦٣ ، لله لله

وضعّف ذلك أبو علي الفارسي من وجهين:

أحدهما: أنَّ إِيْل لا يعرفُ في أسماء الله في لغة العرب.

والثاني: أنّه لو كان كذلك لأعرب آخر الكلمة، كما فُعل ذلك في سائر الأسماء المضافة، والأمر بخلافه (١).

وكان سبب نزول هذه الآية ما روي أنّ ابن صوريا (٢) وجماعة من يهود أهل فدك، لمّا قدم النبي النّي المدينة سألوه، فقالوا: يا محمّد كيف نومك ؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان؟ فقال: (تنام عيناي وقلبي يقظان)، قالوا: صدقت يا محمّد، فأخبرنا عن الوليد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال: (أمّا العظام والعصب والعروق فمن الرجل، وأمّا اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة)، قالوا: صدقت يا محمّد، فما بال الولد يشبه أعمامه، ليس فيه من شبه أخواله شيء، أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال: (أيّهما علا ماؤه كان الشبه له)، قالوا: صدقت يا محمّد، قالوا: صدقت يا محمّد، قالوا: صدقت يا محمّد، قالوا: صدقت يا محمّد، قالوا: مدقت يا محمّد، قالوا: مدقت يا محمّد، قالوا: مدقت يا محمّد، قالوا: فأخبرنا عن ربّك ما هو؟ فأنزل الله تعالى

٩٦٤ ، ٩٦٥ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٤٠ ، تفسير النكت والعيون للماوردي ١ : ١٦٣ ، إعراب القرآن للقرطبي ٢ : ٢٥٠ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ : ٨٦ ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٦٩، ولعله بتصرّف أو اختلاف النسخ.

راجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٦١، الإصابة ٣: ٣٢٦ ت ٤٧٦٤، أسباب النزول للواحدي: ١٦٥ ت ٤٧٦٠، أصباب النزول للواحدي: ١٦٥ ت

١٧٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدٌ \* آللَّهُ آلصَّمَدُ ﴾ (١) إلى آخر السورة ، فقال له ابن صوريا : خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك ، أيُّ مَلَكٍ يأتيك بما يُنزل الله لك؟ قال : فقال : (جِبْرِيلَ) . قال : ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدّة والحرب ، وميكايل ينزل باليسر والرخاء ، ولو كان ميكايل هو الذي يأتيك آمنًا بك ، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية (٢) .

وقوله: ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعنى: مصدِّقاً لما بين يديه، ونصب ﴿مُصَدِّقاً ﴾ على الحال. والهاءُ في قوله: ﴿نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (١) يا محمّد ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يعنى: القرآن، ويعنى: مصدّقاً لما سلف من كُتب الله أمامه التي أنزلها على رُسله؛ وتصديقُهُ لها: موافقة لمعانيها في الأمر باتباع النبي عليه الله وما جاء به من عند الله. وإنّما أضافه ﴿وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من حيث كانوا المهتدين به على ما بينّاه فيما مضى (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ١١١: ١ ـ ٤، بالرغم من أنّها مكيةً، والحادثة حصلت في المدينة المنوّرة، فإنّها من السُّور المحمولة بين المدينتين، راجع: البرهان في علوم القرآن ٢٠٣:١ .

<sup>(</sup>٢) لقد ذكرت ذلك جملة من كتب التفاسير بعضها بإجمال وأُخرى بتفصيل ، راجع : تفسير جامع البيان ٢: ٢٩٤ ـ ٢٩٨ ، تفسير كتاب الله العزيز للهرّاريّ ١: ١٢٧ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٣٩ ، تفسير الوسيط ١: ١٧٨ ، تفسير بحر العلوم ١: ١٣٨ ، المحرّر الوجيز ١: ٢٩٩ ، التفسير الكبير للرازيّ ٣: ١٩٤ ، وغيرها كثير ، وكلّها عند تفسير الآية هذه ، وانظر : دلائل النبوة للبيهقيّ ٢ : ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة «خ» .

<sup>(</sup>٤) تقدُّم في الجزء ١: ١٧١ ضمن تفسير الآية ٢ من هذه السورة .

سورة البقرة /آية ٩٨ ..... ٩٨ .... ١٧٥

### قوله تعالى:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَـٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِنَّ آللَـهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ ( الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ ( الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

قد بيّنًا اختلاف القرّاء في جبريل وميكائيل فلا وجه لإعادته (١).

وجبريل وميكال وإن كانا من جملة الملائكة فـإنّما أُفـردا بـالذكر، لأجل أمرين:

أحدهما: ذُكرا لفضلهما ومنزلتهما، كما قال: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَ ۗ وَنَخُلُّ وَرَمَّانٌ ﴾ (٢) ولما تقدّم من فضلهما، وأنّ الآية نزلت فيهما وفيما جرى من ذكرهما.

والثاني: أنّ اليهود لمّا قالت: جبريل عدوّنا وميكال وليّنا، خُصّا بالذكر؛ لشلّا يزعم اليهود أنّ جبريل وميكال مخصوصان من جملة الملائكة، وغير داخلين في جملتهم، فنصّ الله تعالى عليهما؛ لإبطال ما يتأوّلونه من التخصيص، ثمّ قال: ﴿فَإِنَّ ٱللّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ولم يقل: (فإنّه) وكرّر اسم الله؛ لئلًا يُظنّ أنّ الكناية راجعة إلى جبرائيل أو ميكائيل. ولم يقل: (لهم)؛ لأنّه قد يجوز أن ينتقلوا عن العداوة بالإيمان.

وفي هذه الآية دلالة على خطأ من قال من المجبّرة: إنّ الأمر ليس بمحدث، احتجاجاً بقوله: ﴿ أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ (٣) قالوا: فلمّا أفرد

<sup>(</sup>١) مضت الإشارة إلى مصادره مفصّلاً في صفحة ١٧٠ و ١٧١ ، فراجع .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٥٥ : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧ : ٥٤ .

١٧٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

الأمر بالذكر بعد ذكره الخلق دَلِّ على أنَّ الأمر ليس بمخلوق (١) ، ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يكون جبريل وميكائيل من الملائكة. ونظير ذلك أيضاً قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ (٢).

### قوله:

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِفُونَ ﴾ (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِفُونَ ﴾ (1) آية بلا خلاف .

معنى الآيات يحتمل أمرين:

أحدهما: ذكره البلخيّ وجماعة من أهل العلم: أنّه سائر الآيات المعجزات التي أُعطيها النبيّ عَلَيْقَ من الآيات: القرآن وما فيه، وغير ذلك من الدلالات (٣).

<sup>(</sup>۱) رأي المجبّرة هذا مع بعض الردّ عليه تجده في المصادر التالية: الإنصاف: ١٦٦ متمهيد الأوائل: ٢٧١ وهما للباقلانيّ الأشعري ت ٤٠٣ ، ومتشابه القرآن: ٢٨٠ - ٢٨٥ ، شرح الأصول الخمسة: ٤٤٥ ، المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد): ٣٤٠ ، المغني ٧: ١٧٦ - ١٧٨ وهذه كلّها للقاضي المعتزليّ عبدالجبّار ت ٤١٥ ، الاعتقاد والهداية للبيهقيّ الأشعريّ: ٧٥ ، ت ٤٥٨ ، إبطال التأويلات لأبي يعلى الفرّاء الحنبليّ : ٣٦٢ و ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٢٩٥ و ٤١٥ وغيرها ، الفائق في أصول الدين : ١٩١ ، المطالب العالية من العلم الإلهيّ ٩: ١٥٦ ، طبقات المعتزلة: ١٢٤ ، وغيرها كثير ، وراجع عُصرة المنجود للبيّاضيّ : ٢١٢ ، وغيرها كثير ، وما تقدّم في ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣: ٧.

<sup>(</sup>٣) أشير إلى ذلك في جملة مصادر من دون اشارة ونسبة إلى البلخيّ ، منها في : التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣: ١٩٩ ، البحر المحيط ١: ٧٥٤ ، تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنان للمهائمي ١: ١١٩ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: للرحمن وتيسير المنان للمهائمي ١: ١١٩ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢ وللم

و[ثانيهما:] قال بعضهم: هي الإخبار عمّا غمض ممّا في كتب الله السالفة من التوراة والإنجيل وغيرهما(١١). وقال ابن عباس: إنّ ابن صوريا القِطْيَوْنِي قال لرسول مَنْ اللهِ عنه على الله على الله عنه الله عليك من آية بيّنة فنتبعك لها. فأنزل الله في ذلك ﴿ وَلَـقَدْ أَنْ رَلْنَا إِلَـ يُكَ عَلَيْتُ مِنَا يَكُفُرُ بِهَا إِلّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١).

فإن قال بعض اليهود: أنتم مقرّون بآياتنا ونحن نجحد بآياتكم، فحجّتنا لازمة لكم؛ لأنّها مردودة إلى ما تعترفون به.

قيل لهم: فيجب على هذا ألّا تكون لكم حجّةٌ عـلى الدهـرية (٣)

<sup>♥</sup> ٣١٧. وانظر: تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٦٣، تفسير أبي على الجبائي «جمع»: ٤٤ ت ٢٨، تفسير أبي مسلم الأصفهاني «جمع»: ٤٤ ت ٢٨، تفسير أبي بكر الأصم «جمع»: ٣٣٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير جامع البيان ۲: ۳۰٤، البحر المحيط ۱: ۵۱۷، تفسير الفخر الرازي ۳: ۱ المحيط ۱: ۱۹۹، تفسير ابن کثير ۱: ۳٤٤.

<sup>(</sup>٢) أشير إلى ذلك في السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٩٦، تفسير ابن أبي حاتم الرازيّ ا: ١٩٦٠ تفسير الدرّ المنثور ١: ٤٩٧، أسباب النزول للواحدي: ١٣٦ ت ٤٠، وانظر: الروض الأنف ٤: ٣٤٨، وأغلب التفاسير عند الآية هذه.

<sup>(</sup>٣) الدهرية: فرقة من الملاحدة تقول بقدم العالم، وأنّ المادة لا تفنى ، وجميع ما حدث ويحدث في العالم إنّما هو فعل الطبيعة لا غير، وهكذا قولهم بقدم الدهر ومنه جاءتهم التسمية؛ إذ هو أبرز آرائهم ومحور كلامهم وبه يُمَيَّزون عن غيرهم، كفَّرَهم القرآن الكريم في سورة الجائية: ٢٤ ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا اللَّفْيَا نَمُوتُ وَمَا يُهْلِكُ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ ﴾ .

للتوسعة راجع: الحور العين: ١٤٣، المقالاتُ والفِرَق للأشعريُ القميّ: ٦٤ و ١٩٤، موسوعة الفِرَق والجماعات والمذاهب: ٣٤٧ ت ٣٥٣، قاموس المذاهب والأديان: ٩٧، دائرة المعارف الإسلامية ٩: ٢٣٧، وغيرها كثير.

والبراهمة (١) والثنويّة (٢)؛ لأنّهم لا يعترفون بآياتكم .

وإنّما قال: ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفُلْسِقُونَ ﴾ ولم يقل: الكافرون، وإن كان الكفر أعظم من الفسق؛ لأحد أمرين:

أحدهما: إنّه عنى الخارجين عن أديانهم وإن أظهروا أنّهم يتمسّكون بها؛ لأنّ اليهود قد خرجت بالكفر بالنبيّ للتَّالِخ من شريعة موسى، والفِسْق: هو الخروج عن أمر الله إلى ما يعظم من معاصيه.

والشاني: إنّه أراد الفاسقين المتمرّدين في كفرهم؛ لأنّ الفِسْق لا يكون إلّا أعظم الكبائر، فإن كان في الكفر فهو أعظم الكفر، وإن كان فيما دون الكفر فهو أعظم المعاصي. هذا يجيء على مذهب الحَسَنِ؛ لأنّه

<sup>(</sup>١) البراهمة : إجمالاً هم الذاهبون إلى أنّ للعالم مدبّراً قديماً قدمَ العالم ليس من جنسهم ، وأنّ عبادة الخالق عن طريق العقل لا الأنبياء ، وأنّ طاعة الخلق تنحصر بالمعرفة لا غير .

وقد وهم بعض في نسبتهم إلى النبيّ إبراهيم عليه من جهة الاسم، وهُم بعد ذلك ثلاث فِرَق : أصحاب البدوة، أصحاب الفكرة، أصحاب التناسخ.

للمزيد راجع: الحور العين: ١٤٣، الملل والنحل للشهرستاني ٢٠٠ - ٢٥٠ ، كنز الفوائد ١: ٢٢٤، دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٤٩٨، قاموس المذاهب والأديان: ٥٠، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الثنويّة: فرقة مجوسيّة تذهب إلى أنَّ للعالم أصلين مدبَّرين هُما: إله الخير وإله الشرّ، أو ما يسمّونهما: بإله النورِ وأنّه حسّاس عالم، وإله الظلام وأنّه جاهل أعمىٰ، وأنّهما خالقان متساويان في الأزلية وكلّ شيء، من أعلامهم: ماني، مزدك، ابن الدَّيصان، زرادشت. وهناك خلاف في تعداد فِرَقهم، وقد ورد ما يرد عليهم في المصادر الحديثيّة.

للتوسعة راجع: الاحتجاج 1: ٢٧ ـ ٢٨ وغيرها، الحور العين: ١٣٩، دائرة معارف القرن العشرين ٢: ٧٧٠، دائرة المعارف الاسلامية ٦: ٢١١ ـ ٢٢١، الاقتصاد فيما يجب على العباد: ٩٩، الملل والنحل للشهرستانيّ ٢: ٢٥٠، قاموس المذاهب والأديان: ٧٠، وغيرها.

سورة البقرة /آية ٩٩ .....١٧٩

ذكر أنَّ الفاسقين عنى به جميع من كفر بها(١١).

و ﴿ قَدْ ﴾ تدخل في الكلام لأحد أمرين:

أحدهما: لقوم يتوقّعون الخبر.

أو لتقريب الماضي من الحال (٢)، تقول: قد ركب الأمير وجاءني زيد، وقد عزم على الخروج، أي عازماً عليه.

وهي هاهنا مع لام القسم على تقدير قوم يتوقّعون الخبر؛ لأنّ الكلام إذا أخرج ذلك المخرج كان أوكد وأبلغ.

والآية: هي العلامة التي فيها عِبرة (٣).

وقيل: العلامة هي الحجّة.

والبيّنة: الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة، مأخوذةً من إبانة أحد الشيئين عن الآخر، فيزول التباسه به.

<sup>(</sup>١) قول الحسن هذا أشيرَ إليه في التفاسير التالية وغيرها منسوباً وبدون نسبةٍ راجع: تفسير الكشّاف ١: ٣٠٤، تفسير غرائب القرآن ١: ٣٤٤، البحر المحيط ١: ٥١٨، تفسير أنوار التنزيل ١: ١٢٣، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣١٨، نظم الدرّ للبقاعيّ ١: ٢٠٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأمر الثاني .

<sup>(</sup>٣) أشارت إلى هذا من مصادر اللّغة: العين ٨: ٤٤١، المحيط في اللّغة ١: ٢٧١، الصحاح ٦: ١٩٣، لسان العرب ١٠٤، ، مفردات ألفاظ القرآن: ١٠١، بصائر ذوي التمييز ٢: ٦٣ ت ١٢، المعجم في فقه لغة القرآن ٤: ٣٨٩، وفي الجميع «أيا» ومن دون القيد. وللاشتقاق راجع: الصحاح أعلاه.

وبالنسبة إلى المفارقة بين الكفر والفسق راجع: تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٣٠٦، تفسير القرطبي ٢: ٢٢٦، تفسير ابن كثير ١: ٣٤٤، تفسير البحر المحيط ١: ٧١٧ ـ ٥١٨، البسيط ٣: ١٨٠، منتهى الطلب في تحقيق المذهب ٢: ٢٧٦، الحداثق الناضرة ٤: ١٩٤، الصارم المسلول ٣: ١٠٢٢، تفسير اللباب ٢: ٣١٧، وغيرها كثير.

قوله تعالى:

﴿أَوَ كُلَّمَا عَلْهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آية واحدة.

الواو في قوله: ﴿أَوَ كُلَّمًا ﴾ عند سيبويه وأكثر النحويّين واو العطف، إلّا أنّ ألف الاستفهام دخلت عليها ؛ لأنّ لها صدر الكلام، وهي «أقوى في الاستفهام من غيرها ؛ بدلالة أنّ الواو تدخل على هل، ولا تدخل على الألف»(١).

قال الزجّاج وغيره: تقول: وهل زيدٌ عاقل، ولا يجوز: وأزيدٌ عاقل، وقال بعضهم: يحتمل أن تكون زائدة كزيادة الفاء في قولك: أفالله لنصنعن (٢).

والأوّل أصحّ ؛ لأنّه لا يُحكم بالزيادة مع وجود معنى من غير ضرورة . والعطف على قوله : ﴿ نُحُدُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا

<sup>(</sup>١) المحصورة مختلف ضبطها ، ففي «خ»: وهي أم الاستفهام ؛ بدلالة أنَّ الواو تدخل على هل ؛ لأنَّ الألف أقوى منها .

وفي «هـ» : المثبت . ولعلَّه أوضح بياناً .

وفي الباقي : «س ، حجري» : وهي أم الاستفهام ؛ بدلالة أنَّ الواو تدخل على هل ؛ لأنَّ الألف أقوى منها . والجميع متقارب في المعنى كما ترى .

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ٣: ١٨٧، معاني القرآن للفرّاء ١: ٩٨، معاني القرآن للزّجّاج ١: ١٨ و ٢٤٠، معاني القرآن للأخفش ١: ٣٢٦، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٥٢، البيان في غريب إعراب القرآن للأنباريّ ١: ١١٣، المدخل لعلم التفسير: ٥٩٦، مشكل إعراب القرآن: ٣٦، التبيان في إعراب القرآن للمُكبريّ ١: ٩٧.

وراجع: المحتسب لابن جني ١: ٩٩، أثر المحتسب في الدراسات النحوية: ٤٤٥ ـ ٤٤٧.

سورة البقرة /آية ١٠٠....١٠٠

## وَعَصَيْنَا ﴾ (١) ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَـٰهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ .

وإنَّما اتَّصل ذكر العهد بما قبله لأحد أمرين:

أحدهما: بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَافَكُمْ ﴾ (٢).

والثاني: أنَّهم كفروا بنقض العهد كما كفروا بالآيات.

والمراد بالعهد هاهنا الميثاقُ الذي أخذه الله ليؤمنُنَّ بالنبيِّ الأُمَيِّ ، على قول ابن عباس (٣) .

وقال أبو على (٤): المعنى به العهودُ التي كانت اليهود أعطوها من أنفسهم في أيّام أنبيائهم ، وفي أيّام نبيّنا محمّد عَيْرُولُهُ ؛ لأنّهم قد كانوا عاهدوه ألّا يُعينوا عليه أحداً ، فنقضوا ذلك ، وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق (٥).

وقوله: ﴿نَّبَذَهُ﴾ النَّبُذُ والطَّرِحُ والإلقاءُ نظائرُ (٦). قال صاحب العين: والنَّبُذُ: طَرْحُكَ الشيء عن يدك أمامك أو خلفك. والمنابذة: انتباذُ الفَرِيقَيْنِ للحَرْب، تقول: نَبَذْنا إليهم على سَواءٍ، أي: نابذناهم الحرب (٧). والمنبوذون هم الأولاد الذين يُطرحون.

<sup>(</sup> ١ و ٢) سورة البقرة ٢ : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الكشف والبيان ١: ٢٤٢، معالم التنزيل ١: ١٢٦، وأغلب مصادر الهامش (٥) الآتي .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ؛ ولكن المصادر الآتية في الهامش اللاحق اتّحدت في كون القائل به هو عطاء .

<sup>(</sup>٥) تفسير الكشف والبيان ١: ٢٤٢، تفسير الوسيط ١: ١٨١، تفسير معالم التنزيل ١ : ١٨٦، تفسير مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار ١ : ٤٧٦، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٠٤، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣: ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١: ٣٢٥، حيث صرّح بذّلك وأضاف إليه موارد الاستعمال لكلّ مفردة، وعنه: الدرّ المصون ١: ٣١٨، اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) العين ٨: ١٩١، و٣: ١٦٩.

والنبيذ: معروف، والفعل نَبذتُ لي ولغيري، وأنبذتُ خاصّة لنفسي، والنبيذ: معروف، والفعل نَبذتُ لي ولغيري، وأنبذتُ خاصّة لنفسي، والمُنابَذة في البيع منهي عنها، وهي : كالرمي ؛ كأنّه إذا رمى إليه وجب له. وسُمّي النبيذ نبيذاً ؛ لأنَّ التمر كان يُلقىٰ في الجرّة وغيرها، وهو فعيل بمعنى مفعول، وأصابَ الأرضَ نَبْذٌ من مطرٍ، أي : قليلً (۱).

قال قتادة : معنى نبذه في الآية : نقضه (٢) .

وقيل: تركه (٣). وقيل: ألقاه (٤)، والمعنى متقارب، وقال أبو الأسود

<sup>(</sup>۱) «نَبَذَ» تجدها في العين ۸: ۱۹۱، جمهرة اللّغة ۱: ۳۰٦، تهذيب اللّغة ١٤: ٤٤١ ، الصحاح ٤٤١، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٨٣، المحيط في اللّغة ١٠: ٨٧، الصحاح ٢: ٥٧١، مفردات ألفاظ القرآن مع التعليقات: ٦٩٣، لسان العرب ٣: ٥١١، تاج العروس ٥: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) أشارت لقول قَتادة التفاسير: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٤ ت ٥٩٥ تفسير كتاب الله العزيز للهّوّاريّ ١: ١٢٩، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٣، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٤٢، معالم التنزيل ١: ١٢٦، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٤٨ ، غريب القرآن لليزيديّ : ٧٧ ، غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٥ ت ١٠٠ ، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المعاني التي أشار إليها الشيخ المصنف للنبذ لم نجدها مجتمعة في المصادر ؛ بل ذكرت متفرّقة ، ففي البعض : النبذ : النقض ، وفي أُخرى : الترك ، وثالثة : الإلقاء ، نعم ، اللّهم تفسير الدرّ المصون ١ : ٣١٨ ت ٦٤٢ ، وتفسير البحر المحيط ١ : ٣٧٤ و ٥٩١٥ ففي الأوّل ذكر لها خمسة معاني ، وفي الثاني : ذكر لها موارد الاستعمال أيضاً . وللّغة راجع : العين ٨ : ١٩١ ، جمهرة اللّغة ١ : ٣٠٦ ، تهذيب اللّغة ١ : ٤٤١ المحيط في اللّغة ١ : ٧٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ١٠ : ٨٣ ، الصحاح ٢ : المحيط في اللّغة ١٠ : ٧٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ١٠ : ٨٣ ، العروس ٥ : ١٧٥ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٨٨٧ ، لسان العرب ٣ : ١١٥ ، تاج العروس ٥ : ٣٩٩ ، معجم مقاييس اللّغة ٥ : ٣٨٠ ، مجاز القرآن ١ : ٨٤ و ٢٤٩ ، و٢ : ١٠٠ غريب القرآن لليزيديّ : ٧٧ ت ١٠٠ .

وللتفسير: تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريّ ١: ١٢٩، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ١٢٩، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٤ ت ٩٧٥، تفسير للي

نَـظُرتَ إلى عُـنُوانِـهِ فَـنَبَذْتَهُ كَنَبْذِكَ نَعْلاً أَخْلَقَتْ مِنْ نَعالِكَا(٢) [٣٧١] وقوله: ﴿ بَلْ أَكُمْ تُرُهُمْ ﴾ الهاء والميم عائدتان على المعاهدين، ولا تصلح على الفريق إذ كانوا كلّهم غير مؤمنين. فأمّا المعاهدون: فمنهم من آمن كعبد الله بن سلّام (٣) وكعب الأحبار (١) وغيرهما.

♦ بحر العلوم للسمرقندي ١: ١٤٠، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٣،
 تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١: ٢٤٢، المحرّر الوجيز ١: ٣٠٤.

<sup>(</sup>١) أبو الأسود الدؤلي تقدّمت ترجمته في صفحة ٣١ عند الشاهد ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) بيت (٦) من القصيدة ٣٦ في الديوان : ١٠٥ برواية السكري ، وكذا في رواية ابن جني : ق ٢٠ ب ٦ : ٢٥٧ ، وفي الملحق الثالث من ملاحق الديوان ق ١٨٠ : ٤٤٥ . الشاعر يخاطب صديقه الحصين بن الحرّ العنبريّ والي ميسان معرّضاً بقسمة من الغنائم ، ومعاتبه بتهاونه بكتابه وعدم النظر فيه ، فكتب إليه المقطوعة هذه من ثمانية أبيات ، وقد استشهد به في مجاز القرآن ناسباً الأبيات له ١ : ٤٨ ت ٥٦ ، و٢ : ١٠٦ .

الشاهد فيه : استعمال : نَبَذَ بمعنى : ألقى وترك .

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن سَلَام بن الحارث ، أبو يوسف الإسرائيليّ عُدٌ من الصحابة ؛ لإسلامه عند قدوم النبيّ ﷺ المدينة المنورة ، أشملوه المزخرفة الشهيرة عندهم حيث عُدّ من المبشّرين بالجنّة!! ، قيل : إنّه من ذرّيّة نبيّ الله يوسف ، لم يوتّق عندنا ؛ لأنّه في عداد المتخلّفين عن أمير المؤمنين الله على : هو صاحب الدواهي والإسرائيليّات ، هد ليصحب من كان يتولّهم عام ٤٣٣.

تنقيح المقال ٣: ١٨٥ ت ٦٣٨٣ ، سير أعلام النبلاء ٢ : ٤١٣ ت ٨٤ ، تهذيب التهذيب ٥ : ٢١٩ ت ٤٣٨ ، أعلام القرآن : ٦١١ ، وجريدة مصادره شاملة .

<sup>(</sup>٤) بهذا أشهر من اسمه كعب بن ماتع الحميري اليماني ، من أحبار اليهود ، المندسين بين المسلمين ، فقد سالم \_ ولم يُسلم \_ عَهْدَ عمر بن الخطاب ، إليه وإلى صاحبه «وهب» تنتهي أسناد أغلب الجعليات الإسرائيلية من أخبار الأوابد والغرائب والعجائب والجعليّات بل والكفريّات التي ما نشروها بين المسلمين إلّا لغرض للي

وإنّما دخلت ﴿بَلْ﴾ على قوله: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لأمرين: أحدهما: أنّه لمّا قال: ﴿نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ دلّ على أنّه كفر ذلك الفريق بالنّقض. وحَسُنَ هذا التفصيل؛ لأنّ منهم من ينقض عناداً، ومنهم من ينقض جهلاً.

والوجه الثاني: كفَر فريقٌ منهم بـالنّقض، وكفَرَ أكثرُهم بـالجّحد للحقّ، وهو: أمرُ النبيّ لِمُليِّلاً، وما يلزم من اتّباعه والتصديق به.

وقيل: بل يعني: أنّ الفريق وإنّ كانوا هم المعاندين؛ فالجميع كافرون،كما تقول: زيد كريم بل قومه جميع كرام.

وقوله: ﴿أَوَ كُلَّمَا﴾ نصب على الظرف، والعامل فيه: (نَبَذَ)، ولا يجوز أنْ يعمل فيه (عاهدوا)؛ لأنّه متمّم لـ ﴿ما﴾ إمّا صلة وإمّا صفة.

## قوله تعالى:

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ آللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ آلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ آللهِ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لَّذِينَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ كِتَابَ آللهِ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لَّذَي

قال السُّدّيُّ وأكثر المفسّرين: المعنىُ بالرسول: محمّدٌ ﷺ (١).

المورض من هدم الإسلام وتشويهه ،ردّ عليه بل حاربه أمير المؤمنين الله أبو ذر الغفاري ، عُدّ من المنحرفين عن علي الله ولا غرو ، ذهب ملتحقاً بأسلافه إلى جهنم في مدينة حمص عام ٣٤هـ.

سير أعلام النبلاء ٣: ٤٨٩ ت ١١١، تاريخ مدينة دمشق ٥٠: ١٥١ ت ٥٨١٧، الغدير ٨: ٣٥٣، و٧: ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) يظهر ذلك من أغلب المصادر التفسيريّة ، ولذا أرسلت إرسال المسلّمات من قِبَل لله

سورة البقرة /آية ١٠١....١٠١

وقال بعضهم: يجوز أن يعني به هاهنا الرسالة(١١)، كما قال كُثَيِّر:

فَقَدْ كَذِبَ الواشُونَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُم بِـلَيْلَىٰ وَلا أُرسَـلْتُهُمْ بِـرَسُولِ<sup>(۱)</sup> [۳۷۲]

وهذا ضعيف؛ لأنّه خلاف الظاهر، قليلُ الاستعمال.

والكتاب: يحتمل أن يراد به التوراة، ويحتمل أنْ يُراد به القرآن.

الأكثرية ، أنظر: تفسير جامع البيان ٢: ٣١١، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١٨٤١، تفسير كتاب الله الرازيّ ١٨٤١، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١٢٩١، تأويلات أهل السُّنة ١: ٧٥، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٥، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١٤٠، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية

١: ٣٦٤، تفسير القرآن للسمعاني ١١٤:١ ، معالم التنزيل ١: ١٢٧، وغيرها.

(١) أشار إلى هذا المعنى أبو حيّان في تفسير البحر المحيط ١: ٣٢٤، وقبله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٣١٦، وذهب إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢: ٨٤، واليزيدي في غريب القرآن: ٢٨١.

وقد ذكرته مصادر اللغة التالية: العين ٧: ٣٤٠، الجمهرة: ٧١٩، تهذيب اللغة ١٢٤، ١٩٠٥، المحيط الأعظم ٨: ٣٠٣، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٤٧٢، المخصّص ٧: ٣٠٣، مفردات ألفاظ القرآن: ٣٥٢، لسان العرب ٢٨١/١١، تاج العروس ١٤: ٢٧٩، وانظر: ما تقدّم في تفسير الآية ٧٨.

(٢) نسبته لكُتَيُّر عَرَّة المتقدَّم في ٢: ٨٩، هامش: ٤ لا شك فيها، والخلاف في بعض الألفاظ التي لا أثرلها على الشاهد.

والبيت من جملة قصيدة غزلية ، يُكذّب في هذا المقطع منها ما نقله عنه الواشون المغرضون ، وينفي أن يكون تكلّمَ عندهم بشيء ممّا حكوه عنه أو أرسلهم برسالة لمحبوبته .

والشاهد: استعمال رسول وإرادة رسالة ، وهو شاهد كلُّ مَنْ ذكره .

انظر: الديوان: ١٧٦ ق ٩٨ ب ١٤، مجاز القرآن ٢: ٨٤، معاني القرآن للزجّاج ٤: ٨٥، أمالي القالي ٢: ٣٩٠، ديوان الأدب ١: ٣٩٥، تهذيب اللغة ١٢: ٣٩١، الصحاح ١٠٠٩: ٥ وغيرها من مصادر اللغة المشار إليها في هامش : ١ المتقدّم آنفاً، تفسير جامع البيان ١٩: ٤١، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١٣: ٣٠، وغيرها.

١٨٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

قال السُّدَيُّ : نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسِحر هـاروت وماروت. يعني : أنّهم تركوا ما تدلّ عليه التوراة من صفة النبيّ للتَّلِا .

وقال قَتادةُ وجماعةٌ من أهل العلم: إنّ ذلك الفريق كانوا معاندين.

وقال أبو عليّ: لا يجوز على جماعتهم أن يكتموا ما عَلِموا مع كثرة عدوّهم، واختلاف هممهم؛ لأنّه خلاف العادة؛ ولكن يجوز على الجمع الكثير أن يتواطؤوا على الكتمان، ولذلك قال: ﴿ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ ٱللّهِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾:

يحتمل أمرين:

أحدهما: مصداق (٢) لما معهم ؛ لأنّه جاء على الصفة التي تقدّمت بها البشارة .

والثاني: أنَّه مصدَّق بالتوراة أنَّها حتَّ من عند الله.

والأوّل أحسن ؛ لأنّ فيه حجّة عليهم ، وعبرة لهم (٣).

وقال الحسن: ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ من التوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>۱) مؤلّفات أبي علي الجُبّائيّ لا أثر لها في المكتبة الإسلامية إلّا الاسم، والموجود جمع. (۲) في النسخ: مصدّق، والمثبت من: «خ» وتساعد عليه المختصرة، ولعلّه الأنسب. (۳) وافقت تفسير التبيان مصادر ولكنّها أشارت لذلك في الآية ۸۹ والقليل منها هنا، وعلى كلّ انظر: معاني القرآن وإعرابه ۱: ۱۷۱، تفسير كتاب الله العزيز للهّوّاريّ ۱: ۱۲۵، تفسير ۱۲۰۱، تفسير الترآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ۱: ۱۷۱ ت ۹۰۲، و۱۸۵ تفسير ۹۷۷، تفسير النكت والعيون ۱: ۱۵۷ ـ ۱۵۸، تفسير بحر العلوم ۱: ۱۳٦، تفسير القرآن للسمعانيّ ۱: ۱۰۷ و ۱۱۸، تفسير المحرّر الوجيز ۱: ۱۸۹ و ۳۰۶، تفسير البحر المحيط ۱: ۳۲۰، تفسير معالم التنزيل ۱: ۱۲۷ و ۱۱۸، تفسير مغاتبح الأمرار ومصابيح الأمرار ١٤٧٤، التفسير الكبير للفخر ٣: ۲۰۱، وغيرها.

وقال غيره: يصدِّق التوراة؛ لأن الإخبار هاهنا إنّما هو (١) عن اليهود دون النصارى.

وإنّما قال: ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ﴾ ولم يقل: منهم \_ إذ تقدّم ذكرهم \_ لأحد أمرين:

أحدهما: أنّه لمّا ارتدّ<sup>(۲)</sup> علماء أهل الكتاب أعيد ذكرهم ؛ لاختلاف المعنى ، على قول البلخيّ<sup>(۲)</sup>.

والثانى : أنّه للبيان .

وكان يجوز النصب في ﴿مُصَدِّقٌ﴾ ؛ لأنّ كتاباً قد وصف بقوله : ﴿مِّنْ عِنْدِ ٱللّهِ﴾ على ما قاله الزّجاج<sup>(٤)</sup>.

وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ لَايَعْلَمُونَ﴾ معناه: أنّهم يعلمون، وكأنّهم لكفرهم وكتمانهم لا يعلمون.

<sup>(</sup>١) «إنّما هو» زيادة من النسخة: «خ».

<sup>(</sup>٢) في النسخة «خ» المثبت ، وفي الباقي «أريد».

<sup>(</sup>٣) انظر هامش «١» في الصفحة السابقة ، وهذا مثله .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ١: ١٨٢.

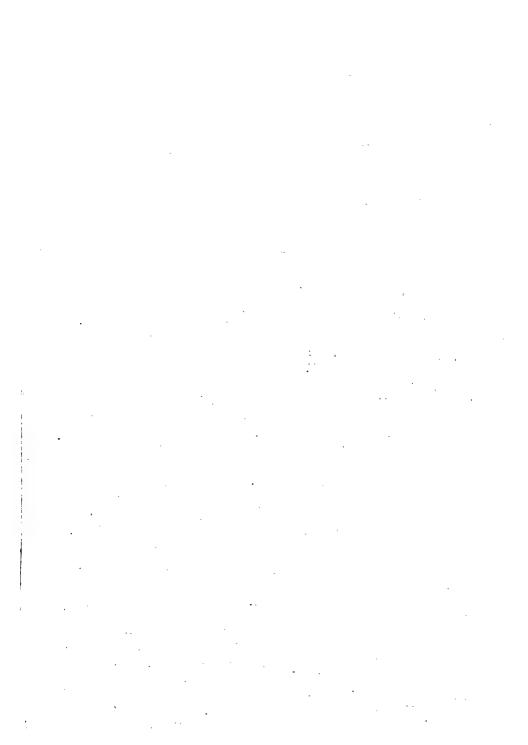

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِبِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ عِوْرُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ المَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَينُسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمَّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَإِتَّ فَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ حَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُوا ۗ وَللْكَ فرينَ عَكَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ اللهِ

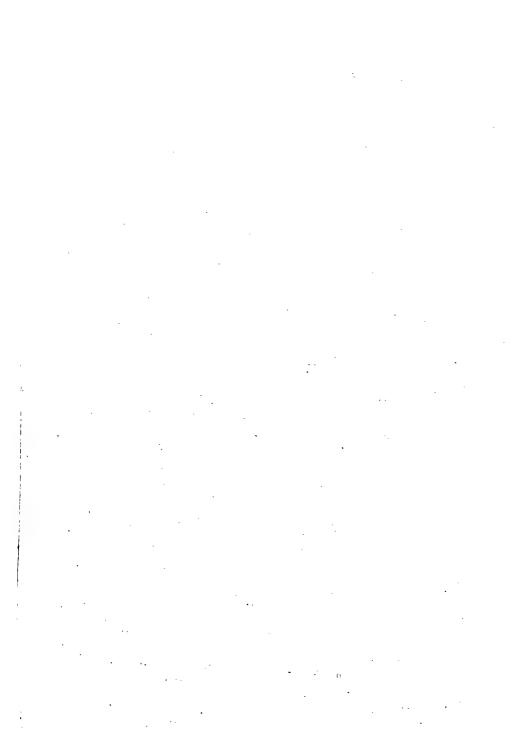

سورة البقرة /آية ١٠٢.....١٠٢

قوله تعالى:

﴿ وَآتَبَعُواْ مَا تَتْلُواْ آلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَاكِنَ آلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ آلنَّاسَ آلسَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى آلْمَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ آلنَّاسَ آلسَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى آلْمَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ آلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ فَلَا تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَلْهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ آللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَى وَلَيْفَى مَا شَرواْ بِهِ عَلَى الشَّرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِشَسَ مَا شَرواْ بِهِ عَلَيْهِ لَكُونَ اللّهِ فَيَ ٱللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَشَعْرُواْ بِهِ عَلَى اللّهِ فَي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيِشْسَ مَا شَرواْ بِهِ عَلَيْهِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (أَنَ اللهِ عَلَيْهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (أَنَهُ بلا خلاف .

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ وخلف ﴿وَلَكِنِ آلشَّ يَنْطِينُ﴾ ﴿وَلَكِنِ آللَّهُ قَتَلَهُمْ﴾ (١) ﴿وَلَكِنِ آللَّهُ رَمَىٰ﴾ (١) بتخفيف النون من ﴿وَلَكِنْ ﴾ وكسرها في الوصل ورفعُ الاسم بعدها ، الباقون بالتشديد (٣).

<sup>(</sup> ا و ۲) سورة الأنفال ٨: ١٧.

<sup>(</sup>٣) ذكرها عنهم جمع من مصادر القراءة ، انظر : السبعة في القراءات : ١٦٧ ت ٣٧ ، حجّة القراءات : ١٦٧ ، الحجّة للقراء السبعة ٢ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، التذكرة في القراءات ٢ : ١٦٩ ـ ٣٢٠ ت ٢٩ ، جامع البيان في القراءات السبع ٢ : ٥٥ ، الكشف عن وجوه القراءات ١ : ٢٥٦ . وغيرها .

هذا ، والملاحظ اختلاف النقل عن الكسائيّ ، ففي مصادر القراءة المتقدّمة وغيرها المنسوب إليه اختيار التخفيف ، وفي الجنى الداني التفصيل بين ما لو كان قبلها واو فالتشديد مختاره وهكذا الفرّاء وأبو حاتم ، وبين ما لم يكن قبلها واو فمختارهم التخفيف .

راجع: الجنى الداني: ٥٨٦ و ٦١٥ و ٦١٥، وتفسير البحر المحيط ١: ٥٢٤، وتفسير الدرّ المصون ١: ٣٢٧ ، واللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، والحظ: تفسير للح

ورَوى قُتيبة ﴿ٱلمَلِكَيْنِ﴾ بكسر اللَّام هاهنا حسب(١).

واختلفوا في المعنيُّ بقوله: ﴿وَٱتَّبَعُواْ﴾ على ثلاثة أقوال:

فقال ابن جريج وابن إسحاق: المراد به اليهود الذين كانوا في زمن النبيُّ عَلَيْهِ أَلَهُ .

وقال الجُبَّائيِّ : المراد به اليهود الذين كانوا في زمن سليمان .

وقال قوم: المراد به الجميع، وهو قول بعض المتأخّرين، وقال: لأنّ مستبعي السحر من اليهود لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بُعث محمّد عَمَّا الله (٢).

وروي عن الربيع: أنّ اليهود سألوا محمّداً عَيْمَا الله عن أمور من التوراة، لا يسألونَه عن شيء من ذلك إلّا أنزل الله عليه ما سألوا عنه

<sup>♦</sup> الكشف والبيان ٣: ٤٨٠ ، ذكره من دون نسبة ، معالم التنزيل ١: ١٢٨ ذكر اختيار الكسائي التخفيف ، تفسير القرآن للسمعاني ١: ١١٥ مشيراً دون نسبة أيضاً ، وانظر معاني القرآن للكسائي : ٧٧ جمع الدكتور عيسى ، ولاحظ تهذيب اللغة ١٠ : ٢٤٨ ، معاني القرآن للفرّاء ١: ٤٦٤ دون نسبة ،الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١٦٩ وما بعدها بتفصيل ، المبهج ٢ : ٧٧ ، التذكرة لابن غلبون : ١٩٢ \_ ١٩٣ \_ ٢٩٠ .

وراجع : تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٣٣٠ ـ ٣٣٩، ذيل آية : ١٠٢، معاني الزَّجَاج ١: ١٨٣، البيان لابن الأنباري ١: ١١٤.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوعات: «تثنية» عوض قتيبة والفعل قبلها مجهول. أي: ورُويَ . وفي النسخة المعتمدة «خ»: قتيبة ، والفعل معلوم ، وكذا «المختصرة» ، وهو الصحيح .

وقراءة الكسر في الملكين أشارت إليها جملة مصادر منها: التذكرة في القراءات ٢: ٣١٩ ت ٢٩، معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٣، المحتسب لابن جني ١: ١٠٠، شواذً القراءات للكرمانيّ : ٧١، وغيرها، وراجع: أمالي المرتضى ١: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) أشير إلى ذلك في : أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٥، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ٨٥، أضير الوجيز ١: ٣٠٥، وغيرها وراجع : هامش ٣ صفحة : ١٩١.

فيخبرهم، فلمّا رأوًا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أُنزل علينا منّا، وإنّهم سألوه عن السحر وخاصَموه، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ (١).

ومعنى ﴿تَتْلُواْ﴾ قال ابن عباس: تتّبع؛ لأنّ التالي تابع.

وقال بعضهم: تَدُّعي، وليس بمعروف.

وقال قتادة وعطاء: معناه: تقرأ ، من تلوت كتاب الله ، أي: قرأته (٢) . وقال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْكُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ (٣) أي: تتبع ، وقال حسّان ابن ثابت :

نَبِيُّ يَرَى مَالَا يَرَى ٱلنَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتابَ اللهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ<sup>(٤)</sup> [٣٧٣]

(١) أشير إلى ذلك في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٨٦ ت ٩٨٥،
 جامع البيان للطبري ٢: ٣١٥، وراجع: هامش ٣ صفحة: ١٩١١.

(٢) تعرّضت لجملة الأقوال مجموعة مصادر ، منهما : أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٥٥ ، معاني القرآن وإعرابه ١ : ١٨٣ ، أمالي المرتضى ١ : ٢٣٣ ، الكامل في اللغة والأدب للمبرّد ٢ : ٢٠٢ ، تفسير الوسيط للواحدي ١ : ١٨٢ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٣٠٠ ، تفسير البحر المحيط ١ : ٣٢٠ ، المحكم والمحيط الأعظم ٣ : ٣٣٠ ، تفسير زاد المسير ١ : ٢٠٠ ، وانظر :المعجم في فقه لغة القرآن ٧ : ٢٧٩ مدخل «تلو» .

(٣) سورة يونس ١٠: ٣٠، على أنّ المثبت قراءة شاذّة لحمزة والكسائيّ، وفي المصحف الشريف ﴿تَبْلوا﴾. وبقرينة السياق المثبت مرادُ محل الشاهد، انظر: معاني القراءات للأزهريّ: ٢٢٧ ـ ٢٢٣، إعراب القراءات السبع ١: ٢٦٧، حجّة القراءات: ٣٣١، السبعة في القراءات: ٣٢٥، الحجّة للقرّاء السبعة غ: ٢٧١.

(٤) بیت من مقطوعة لحسّان بن ثابت وتقدّمت ترجمته في ١: ٢٩٩ هـامش ٢، أجاب بها منشداً لا يُرى شخصه ويُسمع صوته يتمثّل بأبيات مطلعها:

جزى اللهُ ربُّ الناسِ خيرَ جزائِهِ رَفيقَينِ حَلَّا خَيْمَتَى مُ مَعْبَدِ فأجابه حسّان بن ثابت بمقطوعة منها بيت الشاهد أوّلها:

. لَقَدْ خاب قَومٌ غاب عنهم نبيُّهُم وقد سُرُّمن يَسري إليهم ويَغْتَذِي وقد سُرُّمن يَسري إليهم ويَغْتَذِي ١٩٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

والذي تتلوه هو السحر على قول ابن إسحاق وغيره من أهل العلم. وقال بعضهم: الكذب(١).

ومعنى قوله: ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ على عهد سليمان. قال ابن إسحاق وابن جريج: في ملك سليمان حين كان حيّاً، وهو قول المبرّد(٢).

وقال قوم: إنّما قال: ﴿ تَتْلُواْ الشياطين عَلَى مُلْكِ ﴾ ؛ لأنّهم كذبوا عليه بعد وفاته (٣) ، كما قال: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

لأنف مذا وقد شهرت بحادثة أمّ مَعْبَد ، وذُكرت في جملة مصادر منها: الروض الأُنف ٤ ٢٢١ بتفصيل ، الطبقات الكبرى لابن سعد ١: ٢٣١ ، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٣٢ ذكر القصة ، السيرة النبوية لابن كثير : ٢٦٠ ، تاريخ دمشق ١١: ٣٥٧ ـ ٣٥٠ ضمن ترجمة ١٢٥ ، تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران ٤: ١٢١ ، عيون الأثر لابن سيّد الناس ١: ١٨٧ ـ ١٩١ ، واستشهد به الطبريّ في جامع البيان ٢: ٣٢٠ . تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات الملحق بتفسير الكشّاف ٤: ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۱) ممّن ذهب إلى ذلك محمّد بن مسلم بن بحر الاصفهاني على ما نسب إليه الزجّاج في إعراب القرآن (المنسوب) ٢: ٦٩٦، والقاضي في متشابه القرآن ١: ١٠٥، وذهب إليه في تنزيه القرآن: ٢٧، والجصّاص في أحكام القرآن ١: ٥٥ دون نسبة، ونسبه الرازيّ إليه في التفسير الكبير ٣: ٢١٧، وكذا الطبرسيّ في مجمع البيان ١: ٣٤٤ ، والظاهر انفراده بهذا المعنى ؛ إذ لم أجد \_ حسب تتبّعي \_ من ذهب إلى ذلك قبله .

<sup>(</sup>٢) استعمال «في» بمعنى «على» والعكس ، أشار إليه بل ذهب إليه : الفرّاء في معاني القرآن ١ : ٦٣ ، والمبرّد في المقتضب ٢ : ٣١٩ ، وهكذا أشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١ : ١٨٦ ت ٩٨٨ ، والجصّاص في أحكام القرآن ١ : ٥٥ ، والسمعانى في تفسير القرآن ١ : ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش الأسبق.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٧: ٢٨.

سورة البقرة /آية ١٠٢......١٠٢....

## وقال الشاعر:

عَـرَضْتُ نَـصِيحَةً مِـنّي لِـيَحْيى فَـقَالَ: غَشَشْتَنِي، والنَّصحُ مرُ [٣٧٤] وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَعِيبُ يَحْيى وَيَــحْيى طـاهِرُ الأخـلاقِ بَـرُ وَيَــحْيى طـاهِرُ الأخـلاقِ بَـرُ وَلَكِــنْ قَــدْ أَتـانِي أَنْ يَـحْيى يُـقالُ عَـلَيْهِ فـي نَـفْعاءَ شَـرُ (١)

فإذا صدق قيل: تلا عنه ، وإذا كذب قيل: تلا عليه ، وإذا أبهم جاز فيه الأمران .

وقوله: ﴿ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ قال قوم: هم شياطين الجنّ ؛ لأنّ ذلك هو المستفاد من إطلاق هذه اللفظة . وقال بعضهم: المراد به شياطين الإنس

(١) الأبيات للشاعر الأُموي أبي شمال المُخَيِّس بن أرطاة الأعرجيّ ، أحد الرُجّاز الشاميّين ، كان شديد النزعة الأموية والعدائية لبني هاشم ، عُدّ أوّل من مدح العباسيّين ، فأجزلوا له العطاء ، مات ح ١٤٥هـ . وقد نسبت له في أغلب المصادر الآتية :

المعنى الإجمالي: الشاعر ينصح رفيقه يحيى من بني حنيفة كان يختلف إلى بقعاء، وقيل: نقعاء ونفعاء، وهي إحدى قرى اليمامة، بعدم الذهاب إليها، فلم يَرْعُو ولم يقبل النصح، حتى رصده أعداؤه فجرح، فقال الأعرجيّ الأبيات.

الشاهد فيه : «يقال عليه» حيث استعمل حرف الجر (على) في الشر والكذب والضرر.

راجع: أمالي المرتضى ١: ٣٥٧، ديوان المعاني للعسكريّ ١: ١٢٧، الكامل للمبرّد ١:٣٥، محاضرات الأدباء ١: ٢٦٤، زَهر الأكم ١: ١٤٥، الزُهرة ١: ١٩٧، وفي ربيع الأبرار ٤: ٣١٣ ذكر أوّلها، وفي التنبيهات لعليّ بن حمزة البصري: ١٧٣ مقطع : ١٠٨، ذكر الثالث.

وللاختلاف في : نفعاء بينها ونقعاء وبقعاء انظر معجم البلدان ١ : ٤٧٢ ، مراصد الاطّلاع ١ : ٢٦١ ، و٣ : ١٣٢٢ ، وفاء الوفا ٤ : ١٣٢٢ . و فاء الوفا ٤ : ١٣٢٢ .

ولترجمة الشاعر راجع: معجم الشعراء المخضرمين، الأَمويين، معجم الشعراء الإسلاميين: ٢٠٥ - ٣٥٧.

١٩٦ .....١٩٦ التبيان في تفسير القرآن /ج٣

المتمرّدة في الضلالة (١١) ، كما قال جرير .

أَيّامَ يَدْعُونَني الشّيْطانَ مِنْ غَزَلِي وَكُنَّ يَهْوَينَنِي إِذْ كُنْتُ شَيطانا (٢٠) [٣٧٥] وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمِنْ ﴾ وإن لم يجر لذلك ذكر يكون هذا تكذيباً له، فمعناه: أنّ اليهود أضافوا إلى سليمان السحر وزعموا أنّ مُلكه كان به، فبرّأه الله ممّا قالوا، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة.

وقال ابن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمد عَمَالًا ين يزعم أن سليمان كان نبياً، والله ما كان إلا ساحراً، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير \_ وتقدّمت ترجمته في ١: ١٢٩ هامش ١ \_ وهو في ديوانه بشرح محمّد بن حبيب ق ١٥ ب ٥٥: ١٦٠ يهجو بها الأخطل، وتقدّمت ترجمته أيضاً في ٢: ١٥٣ هامش ٢.

المعنى : يتذكّر أيّام شبابه ولهوه وعبثه ، وكيف كنّ يدعونه شيطاناً ؛ لشدّة ذلك فيه وقوّة تأثيره عليهنّ .

الشاهد: استعمال كلمة شيطان في الآدمي ، مريداً نفسه .

<sup>(</sup>٣) تجد الإشارة لذلك في عدّة مصادر منها: تفسير جامع البيان ٢: ٣٢٨، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٧ ت ٩٩٩ ـ ٩٩٤، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٥، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٢، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٤٤٦، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١١٤ ـ ١١٥ ت ٩٨٩ ـ ٩٩٤، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٠٦، البحر المحيط ١: ٣٢٦، النكت والعيون ١: ١٦٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٤، وغيرها.

وقيل: تقدير الكلام ﴿وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ آلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الله مُلْكِ مُلْكِ مُلْكِ مُلْكِ من السحر، فتضيفه إلى سليمان ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ ﴾ الأن السحر لمّا كان كفراً نفى الله تعالىٰ عنه ذلك على المعنى وإنْ كانوا لم يضيفوا إليه كفراً.

والسبب الذي لأجله أضافت اليهود إلى سليمان السحر: أنّ سليمان جمع كتب السحر تحت كرسيّه \_ وقيل: في خزائنه \_ لئلًا يُعمل به، فلمّا مات وظهر عليه قالت الشياطين: بهذا كان يَتمّ ملكه، وشاع في اليهود وقبلوه؛ لعداوتهم لسليمان.

وقيل: إنّهم وضعوا كتاب السحر بعد سليمان وأضافوه إليه وقالوا: بهذا كان يتم له ما كان فيه ، فكذّبهم الله تعالى في ذلك ، ونفى عنه ذلك (١). والسّحر والكهانة والحيلة نظائر، يقال: سَحَرة يَسْحَرُهُ سَحْراً،

<sup>(</sup>۱) مجملاً ، يظهر أنّ أغلب التفاسير اتّكأت في هذا الموضوع على إسرائيليّات كعب الأحبار وابن منبّه وغيرهما ، وعليه يمكن القول أنّ لا واقع لأغلب ذلك يعتمد عليه ، وعلى أيّ تجدها في مصادر مجملة وأخرى مفصّلة منها: أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٥ ، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٩٢ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٢٦ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٥ ت ١٨٥ وما بعدها ، تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريّ ١: ١٢٩ وبعدها ، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٤٠ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٣٤٣ وبعدها ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٦٤ ، تفسير الوسيط ١: ١٨١ ، تفسير البحر المحيط ١:٤٠٤ ، تفسير زاد المسير ١: ١٦٤ المصادر أعلام القرآن للشبستري : ١٥٥ فإنّه لا يخلو من فائدة ، على أنّ خير من أبان الحقائق فيها على طبق المنطق والعقل : تفسير الميزان للسيّد الطباطبائي ١: ٢٣٢ وما بعدها .

. . التبيان في تفسير القرآن /ج٣ وأسْحَرْنا إسْحاراً، وتَسَحَّرْنا تَسَحُّراً، «واسْتَحَر اسْتِحاراً»(١)، وسَحَّرَه تَسْجِيراً. وقال صاحب العين: السِّحر عملٌ يقرّب إلى الشيطان. كلُّ ذلك كينونيته السُّحر.

ومن السُّحْرِ الأُخْذَةُ: التي تأخذُ العينَ حتى تظنُّ أنَّ الأمرَ كما يُرى، وليس الأمر كما يُرى ، والجمعُ الأُخَذُ .

والسُّحْرُ: البيان من اللَّفظ، كما قال النبيِّ عَلَيْكِلُمُ: (إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسحْراً)(٢).

والسَّحرُ: فعلُ السِّحْرِ في شيءٍ يلعب به الصبيان إذا مُدّ خرَجَ على لَوْنِ ، وإذا مُدّ من جانبِ آخر خرج على لَوْنِ آخر ، يسمّى : السَّحارة .

والسُّحْرِ : الغذو ، قال امرؤ القيس :

أَرَانَــا مُــوضِعِينَ لأَمْــرِ غَيْبِ وَنُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وِبِالشَّرابِ<sup>(٣)</sup>

(١) المحصورة زيادة من النسخة : «خ» .

[ ٢٧٦]

<sup>(</sup>٢) بمختلف ألفاظه تجده في مصادر عدّة منها: المصنّف لابن أبي شيبة ١٣: ٢٨٢ ت ٢٦٥٣٤ ، المعجم الكبير ١٠: ٢٠٧ ت ١٠٣٤٥ و١٢: ٢٠٠ ت ١٢٨٨ ، صحيح البخاريّ ٧: ١٧٩ و ٨ : ٤٢ ، سنن البيهقيّ ٥ : ٦٨ و ١٠ : ٢٣٧ ، سنن الدارميّ ٢ : ۲۹۷ ، مسند أحمد ۲:۲۹۱ و ۳۱۳ و ۳۲۷ ، سنن أبي داوود ٤: ۳۰۳ ح-٥٠١٠ ـ ٥٠١٢ ، تاريخ دمشق ٣٢: ١٦٩ ت ٣٤٨٣ و٥٥: ٣٩٤ ت ٧٠٠٢ ، موارد الظمآن ۲: ۹۰۰ ح ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) البيت الأوَّل من مقطوعة من ١٣ بيتاً لامرئ القيس ـ وتقدَّمت ترجمته في ٢: ٧٩ هامش ۲ ـ ، مذكورة في الديوان .

المعنى : يشير الشاعر إلى سرعة سير البشر لأمر غُيُّبَ عنهم وقته ، وللهوهم وانخداعهم عنه بالطعام والشراب والملذَّات حتَّىٰ يفجأهم الموت.

المفردات: مُوضِعِينَ: مسرعين لأمر غُيّبَ عنّا ، نُسْحَرُ: نلهي بالغذاء وغيره. الشاهد فيه : استعماله «نُسْحَرُ» بمعنى نُلَهِّيٰ ونُخْدَع ونُعَلِّل عن ذكر الموت. انظر : الديوان : ٩٧ ت ١١ ب ١ .

فَاإِنْ تَسْأَلِينَا مِمَّ نَحْنُ فَإِنَّنا عَصافِيرُ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ المُسَحِّرِ (١) [٣٧٧]

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ﴾ (٢) يعني من المخلوقين. وفي تمييز العربية هو: المخلوقُ الذي يُطعم ويُسقى.

والسّحَرُ آخر الليل «تقول: رأيتُهُ سَحَراً منّونً وسَحَرَ ـ بلا تنوين ـ : إذا جعلته مقصوداً إليه، ولقيته بالسَّحَرِ الأعلى، ولقيته بسُحْرَة، ولقيته سُحْرَةً، والله سُحْرَةً» (٣) بالتنوين، قال الطرمّاح(٤):

(١) البيت ٣٥ للشاعر لبيد العامري ـ وتقدّمت ترجمته في ١: ٧٩ هـامش ١ ـ من قصيدة تبلغ ٣٨ بيتاً ، وهي قصيدة حكمية يتعرّض فيها لبيان قوّة الموت وسطوته ، وضعف الإنسان تجاهه ، ويذكر قومه المتقدّمين وهم سادات العرب .

المعنى: يشير في البيت إلى أنّنا من القوم الذين ذهبوا وماتوا قبلنا ، ونحن على الخُطئ سائرون ، إلّا أنّنا لاهون مخدوعون بالطعام والشراب والملاذ ، غافلون أو متفافلون أو مغفلون عن دنوّه إلينا سريعاً .

انظر : الديوان بشرح الطوسئ وتحقيق د . إحسان عباس : ٥٦ ب ٣٥ ق٨.

(٢) سورة الشعراء ٢٦: ١٥٣ و١٨٥.

(٣) المحصورة ساقطة من الحروفيات ، ثابتة في الأصول ، تساعد عليها من كتب اللغة العين ٣: ١٣٥ والتهذيب ٤: ٢٩٠ ، «سحر» .

(٤) الطَّرِمَاح \_ الطويل المزهوّ بنفسه كِبُراً وفَخْراً \_ قيل : لقب شهر به حتى عفى على اسمه الحكم بن حكيم بن الحكم ، وقيل : بل هو اسمه ، وعلى أيُّ هو من طيء ولد ونشأ في الشام انتقل إلى الكوفة والريّ معلماً فيهما ، وآثر مجالسة الشراة من الخوارج الأزارقة اعتنق مذهبهم ، يعدّ من الهجّائين ، تربطه والكميت صداقة حميمة رغم افتراقهما مذهباً ومنشأً .

مات عام ١٢٥هـ ـ وقيل غير ذلك ـ في الكوفة .

لترجمته ، انظر : مقدّمة الديوان بقلم د . عزة حسن ، معجم الشعراء المخضرمين والأُمويّين : ٢٢١ ومصادرهما وافية .

بَانَ الخَلِيطُ بِسُحْرَةٍ فَتَبَدُّدُوا وَالدَّارُ تُشْعِفُ بِالخَلِيطِ وَتُبْعِدُ (١) [٣٧٨] وتَسَحُّونا: أَكُلْنا سُحُوراً، وأَسْحَرنْا كقولك: أَصْبَحْنا. والسَّحْرُ: الرَّنَةُ وما يتعلّق بالحلقوم، ويقال للجبان إذا جَبُنَ: انْتَفَخَ سَحَرُهُ، واسْتَحَرَ الطائر: إذا غرَّد (١) بسحر (٣).

وأصل الباب: الخفاء.

والسَّحْرُ قيل: لخفاء سببه يُوهم قلبَ الشيء عن حقيقته، كفعل السَّحَرةِ في وقت موسى لمَّا أوهموا أنَّ العِصِيَّ والحبالَ صارت حيواناً، فقال: ﴿ يُتَحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ (١)(٥).

<sup>(</sup>١) مطلع القصيدة ٨، يذكر فيها اجتماع القبائل عند الكلأ والماء في موسمه للرعي، فيتعارفون ويألف بعضهم بعضاً، ثم عودهم إلى مضاربهم وأوطانهم مستائين من افتراقهم.

المفردات: الخليط: المخالط، الصديق. السُحْرة: وقت السَحَر أو الطعام أو محلّ الكلأ، تسعف يجمع وتقرّب بين الواردين.

انظر: الديوان بتحقيق د . عزة حسن: ١٠٨ ب ١ ق٨.

<sup>(</sup>٢) في الحروفيات : غلبه ، ولا معنى له ، والمثبت من الأُصول .

 <sup>(</sup>٣) لضبط المادة «سحر» اعتمدت المصادر التالية: العين ٣: ١٣٥، جمهرة اللغة:
 ١٥١ ، تهذيب اللغة ٤: ٢٩٠، المحيط في اللغة ٢: ٤٧٩، الصحاح ٢: ١٨٧، المحكم والمحيط الأعظم ١٨٢:٣٠ ، المخصص ١: ٨٣ و ٣٤٠، مفردات ألفاظ القرآن: ٤٠٠، معجم مقاييس اللغة ٣: ١٣٨، مجمل اللغة ٢: ٤٨٧، لسان العرب ٤: ٣٤٨، تاج العروس ٦: ٥٠٠، أساس البلاغة ١: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ۲۰: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) التعرّض لبحث السحر وماهيّته وما يحيطه طويل عريض ، تعرّض له جمع ، فالإشارة والإحالة إليهم للتوسعة خير ، انظر: رسائل إخوان الصفا ٤: ٢٨٣ رسالة ١١ ، بحار الأنوار ٥٩: ٢٦٥ ـ ٣٢٩ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٢٩ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٢٩ ، تفسير الجواهر للطنطاويّ ١: ١٠١ ـ ١٠٠ ، أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢ ـ ٥٥ ، لل

وقوله: ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر.

والثاني: أنَّهم كفروا بما استخرجوه من السحر.

والثالث: معناه: ولكنّ الشياطين سحروا، فعبّر عن السحر بالكفر(١٠).

وقوله: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ قيل فيه قولان:

أحدهما: إنّهم أَلقوا السحر إليهم فتعلّموه .

«والثاني: أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسيّ فتعلّموه» (٢).
وقوله: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد والسّدّي: إنّ ﴿مَا ﴾ بمعنى: الذي. وقال الربيع في إحدى الروايتين عن ابن عباس: إنّها بمعنى: الجَحد. ورُوي عن القاسم بن محمّد: أنّها تحتمل الأمرين (٣).

<sup>♥</sup> تفسير النكت والعيون 1: ١٦٦ ـ ١٦٧، التفسير الكبير ٣: ٢٠٦، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٤ م٣ وبعدها، روح المعاني 1: ٣٣٩، وانظر: معجم العناوين الكلامية والفلسفية: ٦٠، شرح المصطلحات الفلسفية: ١٥٧ ت ٦٨٤، شرح المصطلحات الكلامية : ١٦٦ ت ٥٨٠، مدخل «السَّحر» في الجميع، ولأحكامه الشرعية انظر: معجم فقه الجواهر ٣: ٣٠٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤: ١٥٨ر)، ومصادرها.

<sup>(</sup>۱) تجد الأقوال في: تنزيه القرآن: ۲۷، تفسير الكشف والبيان ۱: ۲٤٥، تأويلات أهل السّنة ۱: ۷۵، تفسير النكت والعيون ۱: ۱٦٤، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ۱۸۷ ت ٩٩٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٢، وضح البرهان ١: ١٤٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) المنصّص ساقط من النسخ: «ؤ، س، والحجرية» وفي نسخة «هـ»: إنّه التعليم حقيقة. وأمّا في «خ والمختصرة» فالمثبت، ويدعمه ما في مجمع البيان ١: ٣٤٦. (٣) معنى ﴿ما﴾ موقوف على المستفاد من ﴿أُنزِلَ﴾، وعلى مَن كان ؟ فإن كان على للم

وموضع ﴿ما﴾ نصبٌ؛ لعطفها على السحر، وقيل: إنّها عطف على ﴿ما﴾ في قوله: ﴿مَا تَتْلُواْ آلشَّيَا طِينُ﴾. وقال بعضهم: موضعها جرّ، عطفاً على: ﴿مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ «كأنّه قال: على ملك سليمان»(١) وعلى: ﴿مَا أَنْوَلَ﴾(١).

ومن قرأ بكسر اللام في ﴿ ٱلْمَلِكَيْنِ ﴾ قال: هما من ملوك بابل وعلوجها. وهو قول أبي الأسود الدؤليّ والربيع والضحّاك، وبه قرأ الحسن البصريّ، ورواها عن ابن عباس (٣).

واختلف من قال بهذا، فقال قوم: كانا مؤمنين، ولذلك نُـهيا عـن الكفر.

وقال قوم: إنّهما كانا نبيّين من أنبياء الله(٤).

 <sup>◊ ﴿</sup> الْمَلَكَيْنِ ﴾ فهي موصول بمعنى الذي ، وإن كان على غيرهما فهي نفي وجَحد ، انظر: تفسير النكت والعيون ١ : ١٦٥ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٤٥ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٨٤ ، أمالي المرتضى ١ : ٢٦١ ـ ٤٢١ ، البغداديات للفارسي : ٣٥٠ ، البحر المحيط ١ : ٣٨٠ ، التفسير الكبير للرازيّ ٣ : ٢١٧ م ١ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٥٠ م ١٥ ، و :٥٠ م ١٧ ، تفسير جامع البيان ٢ : ٣٣٠ ـ ٣٤٠ .
 (١) المحصور زيادة من النسخة «خ» .

<sup>(</sup>٢) تجد ذلك في : معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٣ ، البيان لابن الأنباريّ ١: ١١٤ ، البيان لابن الأنباريّ ١: ١١٤ ، التبيان في إعراب القرآن للعكبريّ ١: ٩٩ ـ ١٠٠ ، إعراب القرآن المنسوب للزجّاج ٢ : ٦٩٤ ، ٦٩٢ ، وانظر : المسائل المشكلة (البغداديات) للفارسيّ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ذُكر ذلك في جملة مصادر ، منها: تفسير القرآن العظيم لابن أَبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٩ ت ١٠٠٢ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٦٥ ، أمالي المرتضى ١: ٢٣٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٦ ، المحرّر الوجيز ١: ٣٠٧ ، معاني القرآن للفرّاء ١: ٦٤ ، تأويل مختلف الحديث (ط العلمية): ١٦٧ \_ ١٧٥ ، المحتسب لابن جني ١: نفسير البحر المحيط ١: ٣٢٩ ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٤) تجد القولين في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٨٨ ت ١٠٠٠،
 متشابه القرآن ١: ٩٩ ١٠٣، أمالى المرتضى ١: ٤١٧ ـ ٤٢٥.

ومن قرأ بالفتح قال قوم منهم: كانا مَلَكَيْن.

وقال آخرون: كانا شيطانين.

وقال قوم: هما جبريل وميكائيل خاصّة (١).

واختلفوا في بابل فقال قوم: هي بابل العراق؛ لأنّها تبلبل بها الألسن، وروى ذلك عن عائشة وابن مسعود.

وقيل: بابُل دماوند، ذكره السُّدّيُّ.

وقال قَتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين (٢).

وقال الحسن: إنّ الملكين ببابِل الكوفة إلى يـوم القيامة، وإنّ مـن أتاهما سمع كلامهما ولا يراهما (٣).

وبابل: اسم بلدٍ لا ينصرف(٤).

وأمّا التي قرب دماوند بأرض إيران ، فهي بضمّ الباء الثانية .

راجع: معجم ما استعجم ١: ٢١٨، معجم البلدان ١: ٣٠٩، مراصد الاطلاع ١: ١٤٥، الروض المعطار في خبر الأقطار : ٧٣.

وانظر: تفسير جامع البيان ٢: ٣٥٠، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٤٥، تفسير النكت والعيون ١: ١١٦، تفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١١٦ ـ ١١٧، تفسير الوسيط ١: ١٨٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٣ م ١٨.

<sup>(</sup>١) الأقوال تجدها في: أمالي المرتضى ١: ٤٢١ ـ ٤٢٢، معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٤ ، إعراب القرآن العنظيم لابن ١٨٤ ، إعراب القرآن العنظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٨٨ ت ٩٩٩ ـ ١٠٠٢ ، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٤ ، تأويلات أهل السُّنة ١: ٧٦ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) بابل: متعدّدة ، وبكسر الباء الشانية واحدة لا غير ، وهي بأرض العراق ناحية الكوفة وإلى الحلّة أقرب ، شهرت بالسحر والخمرة والجمال ، ولا زالت آثارها شاهدة لها .

<sup>(</sup>٣) الآراء تجدها في تفسير الطبري لا : ٣٥٠، البحر المحيط ١ : ٥٢٨، تفسير كتاب الله العزيز للهواري ١ : ١٣١، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١ : ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) للعجمة أو التأنيث والعلمية ، وقيل : للثلاثة .

وقيل في معنى السحر أربعة أقوال:

أحدها: أنّه خُدَعٌ ومخاريقٌ وتَمويهاتٌ لاحقيقة لها، يُخَيُّلُ إلى المسحور أنّ لها حقيقة.

والثاني: أنَّه أخذُّ بالعين على وجه الحيلة.

والثالث: أنّه قلب الحيوانِ من صورة إلى صورة، وإنشاء الأجسام على وجه الاختراع، فيمكن الساحر أن يقلب الإنسان حماراً وينشئ أجساماً.

والرابع: أنّه ضرب من خدمة الجنّ ، كالذي يمسك له التجدّل فيصرع.

وأقرب الأقوال الأوّل؛ لأنّ كلّ شيء خرج عن العادة الجارية فـإنّه لايجوز أنْ يتأتّى من الساحر.

ومن جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّات؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر (١).

<sup>(</sup>١) إضافةً لما تقدّم من المصادر راجع : للسحر والساحر وأحكامهما ومن الفريقين .

فمن العامّة: التوحيد للماثريدي: ١٨٩ و ٢٠٩ ، مقالات الإسلاميّين: ٤٤٧ ، المغني للقاضي ١٠٥ - ٢٥٩ ، أصول الدين للبغداديّ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الإرشاد للجوينيّ : ٢٧٠ ، الغنية في أصول الدين : ١٥٥ ـ ١٥٥ ، الاقتصاد للغزّاليّ : ١٢٣ ، تصرة الأدلّة ١: ٣٤٥ و ٤٧٧ و ٤٧٨ ، المباحث المشرقية ٢: ٣٣٦ ـ ٢٣٧ ، المطالب العالية للرازيّ ١٣٩٤ ، النبوّات للرازيّ : ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ، إيضاح الفوائد ١ د ٤٠٥ ، شرح المقاصد ٥ : ٧٩ .

ومن الخاصّة : منتهى المطلب ١٥ : ٣٨٣ ، تذكرة الفقهاء ١٢ : ١٤٤م ٢٥٠ ، الألفين الفارق بين الصدق والمين ٢ : ١١٤ ضمن المائة الثامنة في عصمة الإمام ، لل

سورة البقرة /آية ١٠٢........ ٥٠٠

وقوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَـدٍ حَنَّىٰ يَـقُولًا إِنَّـمَا نَـحْنُ فِـثْنَةً فَلَا تَكْفُرُ﴾ يتصل قوله: ﴿ فَلَا تَكْفُرُ﴾ بأحد ثلاثة أشياء:

أحدها: فلا تكفر بالعمل بالسحر.

والثاني: فلا تكفر بتعلّم السحر. وتكون ممّا امتحن الله عزّ وجلّ به كما امتحن بالنهر في قوله: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ (١).

وثالثها: فلا تكفر بواحد منهما: التعلّم للسحر، والعمل به.

فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُعلِّم الملَكانِ السحر؟

قيل: يعلّمان ما السحر؟ وكيف الاحتيال به؛ ليُجتنب؟ ولئلا يتموّه على الناس أنّه من جنس المعجزات التي تظهر على يد الأنبياء فيبطل الاستدلال بها.

وقال جماعة من المفسّرين منهم أبو علي وغيره: أنزلهما الله عزّ وجلّ من السماء وجعلهما بهيئة الإنس حتى بيّنا للنّاس بطلان السحر. وقال الحسن وقتادة: أخذ عليهما ألّا يعلّماه ﴿حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ﴾ (٢).

## قوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِثْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

<sup>♦</sup> مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٧٨، مسالك الافهام ٣: ١٢٨، بحار الأنوار ٦٣: ١ ـ
٢٤، الحدائق الناضرة ١٨: ١٧١، مفتاح الكرامة ١٢ : ٢٣٦، المكاسب للشيخ
الأنصاري ١: ٢٠٦ ٢٢٦، جواهر الكلام ٢٣: ١٣٠ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) أشير إلى ذلك في المصادر التالية: تفسير الصنعانيّ ١: ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ت ٩٥ ـ ٩٨، تفسير كتاب الله العزيز للهرّاريُّ ١: ١٣٣، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٩٢ ت ١٠١١ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٤ ـ ١٦٤، وغيرها .

٢٠٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

على قول من جعل ﴿ما﴾ جحْداً في قوله: ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ يحتمل أنْ يكون ذلك من قول هاروت وماروت وليسا مَلَكَيْنِ، كما يقول الغاوي الخليع: أنا في ضلال فلا تَرِد ما أنا فيه، فيقرّ بالذنب وهو يأتيه، والتقدير على هذا: ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّينَاطِينَ كَفَرُواْ﴾ هاروت وماروت.

فمن قرأ ﴿ اَلْمَلَكَيْنِ ﴾ \_ بفتح اللّام \_ وهو قراءة الجمهور (١) ، اختلفوا فمنهم من قال: إنّ سَحَرة اليهود زعموا أنّ الله أنـزل السـحر عـلى لسـان جبريل وميكايل إلى سليمان فأكذبهم الله بذلك .

وفي الكلام تقديم وتأخير، فتقديره: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى آلْمَلَكَيْنِ﴾ ﴿وَلَكِنَّ آلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ﴾ ﴿يُعَلِّمُونَ آلنَّاسَ آلسَّحْرَ﴾ ﴿بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ وهما رجلان ببابِل غير الملكين، اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، ويكون هاروت وماروت بياناً عن الناس(٢).

<sup>(</sup>۱) المصادر التالية بعضها أشار للقراءتين وبعضها لواحدة ، انظر : معاني القرآن للفرّاء ا : ٦٤ ، معاني القرآن وإعرابه ١ : ١٦٠ ، المحتسب ١ : ١٠٠ ، أمالي الشريف المرتضى ١ : ٢٤٦ ، التذكرة لابن غلبون : ١٩٣ ت ٣٠ ، طبقات القرّاء للذهبيّ ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ت ١٩٧ ، التبيان في إعراب القرآن ١ : ٩٩ ، إملاء ما منّ به الرحمن : ٥٥ ، إعراب القراءات الشواذ ١ : ١٩٢ ، غاية الاختصار ٢ : ٤١٤ ت ١٦١ ، المبهج في القراءات السبع ٢ : ٧٤ ، تفسير البحر المحيط ١ : ٣٠٩ ـ ٣٣٠ ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٦٥ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣ : ٢١٨ م ٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٥ ت ١٧ ، تفسير القرآن للسمعانيّ ١ : ٣٠ ، معالم التنزيل ١٠٠٠ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٢) إضافةً لبعض المصادر المتقدّمة تجد الإشارة إلى الأقوال في مصادر منها: إعراب القرآن المنسوب للزجّاج ٢: ٦٩٥، معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٣ ـ ١٨٤، تفسير للرجّاج ٢: ١٨٥ معاني القرآن المنسوب للزجّاج ٢: ١٨٥ معاني القرآن المنسوب للزجّاء ٢: ١٨٥ معاني القرآن المنسوب ال

وقال قوم: إنّ هاروت وماروت ملكان من الملائكة ، واختلفوا في سبب هبوطهما على قولين:

فقال قوم: إنّ الله أهبطَهما ليأمرا بالدين وينهيا عن السحر؛ لأنّ السحر كان كثيراً في ذلك الوقت. ثمّ اختلفوا فقال قوم: كانا يُعلّمان الناس كيفية السحر وينهيانهم عن فعله؛ ليكون النهي بعد العلم به؛ لأنّ من لا يعرفُ الشيءَ لا يمكنه اجتنابه.

وقال قوم آخرون: لم يكن للمَلكَين تعليم السحر ولا إظهاره؛ لما في تعليمه من الإغراء بفعله «وإنّما أهبطا» (١) لمجرّد النهي إذ كان السحر فاشياً (٢).

وقال قوم: كان سبب هبوطهما: أنّ الملائكة تعجّبت من معاصي بني آدم مع كثرة نِعَم الله عليهم.

فقال الله لهم: أما لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم، فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا، فأمرهم أن يختاروا مَلكَين ليهبطا إلى الأرض، فأختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض، ورَكّب فيهما شهوة الطعام والشراب والنكاح، وأحل لهما كلَّ شيء بشرط ألّا يشركا بالله ولا يشربا

<sup>(</sup>١) بدل المحصور في النسخ: «ه، ؤ، س، حجري»: والثالث: هبطا. والمثبت كما في النسخة «خ، والمختصرة».

 <sup>(</sup>٢) الأقوال تجدها في جملة مصادر منها: معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٣ ـ ١٨٤، إعراب القرآن المنسوب للزجّاج ٢: ٦٩٥ ـ ٦٩٦، تأويلات أهل السُّنة ١: ٧١، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣: ٢٢٠ م ٣.

۲۰۸ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

الخمر ولا ينزيا ولا يقتلا النفس التي حرّم الله ، فعرضت لهما امرأة للحكومة ، فمالا إليها ، فقالت : لا أُجيبُكما حتى تعبدا صنماً وتشربا الخمر ، فشربا الخمر وعبدا الصنم وواقعاها وقتلا سائلاً مرّ بهما خوفاً أن يشهر أمرهما ، في حديث طويل لا فائدة في ذكره .

قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه حتى استكملا جميع ما نُهيا عنه، فتعجّبت الملائكة من ذلك.

ثمّ لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء، فكانا يُعلّمان الناس السحر(١).

ومن قال بعصمة الملائكة لم يُجزُ هذا الوجه(٢).

<sup>(</sup>۱) تجد الأقوال هذه بنحو وآخر في مصادر عدّة ، منها: تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ا : ۱۳۱ تفسير جامع ا : ۲۸۱ ت ع ۹ ـ ۹۸ ، تفسير كتاب الله العزيز للهّوّاريّ ۱ : ۱۳۱ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ۲ : ۳٤۱ ـ ۳٤۹ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ۱ : ۱۸۹ تفسير بحر العلوم ت ت ۱۰۰۵ ـ ۱۰۰۹ ، التفسير الكبير للطبرانيّ ۱ : ۱۱۸۷ ، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ۱ : ۱۱۳ ، تفسير النكت والعيون ۱ : ۱۱۹ ، تفسير الوسيط للنيسابوريّ ۱ : ۱۸۳ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ۳ : ۲۱۹ م ۳ ، الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۵۱ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) عصمة الملائكة مورد سجال بين علماء الإسلام ، فالشيعة الإماميّة تابعون وبقول واحد لقادتهم وأثمّتهم الاثني عشر المعصومين ، وهم قائلون بالعصمة بقول واحد ، يوضّحه كلام أمير المؤمنين وسيّد الموحّدين عليّ بن أبي طالب عليه ، المذكور فيما جمعه السيّد الشريف الرضيّ في نهج البلاغة ضمن الخطبة الأولى ، عند قوله عليه : «ثمّ فتق ما بين السموات العلى . . . » ، وكذا إمامهم الرابع سيّد الساجدين الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه في المحيفة السجاديّة والموصوفة ب «نبور آل محمّد» ضمن الدعاء ١٢ من نسخة الصحيفة السجاديّة الجامعة ، وهو دعاؤه في الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرّب ، أوّله قوله عليه : «اللّهم وحملة عرشك . . . » وللاطلاع على آراء علمائهم ، انظر للمثال : مفاتيح الغيب وحملة عرشك . . . » وللاطلاع على آراء علمائهم ، انظر للمثال : مفاتيح الغيب

وقال قوم من أهلِ التأويلِ: إنّ ذلك على عهد إدريس<sup>(۱)</sup>. أمّا قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾.

فالامتحان والفتنةُ والاختبار نظائر، يقال: فَتَنَهُ فِـثْنَةُ وافْـتَتَنَ افْـتِتاناً، وقال أبو العباس: فُتِنَ الرَّجُلُ وأُفْتِنَ بمعنى اخْتُبِرَ<sup>(٢)</sup>.

وتقول: فَتَنْتُ الرجُلَ وأَفْتَنْتُهُ. ولغة قريش: فَتَنَتْه، قال الله تعالى: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً ﴾ (٢)، وقال أعشى هِمْدان: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ ﴾ (١)، وقال أعشى هِمْدان: لَئنْ فَتَنَتْنِي فَهِيَ بِالأَمْسِ افْتَنَتْ سُعِيداً فَأَمْسى قَد قلا كُلَّ مُسْلِمٍ (٥) [٣٧٩]

للشيرازيّ ١: ٤٧٥ فصل ٥ ، أوائل المقالات (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٤: ٧١ ت ٤٤ ، مناهج اليقين في أصول الدين: ٢٧٩ ، تلخيص المحصّل أو نقد المحصّل للخواجة نصير العلوسي : ٣٦٩ ، شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ١: ١٥٣ ، شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ١: ٥٣٥ ، شرح نهج البلاغة للتستريّ ١: ٥٣٥ . وراجع : تعليقة ابن العتايقي علىٰ تفسير القمّي المتوفّىٰ ٢٨٦ هـ والمنشور في فصلية «سفينة» الوزينة ٢٧ س ٧: ١٥٩ . ١٥٩ .

ولآراء العامّة انظر للمثال: أبكار الأفكار ٣: ١٤٢، شرح المقاصد ٥: ٦٢ ضمن المبحث السابع، التفسير الكبير للفخر الرازيّ: ٢١٦ ـ ٢١٨، الفِصل في الملل والأهواء والنحل ٣: ٢٥٩، شرح نهج البلاغة للمعتزليّ ٦: ٤٣٦ ـ ٤٣٦، شرح العقائد النّسَفِيّة: ٢١٦ ـ ٢١٦، وغيرها تظهر من المطاوي.

- (١) كالثعلبيّ في تفسيره الكشف والبيان ١: ٢٤٦، والماورديّ في تفسيره النكت والعيون ١: ١٣٠، والبغويّ في تفسيره معالم التنزيل ١: ١٣٠، وغيرهم في غيرها.
  - (٢) هو ثعلب في مجالس العلماء له ١: ١٤٦، تهذيب اللغة ١٤: ٢٩٩.
    - (٣) سورة طه ٢٠: ٤٠.
    - (٤) سورة ص ٣٨: ٣٤.
- (٥) الطبعتان المتوفّرتان لدينا للديوان خالية من بيت الشعر، وترجمة الشاعر تقدّمت في ١: ١٢١، وأضف هنا في مصادر تبرجمته: معجم الشعراء المخضرمين والأُمويّين: ٣٨ ومصادره. وقد استشهد به جمع ناسبيه للأعشى ولموضع شاهد لل

٢١٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ فجاء باللغتين .

وقوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ (١) أي: اختبرناه. ويقال: فَتَنْتُ الذهبَ في النار إذا اختَبَرتَهُ فيها؛ لتعلَمَ أخالصٌ هو أم مشوبٌ، فقيل لكلّ ما أحميتَه في النار: فَتَنْتُهُ، وتقول: فَتَنْتُ الخبزةَ في النار: إذا أنضجتها، ومثله يقال للّحم. وقوله: ﴿وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْفَتْلِ﴾ (١) أي: الكفر أشدٌ من القتل.

والفتن في الدين والحروب. وقولهم: فِتْنَةُ السوطِ أَشَـدُ من فِـتْنَةِ السيفِ (٣)، ومعناه: اختبار السوط أشدً؛ لأنّ فيه تعذيباً متطاولاً.

وقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (٤) أي: يشوون من قولك:

 <sup>♦</sup> الشيخ المصنّف أيضاً ، وهو استعماله الفعل على اللغتين هما : فَتَنَ = فَعَلَ وأَفْتَن = أَفْتَل .

هذا ، ولعلّ المعنى واضح .

وراجع لمن ذكره واستشهد به ونسبه إلى الأعشى : مجاز القرآن ١ : ١٦٨ ، البصائر والذخائر ٥ : ١٦٦ ت ٣٨٣ ، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح ١ : ١٩٩ ، نهاية الإرب في فنون الأدب ٤ : ١٩٤ ، ديوان الأدب للفارابي ٤ : ٢١٤ ، إضافةً لأغلب مصادر لغة «فتن» الآتية : هامش «٢» .

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٨: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الآية في سورة البقرة ٢: ١٩١.

ولضبط المادة «فتن» والشاهد الشعري روجعت المصادر اللغوية التالية: العين ١٢٧، جمهرة اللغة: ٢٠٦ و ١٢٥٩، تهذيب اللغة ٢٩٦: ١٤ ، المحيط في اللغة ٩: ١٤٥، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ١٠٥، الصحاح ٢: ١٧٥، السان العرب ١٣: ٣١٠ ، تاج العروس ١٨: ٤٢٤، وراجع: الكتاب لسيبويه ٤: ٥٥ باب هذا افتراق فَعَلْت وأَفْعَلْت في الفعل للمعنى .

<sup>(</sup>٣) نُسبت الجملة هذه لحذيفة بن اليمان في المبسوط للسرخسيّ ٢٤: ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : ٥١ : ١٣ .

والمعنى الصحيح أنهم يعذّبون بكفرهم ، يقال : فَتَنَ الكافرُ وأفتنته العذابَ أي : جزاه بفتنته ، كقولك : كذب وأكذبته ، وكلّ من صبأ فقد فتن . وقوله : ﴿ بِأَيبِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (١) قال الأخفش : معناه الفِتْنَةُ ، فهو مصدر كقولك : رجلّ ليس له مَعقُولٌ ، وخُذْ مَيْسُورَهُ ودَعْ مَعْسُورَهُ (١) ، وأبى ذلك سيبويه وقال : خُذْ مَيْسُورَهُ ، أي : ما تَيَسَّرَ لَهُ ، وليس له مرفوع ، أي : ما يرفع (١) .

قال صاحب العين: فَتَنَ فُلانٌ فُتُوناً فهو فَاتِنٌ أي: مُـفْتَنْ، وقـوله: و ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ﴾ (٤) أي: مضلِّين، عن الحسن ومجاهد (٥٠). وأصل الباب الاختبار.

ومعناه في الآية: إنَّما نَحنُ اختبارٌ وبلوي وامتحانٌ فلا تكفر.

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٦٨: ٦.

<sup>(</sup>٢) البحث هذا \_ إقامة المفعول مقام المصدر ، أي : المفتون بدل الفتنة \_ تعرّض له جمع منهم الطبريّ في تفسيره جامع البيان ٢٩ : ١٣ ، وابن فارس في الصاحبي : ٣٩٥ ٣٩٥ ، وفي تفسيره (جمع الأستاذ الدكتور حمودي) ضمن فصلية تراثنا س٣ ع ١١ : ٥٠ ، والزركشيّ في البرهان في علوم القرآن ٢ : ٢٨٧ ، وانظر : الأصفهانيّ في مفرداته مع ملاحظات العاملي : ٥٥٨ ، والحلبيّ في عمدة الحفّاظ ٣ : ١٩٧ \_ مفرداته مع ملاحظات العاملي : ٥٥٨ ، والحلبيّ في عمدة الحفّاظ ٣ : ١٩٧ \_ في هذا الباب شيئاً فيما توفّر لدينا من كتبه .

<sup>(</sup>٣) في الكتاب له ٤: ٢١٣ ، الكامل للمبرد ١: ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافّات ٣٧: ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) العين ٨: ١٢٨، تفسير كتاب الله العزيز للهُوَارِيّ ٤: ٣٩٤، تفسير النكت والعيون ٥: ٧٢، وانظر : تفسير الحسن البصريّ «جمع/ د شير علي» ٤: ٣٧٥ ت ٣١٥، المكتفى للدانيّ : ٤٨٠، الدرّ المنثور ١٢: ٤٨٥.

ويحتمل أن يكون معناه: أنّهما كانا كافرين، فيكون معنى قولهما: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ ﴾ أي: شيءٌ عجيبٌ مُستطرف، كما يقال للمرأة الحسناء: إنّها فتنةٌ من الفِتَنِ، ويكون قوله: ﴿فَلَا تَكْفُرُ ﴾ على هذا الوجه يعني: بما جئناك به، بل صَدِّقْ بهِ واعملُ عليهِ.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ يَقُولَآ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: أنَّ ﴿حَتَّىٰ﴾ بمعنى إلا ، وتقديره: وما يعلّمان من أحد إلا أن يقولا: إنّما نحن فتْنةٌ فلا تكفر، ويكون ذلك زيادةً في الابتلاء من الله في التكليف.

والثاني: أنّه نَفْيُ لتعليمهما الناسَ السحر، وتقديره: ولا يُعلّمان أحداً السحرَ فيقولا: إنّما نحن فتنة فلا تكفر، فعلى هذا يكون تعليمُ السحرِ من الملكين.

وقوله: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ قال قوم: معنى تعلَّم وأَعْلَم واحد(٢)، كما جاء عَلِمْتُ وأَعْلَمْتُ وفَهِمْتُ ، قال كعب بن زهير:

<sup>(</sup>١) تجد رأي قَتادة في: تفسير جامع البيان ٢: ٣٥٧، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٩٣، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاري ١: ١٣٣، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٧، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٥٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى ذلك وأنّه في الأمر فقط السيّد الشريف في أماليه ١: ٤١٨ ، والأزهري في تهذيب اللغة ٢: ٤١٧ ونسبه لأبي العباس عن ابن الأعرابي ، الصاحبي : ٣٧٠ تفسير البحر المحيط ١: ٣٢٠ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٤ ، شرح الرضي على الكافية ٤: ١٥٠ ، فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية ١: ١٢٠ ، تفسير الكشف والبيان ٤: ٢٩٩ ، وابن منظور في لسان العرب ١٢ : ٤١٧ (علم) .

تَـعَلَّمْ رَسُـولَ اللهِ أَنْكَ مُدْرِكِي وأَنَّ وَعِيداً مِنْكَ كَالأَخْذِ بِالْيَدِ (١) [٣٨٠] وقال القُطاميّ (٢): وقال القُطاميّ (٢): تَـعَلَّم أَنَّ بَـعْدَ الغَـىُ رُشُـداً وأنَّ لِـهَذِهِ الغَـبْرِ آنْـقِشَاعَا (٣) [٣٨١]

(۱) على الرغم من ذكره مفرداً في الديوان ، ولكنّه في المصادر الآتية وغيرها ضمن قصيدة طويلة مذكورة ، نعم اختلف في نسبتها بين: كعب بن زهير ـ وتقدّمت ترجمته في معجم الشعراء المخضرمين: ٤٩ ـ وأنس بن زُنيْم الدّيليّ ـ ترجمته في معجم الشعراء المخضرمين: ٤٩ ـ وكعب بن مالك الانصاريّ ـ وتقدّمت ترجمته في ٣: ٥٨ ـ وساريّة بن زنيم ـ ترجمته في معجم الشعراء والمخضرمين: ١٧٧ ـ والحاصل أنّه من جملة قصيدة قالها الشاعر معتذراً للنبيّ الحليم على عمّا نُسِبَ إليه من هجائه له . المعنى : واضح .

الشاهد فيه : استعمال «تَعَلَّم، بمعنى «اعْلَم، من دون فرق بينهما .

راجع: مغازي الواقدي ٢: ٧٩٠، شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١٧: ٢٨٢، الإصابة ١: ٦٩ ت ٢٦٥، شرح ديوان كعب بن زهير (ضمن أبيات أنشدت له ولم تُنشر سابقاً): ٢٥٨، مغني اللبيب ٢: ٥٩٤ ت ٨٣٥، وطبعة أخرى ٢: ٧٧٥ ت ١٠١٥، المغني بحاشية تا ١٠١٥، شرح أبيات مغني اللبيب للبغداي ٧: ٢٥٨ ت ٨٣١، المغني بحاشية اللسوقي ٢: ١٢٢٥، ديوان كعب بن مالك: ٢٩٣ ت ٢٧ مفرد، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٤، شرح شواهد مجمع البيان ٢: ٢٦ ت ٢٩٥.

(٢) هو: عُمَيْرِ بن شُيمٌ مُصَغَّرَيْنِ وقد تقدّمت ترجمته في ٢: ٣٥٣، و١: ٨٢ ت ٢٠.
 (٣) البيت من القصيدة ١٣ يمدح الشاعر فيها زفر بن الحارث؛ لليد التي كانت له عليه في إطلاقه من الأسر وإنقاذه من القتل ، وإكرامه .

المعنى : الشاعر يُسَلِّي أخاه \_ عبد قيس \_ والذي وقع معه في أسر بني أسد ويحنَّه على الصبر والتحمَّل ؛ لأنَّ الدهر لا يبقى على حالة واحدة ، ولعلَ الفرج قريب .

الغُمْر أو الغبر : الأُمور التي تجري على الإنسان كالدواهي والشدائـد المـؤذية . الرشد : الفَرَجُ والهدي . الغيّ : الأذى والظلم .

والشاهد فيه : استعمال تُعَلِّم ، بمعنى اعْلَم . وهو كذلك لدى جميع من استشهد به وذكره ، ومنهم : السيّد المرتضىٰ في أماليه ١ : ٤١٨ ، الصاحبي : ٣٧٠ باب أبنية للر

ومنهم من فَرَّقَ فقال: تعلّم بمنزلة تَسَببُ إلى ما به تعْلَم من النظر في الأدلّة، وليس في اعلم ذلك؛ لأنّه قد ينبّهه على ما يعلّمُه بالتأمّل له، كقوله: اعلم أنّ الفعلَ يدل على الفاعل، وما لم يَسبِقُ المحدِث فهو مُحدَثّ.

والأوَّلُ كقوله: تعلُّم النحو والفقه.

فإن قيل: كيف يُفرّق بين المرءِ وزوجه؟

قلنا: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه إذا تعلّم السحر كفر، فحرمت عليه امرأته.

والثاني: أنّه يمشي بينهما بالنميمة حتى يفسد بينهما، فيفضي إلى الطلاق والبينونة.

والثالث: قال قَتادة وغيره: يُؤَخِّدُ كلِّ واحد منهما عن صاحبه ويُبِغِّضَهُ إليه.

وقيل: إنّه كان من شرع سُليمان: إنّ من تعلّم السحر بانت منه زوجتُهُ(۱).

وقوله: ﴿مِنْهُمَا﴾ الضمير قيل: إنَّه راجع إلى المَلَكَين. وقيل: بل إلى

<sup>∜</sup> الأفعال ، خزانة الأدب للبغدادي ٩: ١٢٩ ش ٧١٠ ، الدرر اللوامع للشنقيطي ١: ١٢٧ شر ٢٠٠ . الديوان ٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱) ممّن أشار إلى ذلك: مقاتل في تفسيره ١: ١٢٧، والطبريّ في تفسيره ٢: ٣٥٨ (١) ممّن أشار إلى ذلك: مقاتل في تفسيره ١: ١٩٣ تا ١٩٣، والهُوَاريّ في تفسيره ١: ٣٦١ والهُوَاريّ في تفسيره ١: ١٣٣، والشريف المرتضى في أماليه ١: ٤٢٤، والسمرقنديّ في تفسيره ١: ١٨٦، والطبرانيّ في تفسيره ١: ٢٢١، والواحديّ في تفسيره ١: ١٨٠، والفخر الرازيّ في تفسيره ٣: ٢٢١، والقرطبيّ في تفسيره ٢: ٥٥، وابن عطية في تفسيره ١: ٣١٠، ولعلّ غيرهم أيضاً.

الكفر والسحر؛ لأنّه تقدّم الدليل عليهما في قوله: ﴿وَلَـٰكِنَ ٱلشَّـيَاطِينَ كَفَرُواْ ﴾ كما جاء ﴿سَيَذَّكُرُ مَنْ يَخْشَىٰ \* وَيَـتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْـقَىٰ ﴾ (١) أي: يتجنّب الذكرى (٢).

ومن قال: الملائكة معصومون، يقول: الكناية ترجع إلى الكفر والسحر لا غير دون الملكّيْن، فكأنّه قيل: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ مكان ما علَّماهم ما يفرّقون به بين المرء وزوجه، كقول القائل: ليت لنا من كذا وكذا كذا، أي: بدله، قال الشاعر:

جَمَعْتَ مِنَ الخَيْرَاتِ وَطْبًا وَعُلْبَةً وَصَـرًا لِأَخْـلَافِ المُزَمَّمَةِ البُـزْلِ [٣٨٢] وَمِـنْ كُـلُ أَخْـلَاقِ المُجَاوِرِ بِالنَّجْلِ<sup>(٣)</sup> وَمِـنْ كُـلُ أَخْـلَاقِ الكِرَامِ نَـمِيمَةً وَسَعْياً على الجَارِ المُجَاوِرِ بِالنَّجْلِ<sup>(٣)</sup> يريد جَمعْتَ مكان خَيْراتِ الدُنيا هذهِ الخيرات الرديئةَ ، والأفعالَ الدنئة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ٨٧: ١٠ و ١١.

<sup>(</sup>٢) تجد الإشارة لهذه الأقوال في : معاني القرآن للفرّاء ١ : ٦٤ ، إعراب القرآن المنسوب للزجّاج ٢ : ٥٦٨ ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٦٨ ، التبيان في إعراب القرآن ١ : ١٠٠ ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) الشاعر يخاطب آخر ذاماً له بأنّك لم تجمع من نعيم الدنيا وخيراتها وفضائلها إلا الأخلاق الذميمة ، والأفعال الدنيئة ، والسعى في أذى الآخرين .

المفردات: الوَطْب: الزَقِّ والقِرْبة من الجلد، أو الرجل الغليظ الجاف الذي لاشيء عنده غير الحقد والحنق على الآخرين. العُلْبة: قدح يصنع من جلد جنب البعير بطريقة خاصة وهيئة مخصوصة يصحبها الراعي والمسافر معه للشرب. الصَرَ: شدُّ ضَرع الناقة الحلوب عند إرسالها للرعي. الأخلاف: جمع خِلَفٌ، ضَرعُ الناقة. البزل: الناقة التي أكملت الثامنة وطعنت في التاسعة.

رغم التتبّع الكثير لم نصل إلى قائله ، وقد استشهد به جمع دون نسبة ، منهم : الطبريّ في جامعه ٢ : ٣٦٩ ، والفزنويّ في باهر البرهان ١ : ١٦٩ ، وعلى المرتضى في أماليه ١ : ١٦٩ ، والغزنويّ في باهر البرهان ١ :١١٦ بتحقيق د . بافقى ، وفي البعض باختلافٍ لا يضرّ .

٢١٣ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وقوله: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ فالمرءُ تأنيتُه المرأة .

قال صاحب العين: المرأة تأنيث امرء، ويقال: مَرَة بلا ألف(١).

والمرأة مصدر الشَّيءِ المرِيء الذي يُستَمْرَأُ ، يقال : ما كان مَريثاً ولقد مَرُوَ واسْتَمْرَأْتُهُ ، وهو : المَرِيءُ للطعام .

وأصل الباب: المَرِيءُ.

فقولهم: مَرْأَة ، كقولهم: جارية ، أي: جرت في النور والشباب. فأمّا إمراءُ الطعام فإنّه يجري ويَنفِذُ في مَجارِيه ولا يَقِفْ. وكذلك المَرْأَةُ تجري في السنّ إلى حدِّ<sup>(۲)</sup>.

وقُرئ في الشواذ ﴿بَيْنَ ٱلْمُرْءِ﴾ بضمّ الميم، وهي لغة هُذَيْل<sup>٣)</sup>. وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ﴾.

فالضُّرُّ والألمُ والأذى نظائر، والضَّرُّ: نقيضُ النَّفْع.

يقال: ضَرَّهُ يَضُرُّهُ ضَرَاً، وأَضَرَّ بِهِ إِضْراراً، واسْتَضَرَّ اسْتِضْراراً، واضْطَرَّه إليه اضْطِراراً، وضارَّهُ مُضَارَةً وضِراراً.

قال صاحب العين: الضُّرُّ والضُرُّ لغتان، فإذا جمعت الضُّرَّ والنُّـفعَ فَتَحْتَ الضّادَ.

<sup>(</sup>١) العين ٨: ٢٩٩ ، مادّة «مرء» .

 <sup>(</sup>٢) تجد المادة «مرأ» في: العين ٨: ٢٩٩، جمهرة اللّغة ٢: ١٠٦٩، تهذيب اللّغة ١٠ تجد المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٢٩٣، مفردات ألفاظ القرآن: ٢٦٧، لسان العرب ١: ١٥٤، تاج العروس ١: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أشارت إلى هذه القراءة رغم أنّها شاذّة جملةً من مصادر القراءات الشواذ ، راجع : مختصر في شواذ القرآن : ١٦ ، المحتسب ١ : ١٠١ ، شواذ القراءات : ٧٧ ، إعراب القراءات الشواذ ١٩٣١ . وكذا غير واحد من التفاسير نحو تفسير البحر المحيط ١ : ٣٣٧ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٣١٠ ٣١١ ، وفي الجميع نسبت لابن أبي إسحاق ، وفي لسان العرب ١ : ١٥٤ نسب الكسرَ إلى لغة هذيل .

والضَّرَرُ: نُقصانٌ يدخلُ في الشَّيءِ، يقال: دخل عليه ضَرَرٌ في مالِهِ. والضَّرُورَةُ: اسم لمصدر الاضطِرار.

والضَرِيرُ: الذاهب البَصَرَ مِنَ النّاس، تقول: رجل ضَرِيرٌ بيِّنُ الضَّرارَة.

والضَّرَّاءُ من الضُّرِّ، وقومٌ أَضِرَّاءُ.

والضَّرارُ مصدرُ ضارَه يُنضارُه مضارَة ، وفي الحديث: «لاضَررَ ولا ضِرارَ» (١) وإذا أَضَرَ به المرضُ قيل: ضَريرً، وامرأة ضَريرَةً.

والضَّرِيرُ: اسم للمُضَارُّةِ، واكثر ما يستعمل في الغَيْرَةِ، تقول: ما أَشَدُّ ضَرِيرُهُ عليها، قال الشاعر يصف حمار وَحْشِ:

حَتَّى إِذَا مَالَانَ مِنْ ضَرِيرِهِ (٢)

(١) حديث ثابت صحيح متواتر متّفق عليه لدى جميع الفِرَق الإسلامية ، وتناوله جمع من أعلام الطائفة تحقيقاً وتنقيحاً وموارد استعمال ، ونسبة مع باقي الأدلّة ، إذ هو يجمع بين البحث الأصولي تارة ، والفقهي أُخرىٰ . حيث يقع في كبرى الاستنباط ، وأخرى في مقام عمل الأفراد . وعلى أيّة حالٍ الإحالة خير من الاسترسال ؛ لسلطة الهامش راجع :

القراعد والفوائد للشهيد الأوّل ضمن الفائدة ٣١ ق ٢ منها ١: ١٣٣ ـ ١٣٣ ، قاعدة لا ضرر ولا ضرار لشيخ الشريعة الإصفهاني ، قاعدة لا ضرر للشيخ موسى النحوانساري ، بدائم الدرر في قاعدة نفي الضرر للسيد الخميني ، القواعد الفقهية للسيد البُجْنُوردي ١: ٢٠٥ ـ ٢٤٥ ت ٨، رفع الضرر عن قاعدة لاضرر للشيخ محمد باقر الخالصي ؛ نيل الوطر من قاعدة لاضرر للشيخ السبحاني ؛ قاعدة لاضرر ولا ضرار للسيد الروحاني ، المحرّر في ولا ضرار للسيد الروحاني ، المحرّر في شرح قاعدة لاضرر للسيد الروحاني ، المحرّد في

(٢) نسبه الفراهيديّ في العين ٧: ٧ لرؤبة بن العجّاج، والباقون دون نسبة، انظر: تهذيب اللّغة ١١: ٤٥٨، المخصّص ٢: ٥٦٨، أساس البلاغة ٢: ٤٧، لسان العرب ٤ : ٤٨٥ هضروي.

٢١٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

والضَّرَّتانِ: امرأتان للرَّجُلِ، والجَمعُ الضَّرَاثِر.

والضَّرَتان : الأَلية من جانبيْ عَظْمِها، وهما الشَّحمَتان اللتان تَهدَّلان من جانبيها .

وضِرّة الابْهام: لَحمةٌ تَحْتَها.

وضَرَّة الضَّـرُع: لَـحمةٌ تَـحتَها، والضُّـرُّ: الهَـزال، وضَـرِيرُ الوادي: جانِباه، وكُلُ شيءٍ دَنا منكَ حتى يَزْحَمَكَ فقد أضَرَّ بك (١).

وأصل الباب: الانتقاص.

وقوله: ﴿مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: إلّا بتخلية الله.

والثاني : إلّا بعلم الله(۲) ، من قوله : ﴿فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِـنَ ٱللّـهِ﴾ (٣) معناه : اعلموا بلا خلاف ، ويقال : أذنت آذن إذناً ، قال الحُطيثة :

ألا ياهِنْدُ إِنْ جَدَّدْتِ وَصْلاً وإلّا فَأْذَنِـــينِي بِــانْصِرام (١)

[٣٨٤]

<sup>(</sup>١) العين ٧: ٦-٨، مادّة «ضرر»، ويُنظر أيضاً: جمهرة اللّغة ١: ١٢٢، تهذيب اللّغة ١: ١٢٥، معجم ١١ : ٤٥٦، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ١٤٨، مجمل اللّغة ٢: ٥٦١، معجم ألفاظ القرآن: ٥٠٣، أساس البلاغة ٢: ٤٦، الصحاح ٢: ٧١٩، بصائر ذوي التمييز ٣: ٤٨٦ ت ٦، لسان العرب ٤: ٤٨٢، تاج العروس ٧: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ذُكر الوجهان أيضاً في: تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٦١-٣٦٢، معاني القرآن للزجّاج ١ : ٣٦٦ ، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٣٥٣، تفسير النكت والعيون ١: ١٤٣ ، التفسير الكبير للفخر ٣: ٢٣٩ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٥ ، وعزاه للنحّاس ، تفسير البحر المحيط ١: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) لم يُذكر في الديوان ، والشاعر تقدّم في ٢: ٣١٣ ، ورغم البحث الكثير لم نجد البيت إلّا في تفسير جامع البيان ٢: ٣٦١ ، ومجمع البيان ١ : ٣٣٨ عند تفسير الآية ، ولم أقف على من ذكره غيرهما ، وقد اتّفقا على روايته كما أثبتناه ، وبحره الوافر ، لل

|       | *************************************** | سورة البقرة /آية ١٠٢                                    |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                                         | وقال الحارثُ بن حِلِّزَة <sup>(١)</sup> :               |
| [٣٨٥] |                                         | آذَنَــــثْنَا بِــبِيْنْهِا أَسْــمَاءُ <sup>(٢)</sup> |
|       |                                         | معناه أعلَمتنا .                                        |

والإذن في اللغة على ثلاثة أقسام:

أحدها: بمعنى العلم، وذكرنا شاهده.

والثاني: الإباحة والإطلاق، كقوله: ﴿فَانِكُحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَالثَّانِي: الإباحة والإطلاق، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ

♦ إلا أنّ النسخ هخ ، ؤ ، هـ ، س ، الحجرية» روته بشكل آخر يخلّ بالوزن ، وهو :
 يا هـند إن جـدّدت وصـلاً وإلاّ فأذنيني عاجلاً بانصرام
 وعلى كِلا الروايتين الشاهد : استعماله «فأذنيني» وإرادة فأعلميني ، وانظر : شرح
 شواهد مجمع البيان ٢ : ٢٨ ت ٢٩٦ .

- (۱) الحارث بن حِلْزَة بن مكروه بن يزيد اليشكريّ الوائليّ ، شاعر جاهليّ من أهل بادية العراق، أحد أصحاب المعلّقات ، وهو أحد الثلاثة الذين نظموا قصيدة جيدة طويلة ، وقد ارتجلها أمام عمرو بن هند وكان شريراً ، فأدناه وقرّبه رغم برّصِه \_أي الشاعر \_وسَلَحِه . انظر : طبقات الشعراء لابن سلام ۱ : ۱۵۱ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱ : ۱۹۷ تم ، الأغانى ۱۱ : ۲۶ ، معجم الشعراء الجاهليّين : ۹۲ .
- (٢) الشطر الأوّل من البيت الأوّل من معلّقته الشهيرة والتي ارتجزها أمام عمرو بن هند، وتربو على الثمانين ونيّف بيتاً، وشطره الثاني :

المعنى : آذَنَتْنَا : أُعلَمتْنا ، أخْبرَتنا . البين : الفراق والبعد ، أسماء : حبيبته .

الشاهد: استعماله: آذنتنا بمعنى: أعلمتنا ، وقد أجمعت الشروح التالية على ذلك. انظر: الديوان (بتحقيق ، أميل يعقوب): ١٩ ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات للأنباري: ٣٥٦ ت ١ ، شرح القصائد التسع المشهورات للنحّاس ٢ : ٩٣ ت ١ ، وشرح القصائد المشهورات للمراديّ ٢ : ٥ ت ١ ، وشرح المعلّقات العشر للشنقيطي : ١٥ ت ١ ، شرح المعلّقات العشر للشنقيطي : ١٧١ وفيهما ب ١ من المعلّقة ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ٢٥.

۲۲۰ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ..... أيْمَانُكُمْ ﴾ (١) .

والثالث: بمعنى الأمر، كقوله تعالى: ﴿ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِالْدُنِ اللَّهِ ﴾ (١).

وقد أجمعت الأمّة على أنّه لم يأمر بالكفر.

ولم يتُجه نفي القسم الثالث(٣).

ولا يجوز أن يكون المراد إلّا بإذنه: إلّا بإرادته ومشيئته؛ لأنّ الإرادة لا تسمّى إذناً ، ألا ترى أنّ من أراد الشيء من غيره أن يفعله لا يقال: أذن لهُ فيه . فبطل ما قالوه .

وقد روي عن سفيان : إلّا بقضاء الله<sup>(١)</sup> .

وقال بعض من لا معرفة له: الأَذَنُ بمعنى: العِلْم بفتح الهمزة والذال، دون الإذْن بكسر الهمزة وسكون الذال.

وهذا خطأ ؛ لأنّ الإذْنَ مصدر يقال فيه : أَذَنٌ وإِذْنٌ مثل حَذَرٌ وحِذْرٌ ، وقال تعالى : ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (٥) .

ويجوز أن يكون فيه لغتان مثل: شِبْه وشَبَه، ومِثْل ومَثَل.

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) إشارة لمن ذهب إلى النفي مطلقاً ، مثل القاضي عبدالجبار في متشابه القرآن :
 ١٠٠ ، وتنزيه القرآن له : ٢٩ ، وانظر : أمالي الشريف ١ : ٣٩ و٤٢٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٨٥ ، تأويلات أهل السُنة ١ : ٧٦ .

 <sup>(</sup>٤) لم نجده إلّا في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ١٩٤ ت ١٠٢٠،
 وتفسير الكشف والبيان للثعلبيّ دون نسبة ١: ٢٥٠، وتأويلات أهل السُّنة ١: ٧٦
 دون نسبة أيضاً، وتفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤: ٧١.

سورة البقرة /آية ١٠٢.....

وقال هذا القائل: من شاء الله يمنعه فلم يضرّه السّحر، ومن شاء خلّى بينه وبينه يضرّه (١).

وقوله: ﴿لَا يَنفَعُهُمْ﴾.

فالنَّفْعُ: نَقِيضُ الضُّرُ، والنَفْعُ والمَنْفَعَةُ واللَّذَّةُ نظائر، يقال: نَفَعَ يَنْفَعُ نَفْعاً، فهو نافِع، وانْتَفَعَ فُلانٌ بِكذا وكذا، ورَجُلَّ نَفّاعٌ يَنْفَعُ النَّاسَ، وأَصْلُ النَّفع ضدَّ الضرّ<sup>(۲)</sup>.

وحد النفع: هو كلّ فعلٍ يكون الحيوان به مُلتذًا، إمّا لأنّه لذّة، أو يؤدّي إلى اللّذة.

والضّرُّ : كلّ معنى يكون به الحيوان أَلِماً ، إمّا لأنّه أَلمَّ ، أو يؤدّي إلى الألم .

والهاء في قوله: ﴿لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ﴾ عائدة على السحر.

والمعنى: ولقد علمت اليهود أنّ من استبدل السحر بدين الله ما له في الآخرة من خلاق، وهو قول ابن زيد وقتادة.

وقال قوم من المفسّرين كأبي علي وغيره: كانوا يعطون عليه الأجرة،

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن المادّة «إذن» وملابساتها راجع: العين ۱، ۱۹۹، جمهرة اللّغة ۲: ١٢٨٢ ، تهذيب اللّغة ١٥: ١٦، المحيط في اللّغة ١٠: ١٠، المحيط والمحيط الأعظم ١٠: ٩، الصحاح ٥: ٢٠٦٨ ، لسان العرب ١٣: ٩، تاج العروس ١٨: ١، أمالي الشريف ١: ٣٩ و ٤٢٣ ، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٣٥٣ ، المثلّث للبطليوسي ١: ٣٢٣ ت ١٢، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٩: ٣٣ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٦١ ، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١٣٣ ، تفسير القرآن العزيز للهُوّاريّ ١: ١٣٣ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) استين لضبط المادّة «نفع» بالمصادر التالية: العين ٢: ١٥٨، تهذيب اللغة للأزهريّ ٣:٥، جمهرة اللغة ٢: ٩٣٨، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ١٨٧، المحيط في اللغة ٢: ٦٤، الصحاح ٣: ١٢٩٢.

٢٢٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

فذلك اشتراؤهم له.

و ٱلخَلاَقُ : النصيب من الخير ، وهو قول مجاهد وسفيان «والسُّدّي . وقال قَتادة»(١): ما له من جهة .

وقال الحسن: ما له من دين (٢).

قال أميّة بن أبي الصلت:

يَدْعُونَ بِالرَيْلِ فِيها لاخَلاقَ لَهُم إلّا سَرابِيلُ مِنْ قِطْرٍ وَأَغْلالُ<sup>(٣)</sup> [٣٨٦] يعني: لا نصيب لهم في الآخرة من الخيرة.

ومعنى : ﴿ شَرَواْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ باعوا به أنفسهم ، في قول السُّدّيّ وغيره (٤) .

 <sup>(</sup>١) المحصورة إضافة من المخطوطة «خ». وبدلها في غيرها من النُّسَخ: وقال قوم.

<sup>(</sup>٢) الأقوال تجدها في : تفسير مقاتل ١ : ١٢٧ ، تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١ : ٢٨٣ ، تفسير كتاب الله العزيز للهرّاريّ ١ : ١٣٣ ، تفسير جامع البيان للطبري ٢ : ٣٦٥ . ٣٦٦ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ١٩٥ ت ١٩٠١ ، التفسير الكبير للطبراني ١ : ٢٢١ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٥٨ ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٤٤ ، تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١ : ٢٥١ ، تفسير النكت والعيون للماوردي ١ : ١٨٨ . تفسير المعاني ١ : ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الشاعر أُميّة تقدّم في ١: ٧٠، والبيت مفرد ورد في ديوانه بطبعتيه ، فالجبيلي :
 ٩٨ ت ٩٩، وفي الكاتب : ٦٠.

يصف فيه حال أهل النار ، وما يصيبهم من عذاب وهوان .

الويل: الهلاك، الخلاق: النصيب، القطر: النحاس المذاب.

الشاهد: ما أشار إليه الشيخ المصنف ﴿ استعماله «الخَلاقَ، وإرادة النصيب.

وقد استشهد به جمع منهم في: غريب القرآن لابن عباس = تحقيق: محمّد إبراهيم سليم: ٥٩ ت ٦٠. وفي تحقيق: عبدالرحيم ونصر الله: ٨٩ ت ٥٩، تفسير البحر المحيط ٢: ٩١ تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٣٥ ، الإنقان في علوم القرآن ٢: ٨١.

<sup>(</sup>٤) إضافةً لأغلب مصادر الهامش الأسبق ، راجع : تفسير معالم التنزيل للبغوي ١: ١٣٣ ، وتفسير المحرّر الوجيز لابن عطيّة ١ : ٣١١ .

فإن قيل: كيف قال: ﴿لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ وقد قال قبله: ﴿وَلَـ قَدْ عَلِمُوا لَمَن آشْتَرَاهُ ﴾ ؟

قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أنّهما فريقان: فريقٌ عَلِموا وعانَدوا، وفريقٌ جَهِلوا<sup>(۱)</sup> وضيّعوا.

والثاني: أنّهم فريق واحد إلّا أنّهم ذُمّوا في أحد الكلامين بنفي العلم؛ لأنّه بمنزلة المنفي، وأخبر عن حالهم في الآخرة، وتقديره: إنّهم علموا قدر السحر ولم يعلموا أنّ هلاكهم بتصديقه واستعماله، أو لم يعلموا كنه ما أعدّ الله من العذاب على ذلك وإن علموه على وجه الجملة.

و [الثالث] (١٣): قال قوم: هو مقدّم ومؤخّر، وتقديره: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ آللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَـضُرُّهُمْ وَلاَ يَـنْفَعُهُمْ ﴾ ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَـعْلَمُونَ ﴾ ﴿وَلَـقَدْ عَـلِمُوا لَـمَنِ آشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي آلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ .

وقال بعضهم: هما جميعاً خبر عن فريق واحد، وأراد بقوله: ﴿وَلَبِشْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لو كانوا يعملون بما علموه، فعبر عن المعلوم بالعلم، كما قال كعبُ بن زُهير المُزَنيُّ يصف ذِئباً وغراباً تبعاه لينالا من طعامه وزاده:

<sup>(</sup>١) في «هـ» : لم يعلموا ، وفي باقي النسخ ما عدا «خ» : علموا ، وكلٌ منهما محتمل ، وسياق البحث يساعد عليهما .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

إذا حَضَرانِي قُلْتُ لَوْ تَعْلَمانِه أَلَمْ تَعْلَما أَنِّي مِنَ الزَّادِ مُرْمِلُ<sup>(١)</sup> [٣٨٧] فأخبر أنّه قال لهما: لو تَعْلَمانِه، فنفى عنهما العلم، ثمّ استَخْبرَهما فقال: أَلَمْ تَعلما؟ وكذلك الآية.

وقال قوم: إنَّ الذين عَلِموا الشياطين ، والذين لم يَعْلَموا الناس «دون الشياطين» (٢).

«وأنكر ذلك بعضُهم؛ لوقوع الإجماع فيما زعم أنّ المعنيّ بـقوله: ﴿ عَلِمُوا لَمَن آشْتَرَاهُ ﴾ الناسُ، دون الشياطين» (١٤)(٤).

فَإِنْ قَيْلٍ: مَا مَعَنَى «﴿لَمَنِ﴾ في قوله»(٥): ﴿لَـمَنِ ٱشْـتَرَاهُ﴾ وأيـن جوابها إن كانت شرطاً؟

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما: أنَّها بمعنى الجزاء.

والآخر: بمعنى الذي في قول الزجاج، وجوابها مكتفى منه جواب

المعنى والشاهد بعد بيان الشيخ المصنف في واضحان .

<sup>(</sup>١) بيت من قصيدته اللّامية ـ وتقدّم الشاعر في ١: ٤٧ ـ مطلعها: ألا بَكَرَتْ عِرْسِي تَلُومُ وتَعْذِلُ وَغَيْرَ الذي قالت أَعَفُّ وأَجْـمَلُ

والمُرْمِلُ : من نقص ، أو نفذ زاده ، مأخوذ من الرمل والتراب .

راجع : الديوان : بشرح السُّكريّ : ٥١ ، وبشرح العَسْكَرِيّ : ٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) المحصورة زيادة من النسخة «ۋ» فقط.
 (٣) المحصورة زيادة من النسخة المعتمدة «خ» فقط.

<sup>(</sup>٤) تعرّض لهذه الوجوه آخرون ، راجع : تفسير جامع البيان للطبريّ ٢ : ٣٦٠ - ٣٦٠ ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٤٤ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٣٨٣ - ٣٨٤ ، أمالي الشريف المرتضى ١ : ٤٢٤ ، تفسير باهر البرهان ١ : ١١٨ - ١١٩ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٥٦ ، تفسير الكشّاف ١ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٣ : ٢٢٢ ، تفسير الدرّ المصون ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٥) الجملة المحصورة ساقطة من النسخ إلا «خ» .

سورة البقرة /آية ١٠٢.....١٠٠٠ سورة البقرة /آية ٢٢٥

القسم ، كما قال : ﴿لَثِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ (١) ولذلك رفع ، قالوا : ولا يجوز الجزم إلّا في ضرورة الشعر ، كما قال الشاعر :

لَئِنْ كَانَ مَا حُدَّثْتُهُ اليَوْمَ صَادِقاً أَصُمْ فِي نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ بَادِيَا (٢) [٣٨٨] والوجه: لأصُومَنْ، ولا يجوز لأَصُومُ إلّا في ضرورة الشعر، كما قال:

لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بِيُونُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ واسِعُ (٣) [٣٨٩]

(١) سورة الحشر ٥٩: ١٢.

المعنى: لعلَها تخاطب زوجها منكرة ما سمعه عنها زوجها، بقولها: إن كان الحديث المنقول إليك صحيحاً فإنّي سأصوم في نهار صيفي قائظ شديد الحرّ بارزة للشمس.

الشاهد : جزمها «أصم» على أنّه جواب مجزوم للشرطية ، رغم تقدّم القسم بدلالة اللام الموطئة له . وهو قليل إلّا في ضرورة الشعر .

راجع: معاني القرآن للفرّاء ٢: ٦٧ و ١٣١، شرح الرضيّ على الكافية ٤: ٤٥٧ ت ٩٢٠، ما يجوز للشاعر في الضرورة : ٢٩٤ ت ٤١٧، خزانة الأدب للبغداديّ ١١: ٣٣٦ ت ٩٣٤، وانظر: ٣٢٧ ت ٩٣٣، مغني اللبيب (تحقيق عبدالحميد) ١: ٣٣٦ ت ٣٨٩، المغني بحاشية الدسوقيّ ١: ٣٣٠، شرح شواهد المغني للسيوطيّ ٢: ٦٠٠ ت ٣٧٧، شرح أبيات مغني اللبيب للبغداديّ ٤: ٣٧١ ت ٣٨٧، جامع الشواهد لمحمّد باقر الشريف ٢: ٣٦٥.

(٣) هو للكميت الأسدي ، أبو أيوب الأوسط ؛ لتوسطه زماناً بين جدّه الكميت بن ثعلبة وبين الكميت بن زيد الشيعي ، أبو المستهل ، وهذا أشعر الكُمت الشلاثة ، يُعدّ من الشعراء الإسلاميّين بدوي النزعة ، ويُعدّ من الشعراء المُعرّقِين في الشعر ؛ والمُعرّق من كان أبوه شاعراً ، وأمّه شاعرة ، وأخوه وابنه شاعران أيضاً ، مات عام ٩٦

لترجمته راجع: معجم الشعراء للجبوري ٤: ٢٣٨، الإصابة ٥: ٣٢٤ ت ٧٤٩٣، ومصادر شعره الاتية معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين: ٤٠١: ولابن زيد: ٤٠٠.

أمًا البيت فهو من جملة قصيدة يفخر فيها ويعدُّد مآثره وقومه ذكرها ابن ميمون للح

<sup>(</sup>٢) مع كثرة التتبّع لم نجد من نسبه ، رغم كثرة الاستشهاد به لمورد الشاهد إلّا الإمرأة فصيحة من بني عُقيل .

قالوا: وإن جزمت الأوّل جاز جزم الثاني، كقولك: لئن تَقُمْ لا نَـقُمْ اللهُ أَنْ اللهُ (١).

وقـوله: ﴿فَـيَتَعَلَّمُونَ﴾ يـجوز أن يكـون عـطفاً عـلى: فيأتون ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾، وقد دلّ أوّل الكلام على يأتون. وقيل: فـ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ آلسِّحْرَ... فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ وكلاهما ذكره الكسائى والفرّاء.

وأنكر الزجاج القول الأخير، لأجل قوله: ﴿مِنْهُمَا ﴾ أي: من

 $<sup>\</sup>forall$  في منتهى الطلب برقم 272، وهكذا جامع ديوانه د. الضامن في المورد العراقية عدد 2 س 2 م 323: 177 ق 77 ب 77 .

المعنى : واضح ، إذ الشاعر يفخر بسعة داره كناية عن كرمه وسيادته ، داعياً قومه إليه فيما إذا مرّوا بضائقة أو قحط .

الشاهد فيه : اكتفاؤه في جواب القسم باللام ؛ لوقوعه للحال .

وقد استُشهد به في : معاني القرآن للفرّاء ١ : ٦٦ و ٢ : ١٣١ ، وشرح الرضيّ على الكافية ٤٦١ ت ٧٩٨ . وكرّره في ٤٦١ و ٤٨٨ ، والمقاصد الشافية للشاطبيّ ٥ : ٥٤١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٤ : ٣٦٧ ضمن ش ٣٨٦ ، وخزانة الأدب للبغداديّ ١٠ : ٨٦ ت ٨١٤ ، وانظر : ديوانه المنشور في فصلية المورد البغدادية ٤/٤ ٤ : ١٥٧ ق٧ ب٨٦ ، ومنتهى الطلب من أشعار العرب ١٢٤:٨ ق ٤٢٤ ب ٣٨ .

<sup>(</sup>١) خلاف بين مدرستي النحو الكوفية والبصرية في ماهية اللّام الداخلة على «مَنْ» في الآية الكريمة ، فالبصريّون ذاهبون إلى أنّها لام الابتداء و«مَنْ» موصولة في محلّ رفع بالابتداء ، وما بعدها صلة ، ويمثلهم الزجّاج .

وأمّا الكوفيّون فذهبوا إلى أنّها اللّام الموطئة للقسم ، و«مَنْ» شرطية ، وما بعدها خبر لاسم الشرط ، وجوابه محذوف ، ويمثلهم الفرّاء .

والخلاف طويل كلِّ أدلى بدلوه فيه ، راجع : معاني القرآن للفرّاء ١ : ٦٥ ـ ٦٦ و٢ : ١٣١ ، معاني القرآن للفرّاء ١ : ٦٥ ـ ٦٦ و٢ : ١٣١ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٨٦ ـ ١٨٦ ، إملاء ما منّ به الرحمن ١ : ٢٣٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن ١ : ١١٥ ، إعراب القرآن للنحّاس ١ : ٢٣٥ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢ : ٣٦٤ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسيّ ١ : ٣٦٦ ، تفسير البحر المحيط ١ : ٣٣٤ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢ : ٣٥٣ . ومنها لغيرها .

الملكين ، وأجاز القول الأوّل ، واختار قولاً ثالثاً ، وهو : يعلّمان فيتعلّمون (١١) . والذي أنكره يجوز إذا كان ﴿مِنْهُمَا ﴾ راجعاً إلى السحر والكفر . ولا يجوز أن يكون ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾ جواباً لقوله : ﴿فَلَا تَكُفُرُ ﴾ فينصب ؛ لأنّ تقديره : لا يكن كفر فتَعَلّم ، كما تقول : لا تدن من الأسد

ود يجور ال يحول وحيطه وله جواب هوله . وحاو الحصوب فينصب الأن تقديره: لا يكن كفر فتَعَلَّم ، كما تقول: لا تدن من الأسد فيَأْكُلكَ ، أي: لا يكن دُنُو فَأَكُل ، فهذا نهي عن دُنُو يقع بعده أكل . وإنّما النهي في الأوّل عن الكفر بتعلّم السحر للعمل به ، فليس يصلح الجواب (٢) على هذا المعنى ، ولا يجوز أن يكون جواباً للنفي في قوله: هوا مناه الإيجاب ، كأنّه قيل : يعلّمان إذا قالا : نحن فتنة فلا تكفر .

فإن قيل: ما اللام الأولى في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ وما الثانية في قوله: ﴿لَمَنِ آشْتَرَاهُ﴾ ومثله قوله: ﴿وَلَئِن جِئْتُهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) هناك قولان في ماهية المعطوف عليه في ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ فمن ذاهب إلى أنّه معطوف على فعل مضمر مستفاد من أوّل الكلام تقديره: فيأتون ـ وقيل: فيأبون ـ: فيأبون ـ: فيأتعَلَّمُونَ﴾. وذهب إليه الزجّاج والفرّاء في أحد قوليه، ومن ذاهب إلى أنّه نسق معطوف على ﴿يُعَلِّمُونَ آلنَّاسَ ٱلسَّحْرَ ﴾ فيتعلّمون منهما. ورفضه الزجّاج؛ لمحل الجمع في ﴿يُعَلِّمُونَ ﴾ وعلى كلَّ نقاشهم طويل كلُّ استدلَ على مراده، والهامش حاكم بحدوده، فالإحالة على المصادر لمعرفة التفصيل، واختيار المراد للمُريد أفضل.

راجع: معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٥ ـ ١٨٧ ، معاني القرآن للفرّاء ١: ٦٥ ، معاني القرآن للفرّاء ١: ٦٥ ، معاني القرآن للأخفش ١: ٣٢٧ ، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٣٥ ، مشكل إعراب القرآن للقيسيّ ١: ٦٤ ـ ٦٥ ت ١٥٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباريّ ١: ١١٤ ، وذكر أربعة أوجه لإعراب ﴿ يُعَلِّمُونَ ﴾ ، إملاء ما منّ به الرحمن ١: ٥٥ ، التبيان في إعراب القرآن ١: ١٠٠ ، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣١٠ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٥ ـ ٥٦ ، تفسير البحر المحيط ١: ٣٣١ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة «هـ» : للجواب ، ولعل لكل وجهاً .

<sup>(</sup>٣) متفرّع ممّا تقدّم في صفحة ٢٢٦ هـ ١ ، فراجع .

قيل: الثانية لام القسم بإجماع، قال الزجّاج: لأنّك إنّما تحلف على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لئن جئتني لأُكْرِمَنّك.

فأمًا الأولى فزعم بعض النحويين أنّها لمّا دخلت في أوّل الكلام أشبهت القسم، فأجيبت بجوابه.

قال الزَجَاج: هذا خطأ ؛ لأنّ جواب القسم لا يشبه القسم ، ولكنّ اللّام الأولى دخلت إعلاماً أنّ الجملة بكمالها معقودة بالقسم ؛ لأنّ الجزاء وإنّ كان المقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظٌّ ، ولذلك دخلت اللام(١١).

قال الرّمانيّ : هذا الذي ذكره لا يُبطل شَبَهها بالقسم ؛ لأنّها للتوكيد كما أنّه للتوكيد ، فكأنّه قال : والله إن أتيتني لا مُرِمَنَّك .

والظاهر في روايات أصحابنا أنَّ الساحر يجب قتله (٢). وفيه خلاف، ذكرناه في الخلاف(٢).

وقال أبو علي: من قال: إنَّه يقلب الأجسام ويُنشئها يجبُ قتله إنَّ لم

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزجّاج ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) تعرّض علماؤنا رضوان الله عليهم لذلك في مصنّفاتهم الفقهيّة ، منها: المبسوط للشيخ الطوسي ٢٦٠:٧، جواهر الكلام ٤١: ٤٤١، مستند الشيعة ١٤: ١١١، مسالك الافهام ١٤: ٤٥٤، رياض المسائل ١٦: ٥٨، مستدلّين لذلك بالروايات المعتبرة.

وراجع: المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي ٣: ٢٨٠، معجم فقه الجواهر ٣: ٣٠٧، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) مسائل الخلاف ٥: ٣٢٧م ١٤ و٣٢٩م ١٥ و٣٣٠م ١٦ و٣٣١م ١٧ .

ولرأي العامة راجع: الاستذكار ٢٥: ٢٣٢ ـ ٢٤٤ ت ١٦٢١ ح ٣٧٨٨٩ و: ٢٤٤ ت ٢٧٢٥، المعيّر المعرّب ٩: ١٩٨١، المغني لابن قدامة ١٠٠: ١٠٤ ف ٧١٢٠ ـ ١٠٥ ف ١١٥٠ - ١١٥ ف ١١٥٠ . ١١٥ ف ١١٥٠ ، روضة الطالبين ٧: ١٩٨، الفقه على المذاهب الأربعة: ٥: ٣٠٠ ـ ١٢٤، الموسوعة الكويتية ٢٤: ٢٥٩ ـ ٢٦٩، ١ ـ ١٨، وغيرها.

سورة البقرة /آية ١٠٢.....٠٠٠

يتب؛ لأنّه مرتدٌّ كافر بالأنبياء؛ لأنّه لا يجد بين ما ادّعى وبين آياتهم فضلاً، وأمّا من قال: إنّه يُموّه ويُمخرِق، فإنّه يؤدَّب ولا يُقتل<sup>(١)</sup>.

فأمّا الروايات التي رويت في أنّ المَلكَين أخطاً وركبا الفواحش، فإنّها أخبار آحاد (٢)، من اعتقد عصمة الملائكة يقطع على كذبها، ومن لم يقطع على ذلك جوّز أنّ تكون صحيحة ولا يقطع على بطلانها.

والذي نقوله: إن كان المَلكان رسولين فلا يجوز عليهما ذلك، وإن لم يكونا رسولين جاز ذلك وإن لم نقطع به، وقد بيّنًا الكلام عليه فيما مضى (٣).

فأمّا ما روي من أنّ النبي عَلَيْكُ شُحر وكان يرى أنّه فعل ما لم يفعله وأنّه لم يفعل ما فعله ، فأخبار آحاد لا يلتفت إليها (٤) ، وحاشا النبيّ عَلَيْكُ من

<sup>(</sup>١) أبو على هو الجبائي ، وكتبه أثر بعد عين .

<sup>(</sup>۲) تقدّم بعض منها في صفحة ۲۰۸ مع الإشارة إلى مصادره في الهامش (۱و۲) منها، علماً أنّ المصادر الذاكرة غالباً عاميّة، مثل مسند أحمد ۲: ۲۹۵ ت ۲۹۵۳، مستدرك الحاكم ٥: ۸۳۳ ت ۸۸۳۲، سنن البيهقي ۱: ۷- ۸ ت ۱۹۳۷، مجمع الزوائد ٥: ۸۸، صحيح ابن حبّان ١٤: ۳۳ ـ ١٤ ت ١١٨٦، شُعَب الإيمان ١: ۱۷۹ ت ۱۲۷، الترغيب والترهيب ٣: ٥٠٠ ت ۲۹۰ ت ۲۹۰ ت ۲۰۰ ت ۵۳۰.

وأمًا الشيعيّة فراجع: علل الشرائع: ٢٥، الاحتجاج ٢: ٤٥٨ ـ ٤٥٩، عيون أخبار الرضا ١: ٢٦٩ ت ١.

<sup>(</sup>٣) بُيّن الكلام حولها في صفحة ٢٠٨ هـ ٢.

<sup>(</sup>٤) لقد ملأت المجعولات الدالة على ذلك كتب القوم وصحاحهم وسننهم فضلاً عن كتب تاريخهم ، غافلين أو متغافلين لا بل متعمدين في نقلها وإثباتها ، للطعن في مقام النبوّة والخاتمية المحفوظة ، ومحاولة تنزيله وتحطيم عظمته وشخصيته عليه الله كي لا يكون بينه وبين غيره ممن تسنّم سدّة الحكم فرق يذكر . وهذه إحدى دسائس للي

كلّ صفة نقص، أو منفّر من قبول قوله؛ لأنّه حجّة الله على خلقه، وصفيّه من عباده، واختاره الله على علم منه، فكيف يجوز ذلك عليه مع ما جنّبه الله من الفظاظة والغلظة وغير ذلك من الأخلاق الدنيثة والخلق المشينة؟!

ولا يُسجَوِّز مشلَ ذلك على الأنبياء إلا من لا يعرف مقدارهم، ولا يعرفهم حقيقة معرفتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (١) وقد أكذب الله من قال: (إن يتبعوا إلا رجلاً مسحوراً)، فقال: ﴿وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً ﴾ (١) فنعوذ بالله من الخذلان، ونحمده على التوفيق لما يرضاه.

و «لكن» مشدّدة ومخفّفة معناهما واحد، قال الكسائي: والذي اختارته العرب إذا كانت «وَلكِنَّ» بالواو مشدّدة، وإذا كانت بلا واو اختاروا

 <sup>♥</sup> الأمويّين الذين بذلوا في سبيل نشر وإذاعة هذه الترّهات ؛ لصد الاعتراض على خلافة من تصدّى لها من الأوّلين ومعاوية وأمثاله ، ومع الأسف ولا ينفع فقد أدرجت في كتب محقّقيهم ، ولا أعرف لماذا ؟ ولعلّه غفلة ، بل استغفال!!!

والأعجّب المؤسف حُقاً اندساس بعضها غفلة في مصنفات الشيعة الذاهبين إلى عدم صحّة ذلك قطعاً وبلا شك وريب ؛ لقولهم بالعصمة تبعاً لؤلاة أمرهم الأئمّة المعصومين المالياتي .

راجع خير من بيّن حالها: الصحيح من سيرة النبي الأعظم للعاملي ١٦: ٢١٥ ـ ٢٠٠ ، أضواء على الصحيحين : ٢٧٣ ، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ط العلمية): ١٦٥ .

وأمّا مصادر المثبتين فكثيرة منها: سبل الهدى والرشاد ١٠: ٥٧ ومصادره، المصنّف لابن أبي يعلى ٨: ٢٦٠ ت ٢٣٩٨٤، مسند أبي يعلى ٨: ٢٩٠ ت ٤٨٨٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ١٩٦، صحيح مسلم ٤: ١٧١٩ ت ١٧٩٩، صحيح البخاري ٧: ٩٤ ت ٢٣٨٢٦ و٢٣٨٢٧، ومنها إلى غيرها كثير، وراجع ما تقدّم في صفحة ٢٠٨ هـ «١ و٧».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢٥: ٨.

سورة البقرة /آية ١٠٣....١٠٣

التخفيف، وكلُّ صوابُّ (١)، وقرأ (٢) بغير ما اختاره اتّباعاً للأخبار في القراءة.

## قوله تعالى :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَآتَقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَبْرٌ لَوْ كَـانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿ اللَّهِ بلا خلاف .

الضمير في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ عائد على الذين يتعلّمون السحر. قال الحسن: تعلّموا أنّ ثواب الله خير لهم من السحر (٣).

وأمّا جواب ﴿وَلَوْ﴾ فللنحويّين فيه قولان:

فالبصريّون يذهبون إلى أنّ جـوابـه مـحذوف، وتـقديره: ولأثيبوا، وأوقع ﴿لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ آللّهِ﴾ موقعه؛ لدلالته عليه (٤).

وقال بعضهم: التقدير: ولو أنّهم آمنوا واتّقَوا لأثيبوا، ثمّ قال: و ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ آللّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لو كانوا يستعملون ما يعلمون، وليس أنّهم كانوا يجهلون ذلك، كما يقولُ الإنسانُ لصاحبه وهو يعظه: ما أدعوك إليه خيرٌ لكَ لوكنتَ تعقلُ، أو تنظر في العواقب والفكر فيها. وقال الفرّاءُ (٥): الجواب في ﴿ لَمَثُوبَةٌ ﴾ ؛ لأنّ ﴿ لَوْ ﴾ شبهت بلئن من

<sup>(</sup>١) تقدّمت الإشارة لذلك في صفحة ١٩١ هامش ٣ فراجع .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ، وفي المطبوعات «قرئ . . . اختاروه» ، ولاختلاف النقل عن الكسائي لم يمكن القطع به ، وانظر هامش ٣ صفحة ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) قول الحسن ذكرته أغلب التفاسير ولكن دون نسبة ، اللهم إلّا ابن أبي حاتم الرازيّ في تفسير القرآن العظيم ١: ١٩٦ ت ١٠٣٣ حيث نسبه لجمع منهم: الحسن وقتادة والسّدُىّ ، و . . .

<sup>(</sup>٤) أشار إلى ذلك في معاني القرآن للأخفش البصري ١: ٣٢٩، وإعراب القرآن للنحاس ١: ٢٥٤، البحر المحيط ١: ٣٣٥، الجامع لأحكام القرآن ٢: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) بما أنّه علم الكوفيّين فيمكن أن يكون هذا المقطع رأيهم قبال البصريّين .

٣٣٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

حيث كان كلّ واحد منهما جزاءً، فلمّا أشبهتها أجيبت جوابّها، فالمعنى: لئن آمنوا لمثوبة (١١).

فعلى القول الأوّل لا يجوز: لو أتاني زيد لعمرو خير منه. وعلى الثاني يجوز. وإذا قلت: لو أتاني زيد لإكرامي خير له جاز على الوجهين.

واللام التي في ﴿لَمَتُوبَةً ﴾ لامُ الابتداء ؛ لأنّها دخلت على الاسم كما دخلت في : علمتُ لزيدٌ خيرٌ منك . ولو جاز ـ هاهنا ـ لام القسم لنصبت الاسم في علمت .

فَإِنْ قَيْلٍ : مَا مَعْنَى قُولَ الله تَعَالَى : ﴿لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَاتُوا يَعْلَمُونَ﴾ وهو خير علموا أو لم يعلموا؟

قيل: معناه: لو كانوا يعلمون لظهر لهم بالعلم ذاك، أي: لعلموا أنَّ ثواب الله خيرٌ من السحر.

وقال أبو علي: المعنى في ذلك الدلالة على جهلهم والترغيب لهم في أن يعلموا ذلك، وأن يطلبوا ما هو خير لهم من السحر وهو ثواب الله الذي يُنال بطاعاته واتّباع مرضاته.

وفيه دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف(٢)؛ لأنَّهم لو كانوا

<sup>(</sup>۱) لم نجده منسوباً إلى الفرّاء، ولعلّه رأي الزجّاج في معاني القرآن 1: ۱۸۷، هذا، وأغلب كتب إعراب القرآن على أنّ ﴿لَمَتُوبَةٌ﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ ومن دون نسبةٍ إلى أحد، راجع: مشكل إعراب القرآن للقيسيّ 1: ٦٦ ت ١٥٧، البيان في غريب إعراب القرآن 1: ١١٦، إملاء ما منّ به الرحمن 1: ٥٦، تفسير الثعالبي ٣: ٥٠٩، التبيان لأبي البقاء 1: ١٠١، فتح القدير 1: ١٢١، الدرّ المصون 1: ٢٣٦، تفسير البيضاوي 1: ١٢٦، اللباب ٢: ٣٥٧، الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٩٢، التحرير والتنوير 1: ٢٩٢،

<sup>(</sup>٢) هم الذاهبون لضرورة المعرفة وأنّ حصولها إمّا بالطبع أو الإلهام ، منكرين وجوب للع

سورة البقرة /آية ١٠٣.....٠٠٠

عارفين على ما يقولونه لما قال: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ .

والمثوبة: النُّواب في قول قَتادة والسُّدّيّ والربيع(١).

والثُّواب هو: الجزاء على العمل بالإحسان، وهـو: منافع مُستَحقَّة يقارنها تعظيم وتبجيل.

والمثُوبَةُ والثَّوابُ والأُجْرُ نظائرٍ . ونقيض المثُّوبَةُ العقُوبَةُ .

يقال: ثَابَ يَثُوبُ ثُؤُوبَاً ، وأثابَهُ إِثابَةً وثَوابَاً ومَثُوبَةً ، واسْتَثابَهُ اسْتَثابَةً ، وثَوَبًا . وثَوَبَ تَثْوِيبًا .

والنُّوابُ في الأصل معناه: ما رجع إليك من شيءٍ، تقول: اعْـتَرت

النظر والاكتساب فيها إلى غير ذلك ، وعليه \_ حسب رأيهم \_ فهي ليست من أفعال العبد وليس له قبالها سوى الإرادة ، ورأس منظريهم الجاحظ ، وعلى الأغلب هم من المعتزلة .

راجع: العِلَل والنحل 1: ٧٥ ت 1، المغني في أبواب التوحيد والعدل ١٢: ٧٨ و ٢١٢ ٢٠٦، س ٢ جنس ٢ من الكلام في النظر، شرح التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متوّية: ٣٥٠. وللردّ عليه راجع: تمهيد الأصول في علم الكلام للشيخ الطوسي : ١٩٠ ـ ٢٠٠ خصوصاً : ١٩٧.

ولاَرائهم راجع إضافةً لما تقدّم: رسائل الجاحظ ٤: ٤٧ ، ٦٥ ، الذخيرة في علم الكلام: ١٦٦ ـ ٦٩ ، الذخيرة في علم الكلام: ١٦٦ ـ ١٦٩ ، شرح الأصول الخمسة ٤٨ ، تلخيص الأدلّة: ١٨١ ـ ١٨٢ ، الفِصَل في المِلَل والأهواء والنحل ٥: ١٠٨ ، رسائل العدل والتوحيد: ٣٢٠ ، الفائق في أصول الدين للملاحي: ٣٦٩ ـ ٣٩٣ ، وغيرها كثير.

(۱) كون المثوبة بمعنى الثواب ممّا ذكره أهل التفسير واللغة في مصنّفاتهم ، وبعضهم علّل ذلك بأنّه مصدر مشتمل على الماضي وغيره ، وفي بعض المصنّفات ذكرت منسوبة للثلاثة المذكورين أعلاه وبعضهم لواحد ، راجع للمثال : تفسير عبدالرزّاق الصنعاني ١ : ٢٨٣ ت ١٠١ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١ : ١٩٦ ت ٣٠٣ ، تفسير الهداية الي بلوغ النهاية ١ : ٣٨٣ ، مجاز القرآن ١ : ٤٩ ، معاني القرآن للأخفش ١ : ١٨٧ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٣١٣ ، ومصادر اللغة الأتية .

٢٣٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ الحاءَ غَشْنَةً ثَمَ ثابت الله نَفْسُهُ ، ولذلك صارحةً الثماب الحاءَ ؛ لأنَّه

الرجلَ غَشْيَةٌ ثُمَ ثابت إليه نَفْسُهُ، ولذلك صارحتُّ الثوابِ الجزاء؛ لأنّه العائد على صاحبه مكافأة ما فعل.

ومنه التثويب في الأذان وغيره ، وهو: ترجيع الصوت ، ولا يقال ذلك للصوت مرّة واحدة ، ويقال: ثَوّبَ الداعي إذا كرّر دُعاءه إلى الحرب أو غيرها ، ويقال: انهزم القومُ ثمّ ثابوا ، أي: رجعوا .

والثوب: مشتقٌّ من هذا؛ لأنَّه ثابَ لباساً بعد أنْ كان قطناً أو غزلاً.

والثِّيْبُ: التي قد تزوّجت وثابت بوجه ما كان ، ولا يوصف به الرجل إلّا أن تقول: ولد الثيّبين ، وولد البِكْرين .

والمَثْابَةُ: الموضع الذي يثوب إليه الناس، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ (١) أي: مجتمعاً بعد التفرّق وان لم يكن تفرّقوا من هناك فقد كانوا متفرّقين ثم ثابوا إليه، ويقال: ثاب الحَوْضُ ثؤوباً: إذا امتلاً أو كاد يمتلء.

وأصل الباب: الثُؤوب: الرجوع(٢).

وقرأ قَتادة ﴿لَمَثْوَبَةٌ ﴾ بسكون الثاء وفتح الواو ، وهي لغة جاءت على الأصل ، كما قالوا: مَشُوّرة \_ بفتح الواو وسكون الشين ، وضمّ الشين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) من جملة المصادر اللّغويّة التي يستفاد منها ذلك: العين ١٠ ٢٤٦، جمهرة اللّغة ١٠ ٢١ ، ١٠ المحكم ١٠ ٢٦٢، تهذيب اللّغة ١٠ ١٥١، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٢١٧، الصحاح ١: ٩٤، معجم مقاييس اللّغة ١: ٣٩٣، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ١٧٩، هذا ولعلّ خير من جمع متفرّقات مواردها: المعجم في فقه لغة القرآن ١٠ ٢٠٧، «ثوب» في الجميع.

سورة البقرة /آية ١٠٤...... ٢٣٥

وسكون الواو(١) \_ والفرّاء على خلافه .

والعرب مجمعون على إلقاء الألف من قولهم: هذا خَيْر منك وشرّ منك، إلّا بعض بني عامر فإنّهم يقولون: ما أريد خَيراً أُخْيَر من ذا، وقال بعضهم أيضاً: هذا أشرّ من ذا(٢)، والوجه طرح الألف.

قوله عزّ وجلّ :

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُـولُواْ ٱنْـظُرْنَا وَٱسْـمَعُواْ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ إِنَّ آية بلا خلاف .

المراعاة : التفقّد للشيء في نفسه أو أحواله .

والمراعاة والمحافظة والمراقبة نظائر، ونقيض المراعاة: الإغفال.

يقال: «رَعَىٰ رَعْياً، وأَرْعَىٰ إِرْعاءً، ورَاعَىٰ مُراعاةً، واسْتَرْعَاهُ اسْتِرْعَاهُ والْرَعْيُ: اسْتِرْعاءً، وارْتَعَى ارتعاءً، والرَّعْيُ: مصدر» (٣) رَعَى يَرْعى رَعْياً، والرِعْيُ: ما تأكله الماشية من نبات الأرض، ورعى الله فلاتاً: إذا حفظة، ورَعَيْتُ له عهده وحقّه بعده أو في من خلّف، وأَرْعَيْتُهُ سَمْعي: إذا أصغيتُ إليه، وراعَيْتُه بعينى ؛ إذا لاحظتُهُ.

وجمع الراعي: رِعاءُ ورُعاةُ ورُعْيانٌ ، والرِعايَة: فعلُ الراعي ، يَرْعاهَا

<sup>(</sup>۱) أشارت إلى قراءة قتادة المصادر التالية ، وأضافت إليها: قراءة أبي السِمال وابن بُريدة كذلك ، أنظر: المحتسب ۱: ۱۰۳، مختصر في شواذ القرآن: ۱۹، إعراب القراءات الشواذ ۱: ۱۹٤، تفسير البحر المحيط ۱: ۵۳۷، تفسير المحرّر الوجيز ۱: ۳۱۲، تفسير اللباب ۲: ۳۵۸، وانظر: تفسير الكشّاف ۱: ۳۰۲، والتبيان في إعراب القرآن ۱: ۱۰۱ دون نسبة .

 <sup>(</sup>٢) أشير إلى هذا من دون نسبةٍ في لسان العرب ٤: ٢٦٤ ، تاج العروس ٦: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المحصورة من النسخة «خ» فقط.

٣٦٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣٣ رِعَايَةً إذا ساقَها وسرَّحها وأَراحَها فقد رَعَـاهَا، وكـلُّ مـن وَليَ قَـوماً فـهو راعِيهِمْ، وهم رَعِيْتُه.

والمَرْعِيُّ مِنَ الناسِ : المَسُوسُ .

والراعِيُ : السائِس .

ويقال: فلان يرُاعي كذا، معناه: ينظُر إلى ما يصير إليه أمره، ورَعَيْتُ النجُومَ: أي رَقَبْتُها.

واسْتَرَعَاهُ اللهُ خَلْقَهُ أي: ولَاهُ أَمرَهُمْ؛ ليرعاهم. والإرْعاءُ الإبقاء على أخيك.

وتقول: أرْعِني سَمْعَكَ، أي: اسمع يا فلان، وكان المسلمون يقولون: يا رسول الله راعِنا، أي: استمع مناً، فحرّفت اليهودُ فقالوا: يا محمّد راعِنا، وهم يُلْحِدونَ إلى الرعُونَةِ يريدون به النقيصة والوقيعة، فلمّا عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمون، فنهى اللهُ عن ذلك فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ آنْظُرْنَا ﴾.

ورجل يُّرْعِيَّةُ: الذي لم تزل صنعته وصنعة آبائهِ الرَّعاية ، قال الشاعر: يَسُـوسُها تِـرعِيَّةً جـافٍ فُـضُلْ إِنَّ رَعَتْ صَـلَى وإلّا لم يُصَلُ (١) [٣٩٠] وأصل الباب: الرَّغْئُ: الحفاظ (٢).

وأمًا الآية فللمفسّرين فيها ثلاثة أقوال:

قال ابن عباس ومجاهد: ﴿لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا﴾ أي: لا تقولوا: اسمع منك .

قال عطاء: ﴿لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا﴾ أي: لا تقولوا خلافاً. وروي ذلك أيضاً عن مجاهد.

وهذا لا وجه له إلّا أن يراد (راعناً) بالتنوين .

وقيل: معناه ارقبنا (١)، قال الأعشى:

يَرْعَى إلى قَوْلِ سَادَاتِ الرِّجَالِ إِذَا أَبْ لَوْا لَهُ أَوْ مَا شَاءَهُ ابْتَدَعَا(٢) [٣٩١]

♦ الأعظم ٢: ٢٣٨، مجمل اللّغة ١: ٣٨٤، مغردات ألفاظ القرآن: ٣٥٧، الصحاح
 ٦: ٢٣٥٨، لسان العرب ١٤: ٣٢٥، تاج العروس ١٩: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى الكبير وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٦، والبيت ت ٥٧ من ق ١٣ في الديوان، وهي رابعة القصائد التي مدح فيها هوذة بن علي، وقيل: بل هي آخرها. المعنى: الشاعر يعدّد جميل صفات هوذة ومنها: حسن استماعه وإصغاؤه لآراء الأخرين حينما يستشيرهم، ومن ثمّ يختار منها ما يرى فيه الحزم والصلاح؛ وإلّا رأى ما يشاؤهُ ممّا هو أصوب وأصحّ في نظره.

٢٣/ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

يعني: يصغي، وقال الأعشى أيضاً:

فَـضَلِلْتُ أَرْعَاهَا وَظَلَّ يَحُوطُهَا حَتَّى دَنَوْتُ إِذَا الظَّلَامُ دَنا لَهَا(١) [٣٩٧] والسبب الذي لأجله وقع النهي عن هذه الكلمة قيل فيه خمسة أقوال: أحدها: ما قاله قَتادة وعطية (٢): إنّها كلمة كانت تقولها اليهود على وجه الاستهزاء.

و [الثاني] (٣): قال عطاء: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهليّة ، فنهوا عنها في الإسلام .

و [الثالث]: قال أبو العالية: إنَّ مشركي العرب كانوا إذا حدَّث بعضهم

ك الشاهد: «يرعى»، واستعمالها بمعنى الإصغاء.

راجع الديوان (بشرح د . محمّد محمّد حسين) : ٥٩ .

(١) البيت ٦ من القصيدة ٣ في الديوان والتي يمدح فيها قيس بن معدي كرب. والشاعر \_ وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٦ \_ في الأبيات ٥ \_ ٧ من القصيدة يصف كيف خان مضيّفه وأصاب منه غفلة فخلا بزوجته للذّته ، لهذا وغيرها من اعترافاته عدّه مترجموه من الشعراء المتعهرين الذين لا يبقون على أنفسهم ولا يتستّرون ، وعدّوا منهم جمعاً مع شواهد من أشعارهم دالة على ذلك .

والشاعر يكنّي في البيت عن زوجة صاحبه بالشاة حتى إذا أصاب منه الغرة ، ووصل إلى مبتغاه .

الشاهد: استعماله «أرعاها» بمعنى أرقبها وأحوطها.

راجع : الديوان (بشرح د . محمّد حسين) : ٧٧ .

(٢) عطية بن سعد بن جنادة ، أبو الحسن العوفيّ الكوفيّ ، روى عن جمع منهم : ابن عباس وابن عمر وزيد بن الأرقم وغيرهم ، وروى عنه ابنه الحسن وعمر والأعمش والحجّاج بن أرطاة وغيرهم ، قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله . وله أحاديث صالحة ، توفّى سنة ١١١هـ ، وقيل : ١٢٧هـ .

راجع: طبقات ابن سعد ٦: ٣٠٤، طبقات خليفة: ٢٧٢، ميزان الاعتدال ٣: ٧٩، سير أعلام النبلاء ٥: ٣٢٥ ت ١٥٩ ومصادرها.

 (٣) التسلسل من الثاني وإلى الخامس لم يرد في النسخ: «خ، ؤ» وفي «هـ» بـإضافة ضمير«ها» فيها، أي: ثانيها وهكذا. سورة البقرة /آية ١٠٤......١٠٤

بعضاً يقول أحدهم لصاحبه: أرعنا سمعك، فنهوا عن ذلك.

و [الرابع]: قال السُّدِّيُّ: كان ذلك كلام يهوديُّ بعينه يقال له: رفاعة ابن زيد (١)، يريد بذلك الرعونة، فنُهى المسلمون عن ذلك.

و [الخامس]: قال أبو على: قد بين الله عزّ وجلّ أنّها كلمة كانت اللهود تلوي بها ألسنتهم في قولهم: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِٱلْسِنتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلدِّينِ ﴾ (١) ، وهو قول ابن عباس وقتادة .

وقيل: ﴿لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا﴾ من المراعاة والمكافأة ، فأُمروا أن يخاطبوا النبيَّ عَلَيْكُ بالتوقير والتعظيم ، أي لا تقولوا: راعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عنّا (٣).

وقال أبو جعفر عليُّا إِ: هذه الكلمة سبُّ بالعبرانيَّة ، إليه كانوا

<sup>(</sup>١) رفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع ، من عظماء اليهود والمعاصرين للنبي الأكرم على منذ بدء الدعوة وإلى الهجرة للمدينة ، وكان شديد العداء والعناد له وللمسلمين ، وكان يخذّلهم عن النبي على ، نزلت فيه عدّة آيات من الذكر الحكيم ، ذهب لينال جزاءه عام ٦٦.

راجع: تاريخ الطبري ٢: ٦٠٧، البداية والنهاية ٤: ١٥٨، وخير من فصّل حياته أعلام القرآن للشبستري: ٣٧٩ ومصادره.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الأقوال تجدها مجتمعة ومتفرّقة في المصادر التالية وغيرها: تفسير مقاتل ١: ١٢٨ معاني القرآن للزجّاج ١: ١٨٨، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٠٧٠ ت ١٠٣٨ معاني القرآن الناسخ والمنسوخ للنحّاس: ٢٦، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٨٥، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ٣٦، تفسير النكت والعيون ١: ١٦٩، المحرّر الوجيز ١: ٣١٢.

يذهبون (١). قال الحسين بن علي المغربي: فبحثتُ عن ذلك فوجدتهم يقولون: «راع» بوزن، «قال» على معنى الفساد والبلاء، ويقولون: (نا) بتفخيم النون وإشمامها بمعنى الآن (٢) مجموع اللفظتين فاسد الآن (٣)، فلمًا عوتبوا على ذلك قالوا: إنّا نقول كما يقول المسلمون، فنهى المسلمون عن ذلك.

ولمّا كان معنى ﴿ رَاعِنَا﴾ يراد به النظر قال: ﴿ قُـولُواْ ﴾ عـوضها: ﴿ أَنْظُرْنَا ﴾ ، أي: انظر إلينا، ﴿ وَآسْمَعُواْ ﴾ ما يقوله لكم الرسول (٤٠).

وروي عن الحسن انه كان يقرأ ﴿ رَاعِنًا ﴾ بالتنوين بمعنى لا تقولوا قولاً راعِنًا ، يعني : من الرعونة وهي الحمق والجهل . وهذا شاذٌ لا يؤخذ به . وفي قراءة ابن مسعود ﴿ رَاعُونا ﴾ خطاب من جماعة لجماعة بمراعاتهم . وهذا أيضاً شاذٌ (٥) .

<sup>(</sup>١) انفرد الشيخُ المصنّفﷺ بروايتها عن الإمام الباقر الله بطريقه عن تفسير المصابيح للمغربي ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ .

وقد ورد مضمونها ومؤدّاها في مصادر عدّة ، تارة منسوة لابن عباس وأخرى بلا نسبة غالباً ، راجع : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ٣٧٥ ، تفسير غريب القرآن له : ١٠٨ ت ٤٦ ، معاني القرآن للنحّاس ٢ : ١٠٣ عند الآية ٤٦ من سورة النساء ، إعراب القرآن له ١ : ١٠٤ و ٤٦٠ و ٤٦٠ ، معاني القرآن للفرّاء ١ : ١٩ و ٢٧٧ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٨٨ و ٢ : ١٨٥ ، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١ : ١٣٤ و ٣٨٦ ، تفسير جامع البيان ٢ : ٣٧٧ \_ ٣٨٥ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١ : ١٦٦ و ٣٧٧ ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٤٤ و ٣٥٨ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٥١ ، معالم التنزيل ١ : ١٠١ ، التفسير الكبير للفخر ٣٠٢٣ \_ ٢٢٤ و ١١٨ و ١١٨ ، المهجر البيان للشيبانيّ الشيعيّ ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وانظر :معاني القرآن للأخفش ١ : ٤٤٨ ، تفسير مفاتيح الأسرار للشهرستانيّ ١ : ٤٨٧ - ٥٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ و ٣) ما أثبتناه من «خ» والنسخة المختصرة والمصدر ، وفي «ؤ» : لأن .

<sup>(</sup>٤) المصابيح في تفسير القرآن العظيم للمغربي ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) أشير إلى قراءتي الحسن وابن مسعود ، ولعلّ غيرهما من الشواهد ، تـارة ذكـرت للم

سورة البقرة /آية ١٠٤.....٠٠٠

## ومعنى ﴿ ٱنْظُوْنَا ﴾ ، يحتمل أمرين :

أحدهما: انتظِرنا تَفْهَمْ ونَتبَين ما تعلَّمْنا، يقال منه: نَظَرْتُ الرجلَ أَنظُرُهُ نَظرةٌ بمعنى انتظرتُه وارتَقبْتُهُ، ومنه قوله: ﴿ آنظُرُونَا نَقْتَبِسْ ﴾ (١) أي: انْتَظِرونا.

والثاني : قال مجاهد : معناه : فقُهْنا ، بَيِّنْ لنا يا محمّد . وقيل : معناه : (أَمْهِلْنا ، وقيل معناه :)(٢) أَقْبِل عَلَيْنا(٢) .

وقوله: ﴿وَٱسْمَعُواْ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: قال الحسن والسُّدِّيُّ: إنَّ معناه: اسمَعوا ما يأتيكم به الرسول.

بالفراء ١: ٦٩ - ٧٠، معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٩٨، إعراب القرآن للنحّاس للفرّاء ١: ٦٩ ، معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٨٨، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٥٤، البيان في إعراب القرآن ١: ١١٦، التبيان في إعراب القرآن ١: ١١٠، التبيان في إعراب القرآن ١: ١٠٨، إعراب القراءات الشواذ ١: ١٩٥، مختصر في المشكل في إعراب القرآن ١: ١٠٨، إعراب القراءات الشواذ ١: ١٩٥، مختصر في شواذ القرآن: ٩، المبهج في القراءات ٢: ٧٥، إملاء ما منّ به الرحمن ١: ٣٥، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٨٤، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣١٢ ـ ٣١٣، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٨٣، تفسير البحر المحيط ١: ٣٣٨، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٠٩، تفسير الكشّاف ١: ٣٠٧، تفسير اللباب في علوم الكتاب ١: ٣٠٧، وغيرها.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٥٧: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الجملة فيما بين القوسين في النسخ مضطربة ، والمثبتة من النسخة (خ) المعتمدة . (٣) تجد الأمرين في التفاسير التالية ، وفي بعضها منسوب وأخرى غير منسوب : معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٠ ، غريب القرآن لليزيديّ : ٧٨ ، تنفسير غريب القرآن : ٢٠ ، تفسير عريب القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ١٩٧ ت ١٠٤٣ - ١٠٤٦ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٧ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٥٢ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٧٠ ، تفسير الوسيط ١: ١٨٧ ، وهكذا : تفسير معالم التنزيل ١: ١٣٤ ، تفسير المحرر الوجيز ١: ٣١٣ ، تفسير باهر البرهان ١: ١١٠ ، التنفسير الكبير للرازيّ ٣: ٢٢٤ ، تنفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٠٠ ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١: ٣٥٠ ـ ٣٥٠ .

والثاني: ما قال أبو على: معناه: اقبلوا ما يأمركم به الرسول، من قوله: سمع الله لمن حمده، وسمع الله دعاك، [أي] قبله(١).

وقال علقمة والحسن والضحّاك: كلُّ شيء من القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا لَيْهِا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## قوله عزّ اسمه:

معنى ﴿مَا يَوَدُّ﴾ ليس يُحبُّ، يقال منه: وَدَّهُ يَـوَدُّهُ وُدًا ووَدًا ووِدًا ومَوَدَّةً، والمودّة: المحبّة (٣).

﴿ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ في موضع جرّ بالعطف على ﴿ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾

<sup>(</sup>۱) تجد الإشارة إلى الأمرين \_ وغالباً دون نسبة \_ في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ۱: ۱۹۸ ت ۱۰٤۷، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ۱: ۱۹۷، تفسير كتاب الله العزيز للهوّاري ۱: ۱۳۵، تفسير النكت والعيون ۱: ۱۷۰، تفسير الوسيط ۱: ۱۸۷، تفسير الدرّ المنثور ۱: ۵٤۲، وانظر: التفسير الكبير للرازي ٣: ٢٢٥، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٤: ٣٣٢ ت ٣٠٢٠، المصنّف لابن أبي شيبة ١٥: ١٥٥ ت ٥٠٤٠ المصنّف النبويّة ٥: ١٦٨ ت ٥٠٠، العلل الواردة في الأحاديث النبويّة ٥: ١٦٨ ت ٥٠٠، المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٥٦ ت ٤٣٥١ و٤٣٥١، معاني القرآن للنخاس ٢٤٧: ٢٤٧:

 <sup>(</sup>٣) للضبط اللغوي روجعت المصادر التالية: العين ١٥ ، ٩٩ ، تهذيب اللغة ١٤ : ٣٣٤ ، المحيط في اللغة ١٤ : ٣٦٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ١٤ : ٣٦٨ ، الصحاح ٢: ٥٤٩ ، كنز الحفاظ للتبريزي: ٤٦٦ ، لسان العرب ٣: ٤٥٣ ، تاج العروس ٥: ٣٠٤ ، بصائر ذوى التمييز ٥: ١٨٣ ت ١٤ ، ماذة: «ودد» فيها .

سورة البقرة /آية ١٠٥......٢٤٣

وتقديره: ولا من المشركين.

وقوله: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ﴾ في موضع نصب بقوله: ﴿يَوَدُّ﴾.

وإنّما ذُمّوا على ذلك وإنّ كان ذلك مَيْل الطباع؛ لأنّ في ذلك دلالةً على أنّهم فعلوا كراهية لذلك، وتعرّضوا بذلك لعداوة المؤمنين، فكان الذمّ عليهم لذلك.

ولو رفع ﴿ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ عطفاً على ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ كان جائزاً ولكن لم يُقرأ به .

ومثله في احتماله الأمرين قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا آلَّذِينَ آتَّخَذُوا آلَّذِينَ آتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِياً مِنَ آلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِـن قَـبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ ﴾ (١) بخفض الراء وفتحها ، وقُرئ بهما .

و ﴿مِّنْ﴾ في قوله: ﴿مِّنْ خَيْرٍ﴾ زائدة مؤكّدة ، كقولك: ما جاءني من أحد، وموضعها رفعٌ ، قال أبو ذؤيب:

جَزَيْتُكِ ضِعْفَ الوُدِّ لما اسْتَبَنْتِهِ وما إنْ جَزاكِ الضَّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلى (٢) [٣٩٣]

<sup>(</sup>١) أشير إلى القراءة في زبرها المختصة نحو: حجّة القراءات: ٢٣٠، السبعة في القراءات: ٢٤٥، الحجّة في القراءات السبع: ١٣١، معاني القرآن للنحّاس ٢: ٣٢٦، معاني القرآن للفرّاء ١: ٣١٣، معاني القرآن للفرّاء ١: ٣١٣، معاني القراءات للأزهريّ: ٣١٣، الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسيّ: ٤١٤، التخليص في القراءات الثمان ٢: ٢١٧، المبهج في القراءات السبع ٢: ٢١٧، مفتاح الأغاني في القراءات والمعاني: ١٥٤ ت ٥٧، الموضح في وجوه القراءات وعللها ١: ٤٤٦ ت ١٣، هذا وقد نسبت في البعض ولم تنسب في الأخرى. وهذا عدا مصادر التفسير التي تعرّضت لذلك.

<sup>(</sup>٢) البيت ٢ من القصيدة ٣ في ديوان الهذليّين للشاعر أبي ذوّيب الهذلي وتقدّمت ترجمته في ١ : ٢٦٧ ، قالها في ردّ ادّعاء محبوبته عدم حبّه لها ، وبيان علّة انصرافه لل

وأمّا ﴿مِّنْ﴾ في قوله: ﴿مِّنْ رَّبِكُمْ﴾ فلابتداء الغاية، والتي في قوله: ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاٰبِ﴾ فللتنويع، مثل التي في قوله: ﴿فَأَجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانَ﴾ (١).

قوله: ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ روي عن على عليْلِهِ وأبي جعفر الباقر عليهِ إنّه أراد النبوّة، وبه قال الحسن وأبو علي والرماني والبلخي وغيرهم من المفسّرين، وقالوا: يختصّ بها من يشاء من عباده.

وروي عن ابن عباس: أنّه أراد دين الإسلام(٢)، وهذا بعيد؛ لأنّه

∜ عنها ، يوضّع ذلك جليّاً مطلع القصيدة ، وهو :

ألا زَعَمَتُ «أَسْماءُ» أَنْ لا أُحِبُها فَقُلتُ : بَلَى ، لَولايُنازِعُني شُغْلِي وبالرغم من كثرة الاختلاف في بعض ألفاظ صدره إلّا أنّه لم يؤثّر على مورد الشاهد ، وهو زيادة «مِنْ» في قوله : «مِنْ أحدٍ» في الذيل ، وأنّه في موضع رفع لدى الشيخ المصنّف وغيره .

راجع: ديوان الهُذليّين ١: ٣٤ ـ ٣٥، وأمالي المرزوقي: ١١٧ و ١٢١، ومجاز القرآن ١: ٤٩ ت ٥٨ و ٣٣٦ و ٢ : ٣١ و ٢٣٢، والصاحبي: ٣٧٣، وذكره في خزانة الأدب للبغدادي ١١: ٢٤٧، والمحكم والمحيط الأعظم ١: ٤١٤، وبصائر ذوي التمييز ٣: ٤٧٨، ومفردات القرآن الكريم للراغب: ٥٠٨، ولسان العرب ٩: ٢٠٤، وغيرها.

(١) سورة الحج ٢٢: ٣٠.

(٢) اختلفت المصادر في الرواية والنسبة:

ففي: تفسير زاد المسير ١: ١٢٧، وتفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٩٩، واللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٦٤: أنّها النبوّة، عن الإمام علي بن أبي طالب الله وفي تفسير بحر العلوم ١:٥٤١ دون نسبة.

وفي معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٨٩، وتفسير القرآن لابن أبي زمنين ١: ١٦٨، وتفسير القرآن لابن أبي زمنين ١: ١٦٨، وتفسير الوجيز ١: ٣١٥، وتفسير الكشف والبيان ١: ٣٥٣، وتفسير معالم التنزيل ١: ١٣٥، وتفسير بحر العلوم ١: ١٤٥، وتفسير تنوير المقياس: ١٦، وتفسير مقاتل بن سليمان ١: ١٢٩: أنّه دين للي

سورة البقرة /آية ١٠٥.....١٠٥

تعالى وصف ذلك بالإنزال، وذلك لا يليق إلّا بالنبوّة.

والاختصاص بالشيء هو: الانفراد به، والإخلاص له مثله.

وضد الاختصاص: الاشتراك. ويقال: خَصَّ خُصُوصاً، «واخْتَصَّ اخْتِصَاصاً» (١)، وتَخَصَّصَ تَخَصُّصاً، وخَصَّصَهُ تَخْصِيصاً.

وكلمة خاصّةً من ذلك ، وكلمة «عامة ووسائط»(٢) من ذلك .

ويقال: خَصَّهُ بالشَّيءِ يَخُصُّه خَصَّاً: إذا وَصَلَهُ به، وخُصَان الرجل: مَن يَخْتَصُّه من إخوانِهِ، والخَصائص: الفُرَج، والخَصاصَةُ: الحَاجَة، والخُصُّ : «بيتٌ مِنْ قَصبٍ أو شَجرٍ ؛ وإنّما شُمَي خُصًّا ؛ لأنّه يُرى ما فيه مِنْ خَصاصِهِ، والخَصاصُ» (٣): شِبهُ كُوَّةٍ تكون في قُبَّةٍ أو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه، وقال الراجز:

وَإِنْ خَصَاصُ لَيْلِهِنَّ آسْتَدًا رَكِبْنَ مِنْ ضَلْماثِهِ ما آشْتَدًا(<sup>1)</sup>

[387]

الإسلام.

وفي تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١: ١٩٩ ت ١٠٥٠: أنّها النبوّة ، ونسبه لمجاهد والربيع بن أنس ، وت ١٠٥٠: القرآن والإسلام ، ونسبه لمجاهد ، وت المحاد : رحمته الإسلام يختص بها من يشاء ، ونسبه للحسن ، وهكذا في تفسير الحسن البصري ٢: ٧٦ ت ١٢٤ (جمع كمال) ، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١٣٥ ونسبه للحسن ، تفسير القرآن للسمعاني ١: ١٢٠ نسبه لابن عباس وأكثر المفسّرين .

<sup>(</sup>١ ـ ٣) المحصورات ساقطة فيما عدا «ج» من النسخ ، والمثبت يساعد عليها أيضاً مصادر اللغة التي يشار إليها لاحقاً .

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤبة بن العجاج ، وتقدّمت ترجمته في ١: ٨٧، وهذا البيت من قصيدة رجزية يمدح بها تميم وسعد ونفسه ، ولم يذكر في الديوان كملاً ، وإنّما ذكر شطره للح

٢٤٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ شُبَّة القمر بالخصاص (١).

وكل خَللٍ أو خُروقٍ تكون في السحاب، أو النخل تسمّى الخصاصة، والخَصَاصُ: فُرَج بين الأثافيّ .

وأصل الباب: الانفراد بالشيء، فمنه الخَصَاصُ: الفُرَج؛ لأنّه انفراد كلُّ واحد عن الآخر مِن غير جمع بينهما، ويقال: اخْتَصَصْتُه بالفائدة، واخْتَصَصْتُ بها أنا، كقولك: أَفْرَدْتُه بها وانْفَرَدْتُ بها.

وتقدير الآية: ما يُحبُ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزّل الله عليكم شيئاً من الخير الذي عنده، والخيرُ الذي تمنّوه ألّا يُنزِله الله عليهم: ما أوحى إلى نبيّه، وأنزله عليه من القرآن ومن الشرائع بغياً منهم وحسداً.

﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفُصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ خبر منه تعالى أنّ كلّ خيرٍ ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنّه من عنده ابتداء وتفضّلاً منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه .

١٠٣ ، تاج العروس ٩ : ٢٦٩ ، مفردات ألفاظ القرآن : ٢٨٤ .

<sup>♦</sup> الأوّل ذيلاً لآخر ، ولكن جملة من مصادر اللّغة ذكرته تامّاً كما هنا .

المعنى : يشبّه القمر بالخصاص الضيق ؛ لاستتاره بالغمام ، ورؤيته من بين الخصاص والقُرّج .

راجع: الديوان: ٤٢، قصيدة ١٧ ب ١٥. والعين ٤: ١٣٤، تهذيب اللّغة ٦: ٥٥٢، المخصّص ٢: ٦١٦، المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٤٩٨، لسان العرب ٧: ٢٥. (١) لضبط المادّة اللغويّة: «خصص» روجعت اللّغويّات التالية: فإضافة لما ذكر في الهامش المتقدّم: الجمهرة ١: ١٠٥، المحيط في اللّغة ٤: ١٥٧، الصحاح ٣:

ه مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهِكَّا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٥ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شَيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبَٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيْ اللَّهِ وَالْوَنَصَارَيْ اللَّهُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَاتُوا بُرَهَانَكُمْ إِنكُنتُمْ صَندِقِينَ اللهِ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

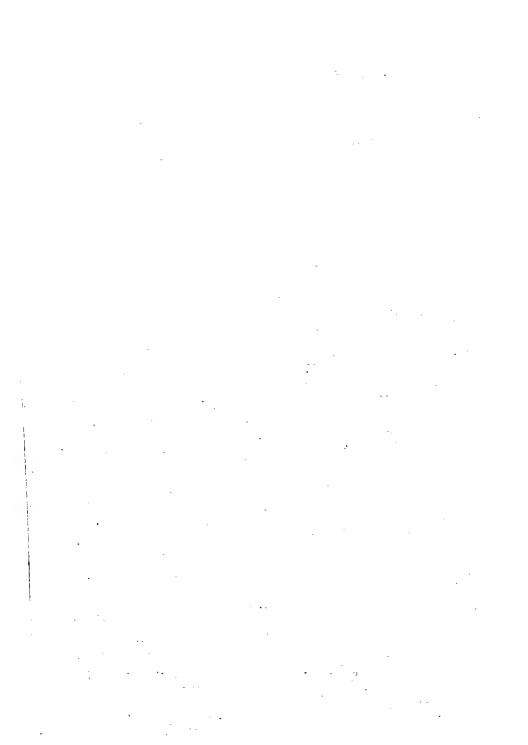

سورة البقرة /آية ١٠٦...................

قوله تعالى:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أَنَّ آية بلا خلاف.

قرأ ابن عامر إلّا الداجونيّ عن هشام: ﴿مَا نُتْسِخْ﴾ بضمّ النون وكسر السين، الباقون بفتحها(١).

وقرأ ابن كَثِير وأبو عمرو ﴿نَنْسَأَها﴾ بفتح النون والسين وإثبات الهمزة الساكنة بعد السين ، الباقون بضم النون وخفض السين بلا همزة (٢)(٢).

النَّسْخُ والبَدَلُ والخَلْفُ نظائر، يقال: نَسَخَ يَنْسَخُ نَسْخَاً، وانْتَسَخَ الْتِسْخَا، وانْتَسَخَ الْتِنْسْاخا، وتناسَخُوا تَناسُخَاً، وناسَخَ مُناسَخَةً.

قال ابن دريد: كلَّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئاً فقد انْتَسَخَهُ، ونَسَخَت الشمسُ الظُّلُ، وانْتَسَخَ الشَيْبُ الشَبابَ.

وقال صاحب العين: النَّسْخُ: أن تُزيلَ أمراً كان مِنْ قَبل يُعْمَلَ به ثمّ

<sup>(</sup>١) على أنَّه مضارع أَنْسَخَ نَنْسَخُ . ومصادرها تأتى لاحقاً .

<sup>(</sup>٢) وننسخ، بفتح النون والسين من النّسَأ ، أي : التأخير ، وبالضمّ والكسر بـلا هـمز على أنّه من النسيان والترك .

<sup>(</sup>٣) لقراءة الكلمتين ـ نَنْسَخْ ، نَنْسِها ـ راجع : السبعة في القراءات : ١٦٨ ت ٣٩ و ٥٠ ، الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه : ٨٦ ، الحجّة للقرّاء السبعة : ٢ : ١٨٦ ، الغاية في القراءات العشر : ١٨٦ ، حجّة القراءات لابن زرعة : ١٠٩ ، التذكرة في القراءات ٢ : ٣٢٠ ت ٣٣ ، المنتهى : ٢٩٢ ، جامع البيان في القراءات السبع ٢ : ٥٠ ، الكافي في القراءات السبع ٢ : ١٨ ت ٣٣ و ٣٤ ، المستنير في القراءات : ٢١٥ ، الإقناع في القراءات السبع : ٣٥ ، مفتاح الأغاني في القراءات والمعاني : ١٠٥ ـ الإقناع في وجوه القراءات ١ ٢٩٤ ت ٣٩ ، وغيرها كثير حتى التفاسير ومنها تفسير جامع البيان للطبري ٢ : ٣٩٧ ، بل وكتب إعراب القرآن .

تَنْسَخَهُ بحادثٍ غَيرِه ، كالآية ينزل فيها أمر ثمّ يخفّف الله عن العباد فَينْسِخَها بِلَية أُخرى ، فالآية الأولى مَنْسُوخَة والثانية ناسِخة ، وتَنْاسُخُ الوَرَئَة : أَنْ تموتَ ورثة بعد ورثة ، وأصلُ الميراث قائم لم يقسم ؛ وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون بَعْدَ القرون الماضية (١١).

وأصل الباب: الإبدال من الشيءِ غيرُه.

وقال الرّمانيّ: النّسْخُ: الرّفع لشيء قد كان يلزم العملَ به إلى بـدل مِنهُ، وذلك كنسخ الشمس بالظّل؛ لأنّه يصير بدلاً منها في مكانها(٢).

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّه ينتقض بمن تلزمه الصلاة قائماً فعجز عن القيام ، فإنّه يسقط عنه القيام ؛ لعجزه ، ولا يسمّى العجز ناسخاً ولا القيام

<sup>(</sup>١) تُراجع مادة «نسخ» في : العين ٤: ٢٠١ ، جمهرة اللّغة ١: ٦٠٠ ، تهذيب اللّغة ٧: ١٨١ ، الصحاح ١: ٤٣٣ ، المحيط في اللّغة ٤: ٢٦٦ ، المحكم والمحيط الأعظم ٥: ٨٣ ، لسان العرب ٣: ٦١ ، تاج العروس ٤: ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) على كثرة ما لدينا من مصنّفات في النسخ سواء في التنزيل الكريم أو الحديث المنيف لم نجد من نسب إلى الرمانيّ شيئاً.

نعم، رأيه مذكور في المصنفات وحتى اللغوية فضلاً عن التفسيرية إلاّ أنّه دون نسبة. راجع منها: فتح المنان في نسخ القرآن للعريض، النسخ وموقف العلماء منه د. ثريا محمود، نظرية النسخ في الشرائع د. شعبان. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للبغدادي، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البازريّ، التمهيد ٢: ٢٨١ ـ ١٤٥، ناسخ القرآن للأشعريّ القميّ ت ١٠٣٠، تفسير الميزان ١: ٢٤٩ ـ ٢٥٥، الناسخ تفسير البيان: ٣٧٢ ـ ٣٩٢، الآيات الناسخة والمنسوخة للسيد المرتضى، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس، نواسخ القرآن للقرشيّ البغداديّ، الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسيّ، الناسخ والمنسوخ للزهريّ، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ من الأثار للهمذاني، وسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للمحصريّ، الناسخ والمنسوخ من الأثار للهمذاني، رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للمحصريّ، الناسخ والمنسوخ من الحديث، وغيرها كثير. وأمّا اللغويّات فالهامش السابق تكفّل بها.

وينتقض بمن يستبيح الشيء بحكم العقل عند مَنْ قال بالإباحة ، فإذا ورد الشرع يحظره . لا يقال : الشرعُ نَسَخَ حكمَ العقلَ ، ولا حُكْمُ العقلِ يوصف بأنّه مَنْسوخٌ .

فإذاً الأولى في ذلك ما ذكرناه في أوّل الكتاب(١): وهو أنّ حقيقة كلّ دليل شرعي دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ الأوّل غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنصّ الأوّل مع تراخيه عنه.

فإذا ثبت ذلك فالنسخُ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخُ الحكمِ دون اللفظ، ونسخ اللفظ ، ونسخ اللفظ ،

فالأوّل: كقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا آلنَّبِيُّ حَرِّضِ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَى آلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْنَتَيْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ آلاَنَ خَفَّفَ آللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَمْعُلِبُوا مِأْنَتَيْنِ ﴾ (١) ، فكان الفرض الأوّل وجوب ثبات الواحد للعشرة ، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين ، وغير ذلك من الآي المنسوخ حكمها ، وتلاوتها ثابتة ، كآية العدّة وآية حبس من يأتي بالفاحشة ، وغير ذلك .

والثاني: كآية الرجم (٣). قيل: إنَّها كانت مُنزلة، فرفع لفظها وبـ قي

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الأوّل من التبيان: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨: ٥٥ و٦٦.

<sup>(</sup>٣) إشارة لما تفرّد به وادّعاه عمر بن الخطاب من دعوى وجود آية بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . ولم يجد له مؤيّداً عليها من المسلمين . فادّعي نسخ لفظها وبقاء حكمها ، ولعلّه السرّ في النسبة إلى القيل . وقد أُشير إلى ذلك في جملة مصادر ، منها: الفصول في الأصول للجصّاص ٢: ٢٥١ ، المعتمد في أصول للح

۲۵۲ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ..... حكمها .

والثالث: هو مُجَوَّز وإن لم يُقطع بأنّه كان، وقد رُوي عن أبي بكر أنّه قال: كنّا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر (١١).

واختلفوا في كيفيّة النسخ على أربعة أوجه:

قال قوم: يجوز نسخُ الحكم والتلاوة من غير إفراد أحدهما عن الآخر.

وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.

وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما يُنسخ الكتابُ من كتاب قبله.

وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معاً، وهو الصحيح.

وقد دلّلنا على ذلك وأفسدنا سائر الأقسام في العُدّة في أصول الفقه (٢).

ذلك: أنَّ سبيل النسخ سبيل سائر ما تُعبِّدُ الله تعالى به وشرَّعه على

الفقه للمعتزلي ١: ٤١٨، شرح اللّمع: ٤٩٥ ت ٥٢٨، تفسير الجامع لأحكام القرآن
 ١١: ١١٣، وغيرها.

وبقاء الحكم باعتبار بقاء عمومية حكم رجم الزاني ، لا بحكم المنسوخ المدّعين .

<sup>(</sup>۱) ذكرت ذلك جملة من المصادر ، تارة عن أبي بكر ، وأخرى عن عمر ، ولا ضير إذ هما واحد في الحجّية ، راجع : الحجّة للقرّاء السبعة للفارسي ٢ : ١٨٠ و ١٨٧ ، الفصول في الأصول للجصّاص ٢ : ٢٥٦ و ٢٥٩ ، مسند أبي داود الطاليسي : ١٢ ، صحيح البخاري ٨ : ٢١٠ ب ١٠ قطعة من حديث طويل فيه ، مسند أحمد ١ : ٤٧ ضمن مسند عمر ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) عُدُة الأُصول ٢: ٤٨٥ ـ ٥٥٤ ب ٧.

حسب ما يعلم من المصلحة فيه ، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله ، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به .

وهذا القدر كاف في إبطال قول من أبى النسخ جُملةً ، واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه .

وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن(١).

وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم (٢).

وقد جاءت أخبارٌ متظافرة بأنّه كانت أشياء من القرآن فنُسخت تلاوتها، فمنها ما رُوي عن أبي موسى (٣): (أنّهم كانوا يقرأون: لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثاً، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلّا الترابُ. ويتوبُ اللهُ على مَنْ تابَ) (٤) ثمّ رُفع.

ورُوي عن قَتادة قال: حدَّثنا أنس بن مالك أنَّ السبعين من الأنصار

<sup>(</sup>١) قال الجصّاص في أحكام القرآن ١: ٥٩ ما لفظه: زعم بعض المتأخّرين من غير أهل الفقه: أنّه لا نسخ في شريعة نبيّنا محمّد ﷺ ...، وكذا في الفصول في الأصول له أيضاً ٢: ٢١٥، وغيرهما من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في عُدّة الأُصول ٢: ٤٨٥ ـ ٥٥٤ ب ٧. وما تقدّم في ١: ٣٥ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري اليمانيّ المولود فيها ، أسلم عند قدومه مع وفد الأشعريّين رهطه على النبي الأكرم على أ. يُعدّ أحد المناوئين لأهل البيت الملك وأحد من قنت بلعنهم أمير المؤمنين الله أي أرغم أمير المؤمنين على نصبه حكماً في مهزلة التحكيم الشهيرة ، ولم يوتّق لدى الطائفة الحقّة ، مات عام ٤٢هـ.

للتفاصيل راجع: تنقيح المقال ٢: ٢٠٣ ت ٧٠١٥، سير أعلام النبلاء ٢: ٣٨٠ ت ٨٢، ومصادرهما.

<sup>(</sup>٤) رواية شهيرة في مصادر الرقاق والأخلاق والآداب وغيرها ، راجع للمثال : صحيح مسلم : ٢٥٧ ، دلائل النبوّة للبيهقيّ ٧: مسلم : ٢٥٧ ، دلائل النبوّة للبيهقيّ ٧: ١٥٦ ، الفصول في الأُصول للجصّاص ٢ : ٢٥٥ ، تفسير القرآن العظيم للرازيّ ١ : ٢٠٠ ت ١٠٥٧ ، وغيرها كثير .

الذين قُتلوا ببئر معونة (١)، قرأنا فيهم كتاباً: (بلِّغوا عنَا قَوْمَنا أَنَا لَقِينا ربَّـنا فَرَضِي عنَا وأَرْضَانَا) ثمّ إنّ ذلك رُفع (٢).

ومنها : الشيخ والشيخة <sup>(٣)</sup> ، وهي مشهورة .

ومنها: ما روي عن أبي بكر أنّه قال: كنّا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر<sup>(١)</sup>.

ومنها: ما حكي: أنّ سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول. وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل<sup>(٥)</sup>.

## والخبر على ضربين:

<sup>(</sup>١) بئر معونة تقع في نجد بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيم ، حصلت فيها حادثة غدر وخيانة في محرّم عام ٤هـ وهي حادثة بثر معونة والرجيع ، ويلفهما كثير من الغموض ، لتفاصيلها راجع : دروس في السيرة النبوية ٢ : ٣٤٣ ، وبتفصيل وتوضيح شافي الصحيح من سيرة النبي الأعظم للسيّد العاملي ٨ : ٢٤٩ ـ ٣٦١ ومصادرهما فيها الكفاية .

<sup>(</sup>٢) دون قرآنيته خرط القتاد، ولكنّه شهر في مصادرهم الأصولية فضلاً عن الحديثية، للمثال راجع: مسند أحمد ٣: ٢٥٦، صحيح البخاري ٤: ٢٧، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ٢٠١، الفصول في الأصول للجصّاص ٢: ٢٥٦، إضافةً لمصادر بحث النسخ المتقدّمة في : ٢٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذا صنو ذاك ، إلّا أنّ مدّعيه وكما تقدّم - في ٢٥١ هامش ٣ - هو عمر بن الخطّاب ، ولهذه العلّة أضاف البعض إلى أقسام النسخ نسخ التلاوة واللفظ ، دون الحكم ، قيل به توجيهاً لهذا الادّعاء وحفظاً للكرامة! . راجع للمثال : مسند أحمد ٥ : ١٣٢ ، الموطاً ٢ : ٨٢٤ ت ١٠ ، الفصول في الأصول للجصّاص ٢ : ٢٥٥ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ٢٠٠ ت ١٠٥٧ ، إضافة لمصادر بحث النسخ المذكورة في هامش صفحة ٢٤٩ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) إضافةً لمصادر النسخ السابقة في : ٢٤٩ ، وما بعدها راجع : هامش ٣ صفحة ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) هذا مثل ما تقدّم شهرة في المصادر ، راجع للمثال : مسند أحمد ٥: ١٣٢، الفصول في الأصول للجصّاص ٢: ٢٥٥، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٨٧، أُصول السرخسيّ ٢: ٢٤٦، إضافة لمصادر بحث النسخ السابقة في : ٢٤٩ وما بعدها.

أحدهما: يتضمّن معنى الأمر أو النهي، فما هذا حكمه يجوز دخول النسخ فيه.

والآخر: يتضمّن الإخبار عن صفة أمرٍ لا يجوز تغييره في نفسه، أو لا يجوز أن يتغيّر مِنْ حُسنِ إلى قبح، أو قُبح إلى حُسن؛ فإنّ ذلك لا يجوز دخول النسخ فيه، وقد بيّنًا شرح ذلك في العُدّة (١١).

والأفعال على ثلاثة أقسام:

أحدها: لا يكون إلّا حسناً.

وثانيها: لايكون إلَّا قبيحاً.

وثالثها: يَحتمِلُ الحُسْنَ والقُبَح، بحسب ما يقع عليه من الوجوه.

فالأوّل: كإرادة الأفعال الواجبة أو المندوبة التي لا يـجوز تـغييرها،

كشُكر المنعم، وردّ الوديعة، والإحسان الخالص، وغير ذلك.

والثاني : كإرادة القبيح ، وفعل الجهل .

والثالث: كسائر الأفعال التي تقع على وجهٍ فتكون حسنة ، وعلى آخر فتصير قبيحة .

فالأوّل والثاني لا يجوز فيه النّسخُ ، والثالث يجوز فيه النّسخُ .

ومن قرأ ﴿ فَنْسَخْ ﴾ \_ بفتح النون \_ فَمِن نَسَخْتُ الكتابَ فأنا ناسخٌ ، والكتابُ مَنْسُوخٌ .

ومَن قرأ ـ بضمّ النون وكسر السين ـ فإنّه يحتمل أمرين:

أحدهما: ما قال أبو عُبيدة (٢): ما نُنْسِخْكَ يا محمّد، يُقال: نَسَخْتُ

<sup>(</sup>١) راجع عُدّة الأصول ٢: ٥٠١.

 <sup>(</sup>۲) اختلفت النسخ في ضبط القائل بين: أبي عُبَيْدة ، مَعْمِر بن المــثنى ت ٢٠١٠.
 وتقدّمت ترجمته في ١: ٧٨ ، وأبي عُـبَيْد القــاسم بــن ســـلام الهَــرَوِيّ ت ٢٢٤.
 للح
 للح

الكتابَ، وأُنْسَخْتُهُ غيري.

والآخر: نَسَخْتُهُ: جَعَلْتُهُ ذا نَسْخِ، كما قال قوم للحجّاج<sup>(۱)</sup> وقد صَلَبَ رجلاً: أَقْبِرنا فُلاناً (۱) أي: اجعله ذا قبر، يقال: قَبَرْتُ زيداً: إذا دَفَنْتَهُ، وأَقْبَرَهُ اللهُ: جَعَلَهُ ذا قَبْرِ، كما قال: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (۱)(٤).

♦ وتقدّمت ترجمته في: ١: ٣١. ولعل الأوّل هو الأصح اعتماداً على النكت في القرآن للمجاشعي: ١٦١، هذا وقد ذكر القول دون نسبةٍ في مصادر، وللثاني: الغريبين ٦: ١٨٣٠.

(١) الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ، ولد ونشأ في الطائف وقد اختلف في عام ولادته بين ٣٩ ـ ٤٥ هـ، خير من ترجمه الذهبي في سيره ، وبها الكفاية ، قال : أهلكه الله في [شهر] رمضان سنة ٩٥هـ كهلاً ـ إذ ولادته عام ٤٠هـ ـ وكان ظلوماً جبّاراً ناصباً خبيثاً سفّاكاً للدماء . . . وقد سقت من سوء سيرته في تاريخي الكبير [تاريخ الإسلام] . . . انتهى ، وبها كفي تعريفاً له .

وقد شتمه أبوه في قصة ابن عتر قاص الجند قائلاً له : أما والله إنّ رأيي فيك أنّك لا تموت إلّا جبّاراً شقيّاً .

وفوق كلّ ذلك وصف عمر بن عبدالعزيز الأموي له : لو أتَتْ كلُّ أمَرٍ بخبيثها وأتينا بالحجّاج لغلبناهم . وهو الذي صنع ما صنع لتثبيت قواعد ملكهم!

راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ٤: ٣٤٣ ت ١١٧، تاريخ الإسلام له حوادث (٨١) : ٣١٤ ت ٣٣٣، وقائمة مصادرهم شافية، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء ٤: ٣٦٧ .

(٢) نسبت القصّة في مجاز القرآن لابن عبيدة ٢: ٢٨٦ لعمر بن هبيرة لمّا قتل صالح ابن عبدالرحمن ، وأشارت لمقتله مصادر عدّة إضافةً للترجمة منها : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ : ١٦١ ، تفسير الكشف والبيان ٢٨ : ٣٣٣ ، الفائق في غريب الحديث ٣ : ١٥٥ «قبر» ، وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي حوادث (١٠١ غريب الحديث ٢ ، تاريخ دمشق ٢٣ : ٣٤٣ ت ، وفي تهذيب اللّغة ٩ : ١٣٨ كما في المتن ، والمقتول صلاح بن عبدالرحمن .

<sup>(</sup>۳) سورة عبس ۸۰: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) اختلف علماء الأُصول في المراد من النسخ على أقوال ، فمنهم من ذهب إلى أنّه لله

وقوله: ﴿ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ فالنسءُ: التأخير، ونقيضُه: التَّقديمُ، يقال: نَسَأْتُ الإبِلَ عن الحوضِ أَنْسَوُها نَشاً: إذا أَخَرْتَها عَنْهُ، وانْتَسَأْتُ عن الشَّيءِ: إذا تباعَدْتَ عنه انْتِساءً، ونَسَأْتُ الإبلَ في ظِمْنها، فَأَنا أَنْسَوُها نَساً: إذا زِدتَها في ظِمْنها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك. وظِمْوُها: مَنْعَها الماءَ.

ونَسَأْت الماشيةُ تَنْسَأُ نَسْأً: إذا سَمِنَتْ. وكلّ سَمِينٍ: ناسِئٌ، وتأويلُه: أنّ جلودَها نَسَأَتْ: أي تأخّرت عن عظامها، كذا قال الزجّاج (١).

 <sup>♦</sup> حقيقة في الإزالة ، وفي النقل مجاز ، وآخرون توسّعوا فذهبوا إلى أنه حقيقة فيهما ،
 وبعض إلى الاشتراك .

ثمّ اختلفوا في إمكانه وعدمه . وهكذا في النسخ إلى المثل أو الأثقل أو الأخفّ . وعموماً اختلفوا في جواز النسخ وصحّته وإمكانه في التنزيل الحكيم فضلاً عن الحديث الشريف حتى وصلت النوبة إلى الأفعال .

والعجب التباسه على بعض بالبداء.

<sup>(</sup>١) مع كثرة التتبّع لم نعثر على قوله منسوباً فيما لدينا من المصادر ، وراجع : تهذيب اللّغة ١٣ : ٨٣ ، الهمز لأبى زيد : ٤٥ .

وقال غيره: إنّما قِيلَ ذلك؛ لأنّها تأخّرت في المرعى حتى سَمِنَتْ.
ونُسِئَتِ المرأةُ تُنْسَأ نَسْأً: إذا تأخّر حَيْضُها عَنْ وَقْتِهِ ورُجِيَ حَمْلُها.
ويقال: أنْسَأْتُ فُلاناً البيعَ، ونَسَأَ اللهُ في أجلِ فلانٍ، وأَنْسَأَ اللهُ أَجَلَهُ:
أي: أَخَرَ أَجَلَهُ. والنَّسِيء: تأخُّر الشيء، ودَفْعه عن وَقْتِهِ، ومنه قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا آلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي آلْكُفْرِ﴾ (١) وهو ما كانت العرب تُوَخِّرُ من الشهر الحرام في الجاهليّة.

ونَسَأْتُ اللَّبَنَ أَنْسُؤُهُ نَسْأً: إذا أَخَذَتَ حَلِيباً وصَبَبْتَ عليهِ الماءَ، واسم ذلك: النَّسِيءُ، والنَّسِيءُ يا هذا سُمِّيَ بذلك؛ لأنّه إذا خالطَهُ الماءُ أخَرَ بعضَ أجزاءِ اللّبَنَ عن بعضٍ، قال الشاعر:

سَقَوْنِي النَّسْء ثُمَّ تَكَنَّفُونِي عُداةُ اللهِ مِنْ كَذِبٍ وزُورِ<sup>(۲)</sup> [۳۹٥] ويقال للعصا: المِنْسَأَةُ؛ لأنّها يُنْسَأُ<sup>(۳)</sup> بِها، أي: يُؤَخَّرُ ما يُساقُ عن

(١) سورة التوبة ٩: ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) للشاعر الجاهلي عروة بن الورد العبسيّ ، في ديوانه بشرح ابن السّكيت : ۳۹ ق١٥٥
 ب ١١ ، وترجمته في : معجم الشعراء الجاهليّين : ٢٢٢ ومصادره .

يعرّض الشاعرُ بعشيرة زوجته التي أصابها من بني كنانة ، واسمها سُلمى ، وأنّهم احتالوا عليه في مفاداتها بأنّ سقوه النّشء \_ الخمر \_ ثمّ أشهدوا عليه بالمفاداة ، ممّا سبّب مفارقتهُ سُلمى كرهاً وحيلة منهم .

المفردات: تكتّفوني: أحاطوا بي ليغلبوني على أمري. النشء: الخمر، وكـلّ ما أنسأ العقل، وكان سبباً للنسيان.

<sup>(</sup>٣) لضبط لغة (نسأ) اعتمدت المصادر اللّغوية التالية: العين ٧: ٣٠٥، جمهرة اللّغة ٢: ١٠٨٦، المحكم والمحيط ثي اللّغة ٨: ١٠٨٦، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥٤٩، مجمل اللّغة ٢: ٨٦٦، صحاح اللّغة ١: ٣٣٣، لسان العرب ١: ١٦٦، تاج العروس ١: ٢٦٠.

سورة البقرة /آية ١٠٦.....١٠٦ بسورة البقرة /آية ١٠٦....

مكانِه ، أو يَدفَعُ بها الإنسانُ عن نَفْسِهِ الأذى .

ونَسَأْتُ ناقَتي : إذا دفعتها في السَّيْرِ .

وأصل الباب التأخير.

وقال الحسن في قوله: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ : إنّ نبيّكم عَلَيْوَاللهُ أُقرئَ قرآناً ثمّ نسيه فلم يكن شيئاً ، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرأونه (۱۱) . وقال ابن عباس ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ أي : ما نبدّل من آية (۱۲) .

ومن قرأ ﴿نَسْأَها﴾ بالهمزة ، قال معناه : نُؤَخِرها ، منْ قولِكَ : نَسَأْتُ هذا الأمرَ أَنْسَوُهُ نَسْئاً نِساءً : إذا أَخَرْتَهُ ، وبِعْتُهُ بِنَسَا ، أي : بتأخير ، وهو قول عطاء وابن أبى نَجيح ومجاهد وعطية وعبيد بن عمير (١٥)(١).

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيفة على بن أبي طلحة: ٨٥: ٢٧، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٨٩، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠١ ت ١٠٦٥، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٧، تفسير النكت والعيون ١: ١٧٠، تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٤٤، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد: ٦، الأسماء والصفات للبيهقيّ : ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) أبو عاصم ، عُبَيْد بن عُمَيْر بن قَتادة الجُدْعيِّ اللَيشي المكيِّ ، ولد في حياة الرسول عَلَيْ ، ويعد من التابعين ، وأوّل من قص ، له حديث كثير ، فقد حدّث عن : علي اللَيْ وأبيه وأبي ذر وابن عباس وطائفة ، وعنه عبدالله بن عمير وعطاء وأبو الزبير وغيرهم ، عد من القرّاء ، مات عام ٧٤هـ .

راجع: تاريخ الإسلام ( ٦١ - ٨٠): ٤٨ ت ٢١٣ ، غاية النهاية ١: ٤٩٦ ت ٢٠٦٤ راء م البيان للطبريّ ٢: ٣٩٥ ، تفسير القرآن (٤) تجد آراءهم في المصادر: تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٩٥ ، تفسير العلوم ١: ١٤٦، العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠١ ت ٢٠١٣ ، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٦ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٧١ ، تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٤٥ ـ ٥٤٥ ، الناسخ للم

٢٦٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وعلى هذا يحتَمِلُ نُؤَخِّرُها أمرين:

أحدهما: نؤخِرُها فلا نُنْزِلُها، ونُنْزِلُ بدلاً منها ما يقوم مقامَها في المصلحة، أو ما يكونُ أصلح للعباد منها.

وهذا ضعيف؛ لأنّه لا فائدة في تأخير ما لا يعرفه العبادُ ولاعلموه ولاسمعوه.

والثاني: نُؤَخِّرُها إلى وقتٍ ثانٍ ، فنأتي بدلاً منها في الوقت المقدّم بما يقوم مقامَها .

فأمّا من حمل ذلك على معنى يرجع إلى النسخ فليس يحسن؛ لأنّه يصير تقديرها: ما نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نَنْسَخها، وهذا لا يجوز.

ومعنى قوله: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا ۚ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ قيل فيه قولان:

أحدهما: قال ابن عباس: ﴿نَأْتِ بِنَحْيْرٍ مِّنْهَا ﴾ لكم في التسهيل والتيسير، كالأمر بالقتال الذي سهل على المسلمين بدلالة قوله: ﴿آلاَنَ خَفَّفَ آلله عَنكُمْ ﴾ (١)، أو مِثْلَها، كالعبادة بالتوجّه إلى الكعبة بعدما كان إلى بيت المقْدِس (١).

 <sup>\</sup>bigsize العزيز الأبي عبيد : ٨ ـ ١٠ ت ٦ ـ ٩ ، والحظ تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصادر مختلفة في ضبط ونقل رأي ابن عباس هذا ، فمنها المطابق : أحكام القرآن للجصّاص ١: ٥٩ ، ومنها منسوباً : صحيفة على بن أبي طلحة : ٨٥ ت ٢٩ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠١ ت ١٠٦٧ عن عليّ بن عبّاس ، تفسير الدرّ المنثور ١: ٤٤١ ، ومنها نحوه دون نسبةٍ : تفسير بحر العلوم ١: ١٤٦ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٥٦ ، تفسير البسيط ٣: ٣٣٣ ، تفسير الوسيط ١: ١٩٠ وهما للواحديّ .

والوجه الثاني: بخير منها في الوقت الثاني، أي: هي لكم في الوقت الثاني خيرٌ لكم في الوقت الأوّل (١) في باب المصلحة، أو مثلها في ذلك، وهو قول الحسن (٢).

وهذا الوجه أقوى ، وتقديره : كأنّ الآية (٣) في الوقت الثاني في الدعاء إلى الطاعة والزجر عن المعصية مثل الآية الأولى في وقتها ، فيكون اللّطف بالثانية كاللّطف بالأولى إلّا أنّه في الوقت الثاني يستقيم بها دون الأوّل (٤).

وقال أبو عبيدة: معنى ﴿نُنْسِهَا﴾ أي: نمضيها فلا ننسخها، قال طَرَفَة:

أَمُـونٌ كَأَلُـواحِ الإِرانِ نَسَأْنُـها على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهِرُ بُرْجُدِ (٥) [٣٩٦]

(١) المقطع من كلام الحسن مضطرب ، ضبط مع نسخة «خ» .

معنى المفردات: الأمون: الناقة النشيطة المُوثَقَةُ الخلق التي يؤمن عثارها في السفر، الإران: صندوق من خشب صقيل، يحملون به الموتى، نسأتها وقيل: نصأتها ..: ضربتها بالمنسأة: العصا، اللاحب: الطريق الواضح المعبد من كثرة السير عليه، البُرْجد: نوع كساء مخطّط.

المعنى : إنّي لوثوقي بهذه الناقة ، وخلقها ، وشدّة وقرّة مفاصلها ، وأماني من عثارها في السفر دفعتها للسير على طريق واضح معلّم من كثرة السير عليه .

راجع : الديوان بشرح الأعلم: ١٢: ت ١٦، شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٢٠: ١٩ ت ١٦، شرح الأشعار الستّة الجاهليّة ٢ ق ٣: ١٩ ت ١٦، جمهرة لله

<sup>(</sup>٢) مصادره مشتركة مع هامش ٢ في الصفحة السابقة وبنفس النحو.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ «هـ، ؤ، حجرية» والحروفيات زيادة : الأولى، ولا وجه لها، والمثبت من النسخ : «خ، س، مختصرة».

<sup>(</sup>٤) يستقيم . . . الأوّل ، هكذا في النسخ المعتمدة : «خ ، و ، هـ ، س ، مختصرة» وأمّا الحروفيات والحجرية بدلها : يسهل . . . الأولى .

<sup>(</sup>٥) الشاعر طرفة بن العيد تقدّمت ترجمته في ١: ١٢٦، والشاهد هو البيت ١٢ من معلّقته الشهيرة، يصف فيه وما قبله راحلته.

٢٦٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ .... يعنى أمضيتها (١) .

ومن قرأ ﴿نُنسِهَا﴾ بضمّ النون وكسر السين يحتمل أمرين:

أحدهما: أنْ يكون مأخوذاً من النسيان، إلّا أنّه لا يجوز أنْ يكون نسيان ذلك من النبي عَلَيْقَ الله الله الله الله الله الله الله عليه من حيث يُنفَر عنه، ويجوز نسيان ذلك على الأمّة، بأنْ يُؤْمروا بترك قراءتها فينسونها على طول الأيّام، ويجوز أنْ يُنسيهم الله تعالى ذلك وإنْ كانوا جمعاً كثيراً، ويكون ذلك «معجزاً للنبئ المُنْ خارقاً للعادات.

وثانيهما: أن يكون ذلك بمعنى ، الترك ، من قوله: ﴿ نَسُوا آللَّهُ فَنسِيَهُمْ ﴾ (٣).

والأوّل: عن قَتادة.

والثاني: عن ابن عباس وقال: ومعناه نتركها لا نبدلها(؛).

 <sup>♦</sup> أشعار العرب ١: ٤٢٤ ت ١٢، شرح المعلّقات السبع: ٤١، مـجاز القـرآن ألبي عبيدة ١: ٥٠ ت وغيرها.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١: ٤٩.

 <sup>(</sup>٢) معجزاً للنبي . . . بمعنى الترك ، هكذا الجملة في النسخة «خ» مؤيّدة بالمختصرة ، وأمّا في النسخ : «ؤ ، هـ ، س ، حجرية» والحروفيات فمضطربة ، أي بدون الزيادة : معجزاً للنبي . . . بمعنى الترك .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) أشير إلى ذلك في جملة مصادر منها: صحيفة على بن أبي طلحة: ٨٥، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٣٩٣، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠١ ت ت ١٠٦٥، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٦٨، تفسير النكت والعيون ١: ١٠١ تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٤٦، تفسير الكشف والبيان ١: ١٠٠ تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١٣٥، تفسير باهر البرهان للغزنويّ ١: ١٣٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١٤ تسير الجامع لأحكام القرآن ١٤ تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٨٢، في بعضها منسوب، وفي الآخر دون نسبة .

وقال الزجّاج: «ننسها بمعنى نتركها» خطأ، إنّما يُقال: نسيت بمعنى تركت، ولا يقال: أنسيت بمعنى: تَركُت، وإنّما معنى ﴿نُنسِهَا﴾: نتركُها، أي: نأمركم بتركها (١).

قال الرّماني: إنّما فسَّر المفسّرون على ما يؤول إليه المعنى؛ لأنّه إذا أمر بتركها فقد تركها (٢).

فإن قيل: إذا كان نسخُ الآية رفعَها وتركَها ألّا تنزل، فما معنى ذلك؟ ولِمَ جمع بينهما؟

قيل: ليس معنى تركها: ألّا تنزل، وقد غلط الزجّاج في توهّمه ذلك، وإنّما معناه: إقرارها فلا ترفع، كما قال ابن عباس: نتركها فلا نبدلها (٣)، وإنّما قال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ آللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ تنبيهاً على أنّه يقدر على آيات وسُورٍ مثلَ القُرآنِ يَنسخُ بها أمره لنا فيه بما أمرنا، فيقوم في النفع مقام المنسوخ أو أكثر.

وقال بعضهم: معنى ﴿أَوْ﴾ في الآية الواو<sup>(٤)</sup> كأنّه قال: ما نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ وَنَنْسَاها نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْها، فعلى هذا زالت الشبهة.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه ١: ١٩٠ فإنَّه يخطئ المحصورة، وعنه المحرِّر الوجيز ١: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مراراً أنّ مصنّفاته التفسيرية أثر بعد عين ، نعم جُمع له تفسير ، من مصادره كتابنا التبيان ، ومجمع البيان ، وغيرهما ، وعلى كلَّ راجع : الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ١٩٨٨ ، التفسير البسيط ٣ : ٢٣٤ ، المحرّر الوجيز ١ : ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدُّم تخريجه في ٢٦٢ هـ ٤.

<sup>(</sup>٤) كون «أو» بمعنى «الواو» جاء في : الصاحبي لابن فارس : ١٧١ ، الأَزهة في علم الحروف للهروي : ١١١ ـ ١٢٢ ، ولكن في خصوص المورد لم أعثر على من ذهب إلىٰ ذلك . وانظر : العين ٨: ٤٣٨ ، تهذيب اللغة ١٥: ٢٥٧ «أو» .

فإن قيل: أيُّ تعلِّق بين هذه الآية وبين التي قبلها؟

قلنا: لمّا قال في الآية الأُولى: ﴿مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١) دل في هذه الآية على أنّه جلّ وعزّ لا يُخليهم من إنزال خير إليهم ، خلاف ما يوده أعداؤهم لهم .

فإن قيل: هل يجوز نسخ القرآن بالسُّنَة أم لا؟

قلنا: فيه خلاف بين العلماء، ذكرناه في أصول الفقه (٢)، وبين أصحابنا أيضاً فيه خلاف، إلّا أنّ الذي يقوى في نفسي جواز ذلك. وقد ذكرنا أدلّة الفريقين والشبه فيها في أصول الفقه، لا يحتمل ذكرها هذا المكان (٣).

وإنَّما أجزنا ذلك؛ لأنَّ تلاوةَ القرآن والعملَ بما فيه تابعٌ للمصلحة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) تعرّض لذلك في عُدّة الأصول ٢: ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) مصنّفات متقدّمي الطائفة خالباً لا أشر لها إلّا في الفهارس؛ نظراً لما أصاب خصوص الطائفة الشيعية ، وتراثها الفكريّ العلميّ الحضاريّ تبعاً لولائها لأهل البيت الليّك ، من نكبات مهولة . وأمّا ما سلم فالنزر اليسير ، وعلى كلَّ ، فعلى ما ذهب إليه الشيخ المفيد : أنّ السُّنة القطعية فضلاً عن الظنيّة لا يمكن نسخ القرآن بها ، وعلى ذلك جماعة من أصحاب الحديث .

أمّا السيّد الشريف المرتضى : فقد جوّز ذلك بالقطعية منها ، وكذا الشيخ المصنّف ، قدّس الله أسرارهم جميعاً .

راجع: أوائل المقالات: ١٢٣ ت ١٣٣، مختصر كتاب أصول الفقه: ٣٠، الذريعة إلى أصول الشريعة للسيّد المرتضى ١: ٤٦٠، عُدّة الأصول ٢: ٥٥١، معارج الأصول: ٢٤٨، غاية الوصول ٢: ٣٢١، تهذيب الأصول للشيخ الطوسي: ١٩٢، مبادي الوصول: ١٨٤، زبدة الأصول: ١٥٦، الفصول الغروية: ٣٣٧ س ١٥٠، القوانين المحكمة ٣: ٢٣٣، وغيرها.

ولايمتنع أن تتغيّر المصلحة تارةً في التـالاوة فـتُنسخ، وتـارةً فـي الحكـم فيُنسخ، وتارةً فيهما فيُنسخان.

وكذلك لا يمتنع أنَّ تكون المصلحةُ في أنَّ تنسخ تارة بقرآن وتــارة بالسُّنّة بالمقطوع بها، فذلك موقوف على الأدلّة.

وقوله: ﴿ فَأَتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ لا يدل على أنّ السُّنة خير من القرآن ؛ لأنّ المراد بذلك نأت بخير منها في باب المصلحة ، على أنّ قوله: ﴿ فَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ «مجمل ، فمن أين يدلُ أنّ ذلك الخير يكون ناسخاً »(١) ، فلا متعلّق في الآية يمنع من ذلك .

والأولى جوازه، غير أنّ هذا وإنْ كان جائزاً فعندنا أنّه لم يقع؛ لأنّه لا شيء من ظواهر القرآن يمكن أنْ يُدّعى أنّه منسوخٌ بالسُّنَة إجماعاً، ولا بدليل يوجب العلم.

وأعيان المسائل فيها خلاف نذكر ما عندنا فيه إذا مررنا بتأويل ذلك. وأمّا ما روي عن سعيد بن المسيب من أنّه كان يقرأ: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ بالتاء المعجمة من فوق وفتحها وفتح السين (٢) فشاذٌ لا نلتفت إليه ؛ لأنّا قد

<sup>(</sup>۱) في النسخة «خ» عوض المحصورة: «لم يقل: إنّ ذلك الخير يكون ناسخاً ، بل أخبر أن ينسخ ، فدلّ ذلك على حصول النسخ ، ثم إنّه كان بخير منها فمن أين ذلك الخير يكون ناسخاً فلا متعلّق» . والمثبت من النسخة : «ه» . ولعلّ المؤدّى واحد . (۲) اختلفت المصادر في ضبط قراءة سعيد بن المسيّب كثيراً ، والتعرّض له لعلّه تطويل ، فالإحالة خير ، راجع : شواذ القراءات : ۲۷ ، مختصر شواذ القرآن : ۱، المحتسب لابن جني ۱: ۱۰۳ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسيّ ۱: ۱۰۹ ، المصاحف لابن أبي داود :۱۰۷ ، سنن النسائيّ ۲ : ۲۸۹ ت ۲۰۹۹ ، قوت المستدرك للحاكم ۲ : ۲۲۱ ت ۲۰۰۳ ، تحفة الأشراف ۳ : ۳۰۹ ت ۳۹۱۲ ، وله

بيِّنَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْكِا ۗ لا يجوز عليه أنْ ينسى شيئاً من وحى الله .

وكذلك ما روي عن أبي رجاء العطارديّ (١) «نُنسَّها» بـضم النـون الأولى ، وفتح الأخرى وتشديد السين وكسرها شاذّة (٢)(٢).

وفي الآية دليل على أنّ القرآن غير الله ، وأنّ الله هـو المـحدث له والقادر عليه ؛ لأنّ ما كان بعضه خيراً من بعض أو شرّاً من بعض فهو غير الله لا محالة .

وفيها دليل على أنَّ الله قادرٌ عليه، وما كان داخلاً تحت القدرة فهو

كالقلوب ١: ٢٨٧، تهذيب الكمال ٢٣: ٣٧٥ ت ٧٤٩٧، سنن سعيد بن منصور ٢: ٧٩٥ ت ٢٨٠٠، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٢ ت ١٥، فتح الباري ٨: ١٦٧، تفسير الفداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٩٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٧١، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٥٥، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٠٠ ت الكشف والبيان ١: ٣٣٥، تفسير الدرّ المصون ١: ٣٣٦، تفسير اللباب في على الكتاب ٢: ٣٦٩، الدرّ المنثور ١: ٣٤٥ ـ ٤٤٥، وغيرها.

<sup>(</sup>١) عِمْران بن مِلْحَان ـ ويقال: بن تَعِيمْ ـ التَعِيمِيّ البَصْرِيّ ، من المُسخَضْرَمينَ ، وُلد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ، عُد من الطبقة الثانية ، أسلم بعد الفتح ، ولم يسرّ النبيّ عَيِّلَةُ ، حدّث عن علي عليه وابن عباس وغيرهما ، أخذ القراءة عن الأشعريّ ، وعرضها على ابن عباس . وقرأ عليه أبو الأشهب العطارديّ ، حدّث عنه : أيّوب ، وابن عون ، وسعيد بن أبي غروبة وغيرهم . مات سنة ١٠٥هـ.

راجع: طبقات القرّاء للذهبيّ ١: ٣٥ ت ١٨، طبقات القرّاء لابن الجزريّ ١: ٦٠٤ ت ٢٤٦٩، سير أعلام النبلاء ٤: ٢٥٣ ت ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أشير إلى قراءته في المصادر المتقدّمة للهامش (٢) في ص ٢٦٥ ، فراجع .

<sup>(</sup>٣) عموماً أشير إلى قراءات ومعنى ﴿ نُنسِها ﴾ في: معاني القرآن للأخفش ١: ٣٢٩ ت ١٠٦ ، معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١: ١٨٩ ، إعراب القرآن للنحّاس ١: ٢٥٥ ، الحجّة في القراءات السبع : ٨٦ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ١٨٦ ، التذكرة في القراءات ٢: ٣٢٠ ت ٣٦ ، حجّة القراءات لأبي زرعة : ١٠٩ ، مفتاح الأغاني في القراءات والمعاني : ١٠٥ ت ١٠٩ ، الموضّح في وجوه القراءات ١: ٢٩٥ ت ٢٩٠ وأضف ما ذُكر ذيل ما تقدّم في الهوامش ، وكذا أغلب التفاسير .

فعل ، والفعل لا يكون إلا مُحدثاً ، ولأنه لو كان قديماً لما صحّ وجود النسخ فيه ؛ لأنّه إذا كان الجميع حاصلاً فيما لم يزل ، فليس بعضه بأن يكون ناسخاً والآخر منسوخاً بأولى من العكس (١).

فذهب المعتزلة إلى تبنّي القول بالحدوث وأنّه مخلوق ، ودافعوا عنه بما أوتوا من حول وقرّة ، حتى وصلت النوبة إلى المأمون فراقته الفكرة فتبنّاها ، بل وحمل عليها الآخرين بالقوّة ، ومن ثمّ أريقت الدماء ؛ لوصولها إلى الغوغاء ، وابتلي بها فقهاء مدرسة الخلفاء ، ولشدّتها شمّيت بالمحنة .

وذهب الأشاعرة إلى القول بالقدم مدافعين عنه ، ومنظرين له ، وتحمّلوا ما تحمّلوا في سبيله دفاعاً عن عقيدتهم ، والبحث طويل فالإحالة خير .

راجع: فنون الأفنان: ٢٣، الإبانة عن أصول الديانة للأشعريّ: ١٢٨، تمهيد الأوائل للباقلانيّ الأشعريّ: ٢٦٨، ٣٨٠، شرح الأصول الخمسة للقاضي المعتزليّ: ٥٢٧، الفائق في أصول الدين للملاحي: ١٧٩، نهاية الإرب ٢٢: ٣٣٣، المنتظم ٢٤: ١٥: ٢٤.

وأمّا رأي الطائفة الشيعية فتجده في المصادر التالية: التوحيد للشيخ الصدوق: ٢٢٠ ب ٣٠ ، الخلاف الشيخ الطوسي ٦: ١١٩ م ١٢ ، تلخيص الخلاف ٣: ٣٢٠ ، ٢٢ ب ١٦٠ ، نظريات علم الكلام عند المفيد : ١٣٧ ، شوارق الإلهام ٥: ٣١٧ ـ ٣٢١ ، الأنظار ٢: الملخّص في أصول الدين للسيّد المرتضى : ٤٤٢ ، جامع الأفكار وناقد الأنظار ٢: ٤٣٥ ، وبتفصيل : زبدة البيان لعلاء المالكي : ٢٢٤ ـ ٢٣٧ ، الإلهيّات للشيخ جعفر السبحاني ١: ١٨٥ ـ ٢١٨ ، دانشنامه جهان إسلام [دائرة معارف العالم الإسلامي]

<sup>(</sup>۱) من أهم المسائل الكلامية ـ وكلّها مهمة ـ التي أثيرت وطال حولها النقاش هي صفات الباري تعالى ، ومنها : المتكلّم ، وعن هذه تفرّعت مسألة خلق القرآن ، أي : أنّه قديم أو مُحدث ، وكان للنصارى دور كبير فيها ، خصوصاً المحيطين بل المتنفّذين بالبيت الأمويّ في الشام أبّان حكومتهم ، من أمثال يوحنا الدمشقيّ مُثِكّك المسلمين بدينهم بما يطرحه من أمثال هذه الأمور ، قيل : بل أصابع لبيد ابن أعصم أظهر ، ومنه سرت لطالوت وابن سمعان والجُعد بن درهم ، إلى أن تلاقفها جَهْمٌ بن صفوان منظر ومؤسّس الجهمية ، وعلى أيٌ منهم فشت بين المسلمين ، فانقسموا إزاءها قسمين كفّر بعضهم بعضاً علناً .

٢٦٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

فَإِنْ قَيلٍ : لِمَ قَالَ : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ أَوَ مَا كَانَ النبِيُّ عَلَيْهُ عَالماً بأنَ الله على كلّ شيء قدير؟

قلنا عنه جوابان:

أحدهما: أنّ معنى قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ أما علمت.

والثاني: أنّه خرج ذلك مخرج التقرير، كما قال: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾.

وفيه جواب ثالث: أنّه خطاب للنبيّ ﷺ والمراد به أمّته؛ بدلالة قوله بعد ذلك: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ .

## قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكَ السَّمَا واتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرِ ﴾ أية .

﴿ الولمِي ﴾ في الآية هو القيّم بالأمر، من: وَلَيْتُهُ الشَّيْءَ، ومنه: وَلِيُّ عَهِدِ المسلمين.

ومعنى قوله: ﴿ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ سوى الله، قال أُميّة بن أبي الصلت: يَا نَـٰفُسُ مُـالَكِ دُونَ اللهِ مِـنْ واقِ ﴿ وَمَا عَلَىٰ حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنْ بـاقِ(١) [٣٩٧]

 <sup>♦</sup> ١٦: ٢٤ ـ ٣٥، مدخل «خلق القرآن»، دايرة المعارف تشيع [دائرة معارف التشيع]
 ٢: ٢٣٠ ـ ٢٣٣ «مدخل: خلق القرآن»، وغيرها كثير، ولعل بعض المصادر المتقدّمة ذاكرة له.

 <sup>(</sup>١) بيت لأَميّة بن أبي الصلت وتقدّمت ترجمته في ١: ٧١، ولم أعثر له على بقيّة يطمئن لنسبتها ، ولعله مفرد .

وفي قوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ثلاثة أوجه: أحدها: التحذير من سخط الله وعقابه؛ إذ لا أحد يمنع منه.

والثاني: التسكين لنفوسهم أنّ الله ناصرهم دون غيره، إذ لا يُعتدّ بنصر أحد مع نصره.

والثالث: التفريق بين حالهم وحال عبّاد الأوثان مدحاً وذمّاً لأولئك. وبهذا قال أبو على الجُبّائي.

وإنّما قال للنبيّ عَلِيلاً: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَـهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاٰواتِ وَإِنْ كَانَ النبيّ عَلِيلاً عالماً بأنّ له الملك كُلّه؛ لأمرين:

أحدهما: التقرير والتنبيه الذي يؤول إلى معنى الإيجاب، قال جَرير:

[٨٠] أَلَسْتُمْ خَـيْرَ مَـنْ رَكِبَ المَطايَا وَأَنْـــدى العـــالَمِينَ بُـطُونَ رَاحِ

وأنكر الطبريّ أنْ يدخل حرف الاستفهام على حرفِ الجَحْد بمعنى

الإثبات (١).

والبيت الذي أنشدناه يُفسد ما قاله ، وأيضاً قوله : ﴿ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ

كا المعنى العام : واضح لا يحتاج لبيان .

حَدَثَانَ الدَّهْرِ : مصائبه ونوائبه ، وما يُبتلى به الإنسان من حوادث .

الشاهد: استعمال «دُونَ» بمعنى: سوىٰ ، كما في الآية.

راجع: الديوان: ٩١ ت ٨٣، أميّة بن أبي الصلت حياته وشعره: ٢٤٢ ـ ٢٤٣، تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٤٠٨، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٣٨٥ ت ٧٢٩، الصناعتين:٤٩٢، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٦٩.

<sup>(</sup>١) راجع تفسير جامع البيان ٢: ٤٠٤.

۲۷۰ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ (١) وقوله: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (١) وغير ذلك يفسد ما قاله.

والوجه الثاني: أنّه خطاب للنبيّ عَلَيْكِهُ ، والمراد به أمّته ، كما قال : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (٣) ، وقال جميل بن معمر :

أَلَا إِنَّ جِسُرانِسِي الْسَعَشِيَّةَ رائحٌ دَعَنْهُمْ دَوَاعٍ مِنْ هَوَى وَمَنادِحُ (١) [٣٩٨]

(٤) البيت اختلف في نسبته بين جميل بن مَعْمِر ، وتقدّمت ترجمته في ٢: ٣٥٦ ، كما هو لدى الطبريّ في تفسيره جامع البيان ٢: ٤٠٦ ، ولعلّه أقدم من نسبه إليه ، ولا يمكن المساعدة عليه ، وبين الشاعر الجاهليّ حيان بن جُلْبة \_ جَبْلة \_ المحاربيّ ، ولم أعثر له على ترجمة شافية ، وهو الصحيح الذي تساعد عليه المصادر الآتية ، فإن أقدم من ذكره أبو زيد الأنصاري وبعده ابن بري ، وذكرا له بيتاً ثانياً هو :

فَسَارُوا بِغِيْثٍ فِيهِ أَغْيٌ فَخُرَّبٌ فَلَا رَاسَحُ وَاللَّهُ فَاللَّرَاسَحُ وباقى المصادر الآتية دون نسبة .

هذا ، ويظهر أنّ الأغلب استشهد به لمورد الشاهد لدى الشيخ المصنّف الله وهو : إفراد قوله : رائح ، ولم يقل : رائحون تبعاً لجيراني ؛ وذلك إمّا : لأنّ «رائح» اسم جنس كحابل وحامل وباقر وسامر ، أو أنّه خرّج الجيران مخرج الواحد من الجمع ؛ لعدم بناء جمعه على مفرده .

المنادح: الصحاري والمفاوزُ البعيدة الواسعة .

راجع: النوادر في اللّغة: £££، شرح شواهد الإيضاح: ٥٧٠ ت ٢٨٢، معجم ما استعجم ١: ١٧٣، لسان العرب ١٤: ٣٨، تاج العروس ١٩: ١٦٢ مادّة «اغى» فيهما، وكما تقدّم ذكروا له ثانياً، ونسبوه لحيّان بن جبلة المشار إليه.

أمًا في : معاني القرآن للفرّاء ١ : ١٣٠ ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات : ٢٦٧ ، التكملة للفارسي : ٤٦٥ ت ٢٠٥ ، المحتسب لابن جنيّ ٢ : ١٥٤ ، الدرر اللوامع على همع الهوامع ٢ : ٥٤٨ ت ١٧٧٦ ، فقد استشهدوا به لمواردهم ، والأغلب لمورد الشاهد لدى الشيخ المصنّف ولكن دون نسبة .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٧٥: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٣٩: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ٦٥: ١.

وإنّما يحسن ذلك؛ لأنّ غرضه الخبر عن واحد، فلذلك قال: (رائح)، وقال أيضاً.

خَلِيلَيَّ فِيما عِشْتُما هَلْ رَأَيْتُما قَتِيلاً بَكَى مِنْ حُبُّ قاتِلِهِ قَبْلي (۱) [٣٩٩] يريد قاتلته، فكنّى بالمذكّر عن المؤنّث، قال الكُمَيْتُ:

يَ عَدِلُني رَغْ بَهُ وَلارَهَبُ [٤٠٠]

حاسُ إليَّ العُديُونَ وَآرْتَ قَبُوا

عَ نَّهَنِي القَائِلُونَ أَوْ تَ لَبُوا

أَرْضُ وإنْ عَابَ قَولِي العَيبُ

أَكُثِرَ فِيكَ الضَجَّاجُ وَاللَّجَبُ

مُسْبَةِ إِنْ نَصَّ قَوْمُكَ النَّسَبُ (٢)

إلى السِراجِ المُنيرِ أَحْمَدَ لَا عَنْدِهِ وَلَوْ رَفَعَ النَّ وَلَوْ رَفَعَ النَّ وَقِيلَ أَفْرَطَّتَ بَلْ قَصَدْتُ وَلَوْ إِلَيْ وَلِي وَلَوْ رَفَعَ النَّ وَلَوْ إِلَيْنَ لَا أَفْرَطَّتَ بَلْ قَصَدْتُ وَلَوْ إِلَيْنَكَ يِا خَيْرَ مَنْ تَضَمَّنَتِ اللَّالِيَكَ اللَّسانُ وَلَوْ أَنْتَ المُصَفَّى المُحْضُ المُهَذَّبُ في النَّا المُصَفَّى المُحْضُ المُهَذَّبُ في النَّا المُصَفَّى المُحْضُ المُهَذَّبُ في النَّا

<sup>(</sup>۱) لجميل بن معمر الشهير بجميل بثينة ـ وتقدّمت ترجمته في ۲: ٢٥٦ ـ من لامية يذكر فيها شدّة تعلّقه وشغفه ببثينة ، وهي في ديوانه: ٩٩ بيت ١٤ منها .

المعنى : واضح بيّن .

والشاهد: ما أشار إليه الشيخ المصنّف للله عن تكنّيه بالمذكّر «قاتِلهِ» عن المؤنّث محبوبته «بثينة».

<sup>(</sup>٢) الأبيات للشاعر الموالي الشهير أبي المستهل الكُمَيْتِ بن زيد الأسديّ ، وتقدّمت ترجمته في ج١ ، ص ٣٢٦، وهي من أبيات هاشميته الثالثة من ٣٢ ـ ٣٧ ، يمدح فيها عليّاً وآلَ عليّ اللهِ مورّياً عن ذكرهم بمدح جدّهم عليه خوفاً من الطغاة بني أميّة ، وهم المرادون باللائمين والعائبين ؛ لأنّ مسلماً لا يسوؤه مدح النبيّ الأكرم اللهم إلا أن يكون منافقاً كافراً مثلهم ،وقد تعرّض لها وذكرها جمع ، ولكن خير من أبان الحال والشاهد فيها السيّد الشريف المرتضى في أماليه حيث يقول :

تالوا: إنّما خَرَّج كلامه على وجه الخطاب للنبيّ عَلَيْكُمْ وأراد به أهـلَ بيته، بدلالة قوله:

[٩٦] . . . . . . . . . ولو أَكْثِرَ فِيكَ الضَّجَّاجُ وَاللَّجَبُ

لأنّه لا أحد يوصف من المسلمين بتعنيف مادح النبي ﷺ، ولا بإكثار الضَجَّاج واللَّجَب في إطناب القول فيه .

وإنّما قال: ﴿ لَهُ مُلْكُ آلسَّمَنُواتِ ﴾ ولم يقل: مِلك؛ لأنّه أراد مُلْكَ السَّمُنُواتِ ﴾ ولم يقل: مِلك؛ لأنّه أراد مُلْك السّيء السّلْطانِ والمَمْلَكَةِ دون المِلْك، يقال من ذلك: مَلَكَ فُلانٌ (١) هذا الشيء يَمْلِكُهُ مِلْكاً ومَلَكاً ومَلْكاً (١).

والنصير فعيل من قولك: نَصَرْتُكَ أَنْصُرُكَ، فأنا نـاصِرُكَ ونَـصِيرُكَ، وهو: المؤيِّد والمقَوِّى.

المسلمين الخطاب للنبي على ، والمقصود به أهل بيته الله الله أحداً من المسلمين الايمتنع من تفضيله على والإطناب في وصف فضائله ومناقبه ، ولا يعنّف في ذلك أحد ، وإنّما أراد الكميت : وإن أُكثِرَ في أهل بيته وذويه الله الضجاج واللّجب والتقريع والتعنيف ، فوجّه القول إليه والمراد غيره ، ولذلك وجه صحيح وهو أن المراد بموالاتهم والانحياز إليهم والانقطاع إلى حبّهم ؛ لما كان رسول الله الله المقصود بذلك أجمع جاز أن يُخرج الكيمتُ الكلامَ هذا المخرج ، ويضعه هذا الموضع . أمالي المرتضى ٢ : ٨٠.

وراجع: تأويل مشكل القرآن: ٢٧١، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ٢: ٧٩٧ ب ٤٩٠ الموشح: ٢٣٤، عيار الشعر: ٩٨، والحيوان ٥: ١٦٩، والبيان والتبين ٢: ٢٣٩ ب ٢٤٠ وراجع: الديوان ٤: ١٩٩، شرح هاشميات الكميت: ١١٠ ـ ١١١ ضمن الهاشمية الثالثة ، الأبيات ٣٣ ـ ٣٧ فيهما.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «و ، هـ ، حجري» هنا زيادة «على» خُذفت بمساعدة النسختين: «ش ، المختصرة» ، ولعل لها وجهاً .

<sup>(</sup>٢) تقدّم بحثها مفصّلاً في ١: ١٠١ ـ ١٠٦.

## قوله تعالى:

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئُلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَاٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ عَلاف.

اختلف المفسّرون في سبب نزول هذه الآية ، فرُوي عن ابن عباس أنّه قال : قال رافع بن حُرَيْملة (١) ووهب بن زيد (٢) لرسول الله عَلَيْلِيّهُ : اثننا بكتاب تُنْزِلُه علينا من السماء نقرؤه ، وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك ونُصدّقك ، فأنزل الله في ذلك من قولهما : ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) رافع بن حُرَيْمَلة من أحبار ورؤساء يهود بني قَيْنُقاع المعاصرين للنبيّ ﷺ ، يُعدّ من أشد المنافقين على الإسلام ، وعند موته قال رسول الله ﷺ : (مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين) شملته عدّة آيات من الذكر الحكيم ؛ لطلبه من الرسول الأكرم ﷺ أن يكلمه الباري جلّ وعلا ونزول كتاب عليه من السماء وغير ذلك .

ترجمته في : المغازي ٣: ١٠٥٩، المحبّر: ٤٧٠، البداية والنهاية ٣: ٢٣٦ و ٢٤٠، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٦١، ١٧٤، ١٩٧، ١٩٧، ٢١٢، ٢١٧، الروض الأنف ٤: ٣٠٦ و٣٢٢، وأجمعها: أعلام القرآن للشبستري: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) وهب بن زيد صنو الأوّل من شرار بني قُرَيْظة .

راجع: البداية والنهاية ٣: ٢٣٧، الروض الأُنف ٤: ٣٠٧ و ٣٤٨، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٦٢ و١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ذكرت ذلك جملة من المصادر منها: أسباب نزول القرآن للواحديّ: ١٤٠ السيرة ١٤١، أسباب النزول للسيوطيّ: ٢٧ ت ٤١، نهاية الإرب ٣١، ٢٧٥، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٩٧، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ٢٢٦، تفسير الهداية الى بلوغ النهاية ١: ٣٩٥ دون نسبةٍ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٢ ت ١٠٧٤، التفسير الوسيط ١: ١٩٠ دون نسبةٍ، التفسير البسيط ٣: ٢٠٨ ت ٢٠٠٤، وهما للواحدي، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١: ٣٨١، تفسير للي

وقال الحسن: عنى بذلك المشركين من العرب لمّا سألوه فقالوا: ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَا ﴾ (٢)(٢). ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَا ﴾ (٢)(٢).

وقال السُّدِيُّ: سألت العرب محمّداً مَيَّكِيُّ أَنْ يأتيهم بالله فيروه جهرة (٤). وقال مجاهد: سألت قريش محمّداً أنْ يجعل لهم الصفا ذهباً ، فقال: (نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل) ، فأبوا ورجعوا (٥٠).

وقال أبو علي: روي أنّ رسول الله عَلَيْكِيْهُ سأله قوم أن يجعل لهم ذاتَ

♦ المحرّر الوجيز ١: ٣٢٥، تفسير معالم التنزيل ١: ١٣٧ دون نسبة ، الدرّ المنثور
 ١: ٥٥٤، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٠٩.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧ : ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢٥: ٢١.

<sup>(</sup>٣) أسباب نزول القرأن للواحديّ: ١٤١، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١٣٦، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٠٩، تفسير الوسيط ١: ١٩١، تفسير البسيط ٣: ٢٣٩، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٢٥، تفسير معالم التنزيل ١: ١٣٧، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) أسباب نزول القرآن للواحدي : ١٤١، أسباب النزول للسيوطي : ٢٧ ـ ٤٣ ، تفسير جامع البيان للطبري ٢ : ٤٠٩ ، تفسير كتاب الله العزيز للهوّاري ١ : ١٣٦، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١ : ٢٠٣ ت ٢٠٧٠ ، تفسير معالم التنزيل ١ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) تجد ذلك في جملة من المصادر بزيادة ونسبة لابن عباس خصوصاً الحديثية منها، راجع: أسباب نزول القرآن للواحديّ: ١٤٠، أسباب النزول للسيوطئ: ٢٧ ت ٤٠، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٠ ت ١٠٧٥، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٥٧، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٩٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٧٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١: ٣٨٥، الدرّ المنثور ١: ٥٥٦.

أمّا كتب الحديث فكثيرة منها: مسند أحمد ١: ٤٢٦ ت ٢٣٢٩ ، المعجم الكبير للطبراني ٢١ : ١٥٩ ، المعجم الكبرى الطبراني ٢: ١٨٩٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٩: ١٥ ت ١٧٧٣١ ، البحر الزخّار ١١: ٢٥٢ ت ٥٠٣٦ ، المستدرك للحاكم ٣٤٠١ ت ٣٤٣١ ، وغيرها .

سورة البقرة /آية ١٠٨.....١٠٨

أنواطٍ كما كان للمشركين ذات أنواط، وهي: شجرة كانوا يعبدونها ويعلّقون عليها التمر وغيره من المأكولات، كما سألوا موسى ﴿آجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ (١)(٢).

ومعنى ﴿أَم﴾ في قوله: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ﴾ التوبيخ، وإن كان لفظها لفظ الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ (٣٠).

و «أم» على ضربين: متصلة ومنفصلة، فالمتصلة عديلة الألف، وهي مفرّقة لما جَمَعَتُهُ «أيّ»، كما أنّ «أو» مفرّقة لمّا جمعته «أحد»، تقول: اضرب أيّهم شئت أزيداً أم عمراً أم بكراً.

والمنفصلة \_ غير العادلة لألف الاستفهام قبلها \_ لا تكون إلَّا بعد كلام ؛ لأنها بمعنى بل والألف ، كقول العرب: إنها لإبل أم شاءً ؟ كأنّه قال: بل أشاءً هي؟ ، ومنه قوله: ﴿ المَم \* تَعْزِيلُ ٱلْكِتَاٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ أَشَاءً هي؟ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَاهُ ﴾ (٤) كأنّه قال: بل أيقولون افتراه ؟ ، وكذلك ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ كأنّه قيل: بل أتريدون؟ ، وقال الأخطل.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ذكرت ذلك جملة من المصادر الحديثيّة المتقدّمة ، منها: مسند الطيالسيّ : ١٩١ ت ١٣٦٦ ، المسند للحُميُديّ ٢: ٢٠٥ ت ١٣٤٩ ، المسند للحُميُديّ ٢: ٣٧٥ ت ١٣٤٨ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٢١: ٣٧٥ ت ١٨٥٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٢١: ٣٧٥ ت ١٨٥٠ ، السنّة لابن أبي عاصم : ٣٧ ت ١٠٤٠ ، السنّة لابن أبي عاصم : ٣٧ ت ٢١٨٠ ، المعجم الكبير للطبرانيّ ٣: ٣٠ ت ١٤٤١ ، المعجم الكبير للطبرانيّ ٣: ٣٠ ت ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ٣٢: ١ ـ ٣.

٢٧٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ عَلْسَ الظَّلَامِ مِن الرِّبابِ خَيَالًا(١) [2٠١]

وقال الفرّاء: إنْ شئت قُلت: قبله استفهام فتردّه عليه، وهو قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ (٢)(٢).

وقال الرمانيّ في هذا: بعد أن تكون على المعادلة ، ولا بدّ أن يُقدّر له : أم تعلمون خلاف ذلك فتسألون رسولكم كما سُئل موسى مِنْ قَبْلُ ، والمعنى : عيْبَهم (٤) بأنّهم يتخيّرون الآيات ويسألون المحالات كما سأل

<sup>(</sup>١) البيت لشاعر البلاط الأَمويّ الأخطل النصرانيّ وتقدّم في ٢: ١٥٣، مطلع قصيدة طويلة في الديوان: ٤١ هجا بها جريراً ومفتخراً على بني قيس.

المعنى : من المؤكّدِ أنّ عينيك خدعتك في تخيّلك رؤية الرباب ـ زوجه ـ في ظلام الليل وغَلَسِهِ ، فأنت في دعواك حالم متخيّل .

واسط: عدّة أماكن ، والمراد واسط الجزيرة ، بطرف الشام ، لا التي بين الكوفة والبصرة ؛ لأنّ هذه الحجاج مصرّها والشاعر متقدّم عليه .

الرباب : زوجة أو محبوبة الأخطل .

الغَلَش : ظُلمة آخر الليل ، قرب مطلع الفجر .

الشاهد: ما أفاده الشيخة في من استعمال «أم» في الرجوع عمًا ذكره أوّلاً ، وهكذا هو لدى أغلب من استشهد به ممًا سيذكر لاحقاً في هامش ٧ صفحة : ٢٧٧ .

هذا ، وقد استشهد به جمع منهم : سيبويه في الكتاب ٣ : ١٧٤ ، المبرّد في المقتضب ٣ : ٢٩٥ ، ابن فارس في الصاحبيّ : ١٦٧ ، والهرويّ في كتاب الأزهية في علم الحروف : ١٢٩ ، وغيرهم ممّن ذُكر في هامش ٧ صفحة ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفرّاء ١: ٧١، عنه جامع البيان للطبريّ ٢: ٤١٢، المبرّد في المقتضب ٣: ٢٩٥، ابن فارس في الصاحبيّ : ١٦٦، وابن الشجري في أماليه ٣: ١٠٦ م ٦٧، والشنتمري في النكت في تفسير كتاب سيبويه ٢: ٧٩٨، ومصادر الهامش ٧ صفحة ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٤) «عيبهم» صُحَفت في النسخ والحروفيّات إلىٰ «عنهم»، والمثبت من النسخة المعتمدة «خ».

سورة البقرة /آية ١٠٨.....١٠٨

موسى (قومه)(١)، فقالوا: ﴿آجْعَل لَّنَآ إِلَهُا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ (١) وقالوا: ﴿لَن نَوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (١) وهذا الوجه اختاره البلخيّ والمغربيّ (١).

وحُكي عن بعضهم أنَّ ذلك عطفٌ على قوله: ﴿ أَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ آلْكِتَابِ ﴾ (٥).

وقيل أيضاً: لمّا قيل لهم: قولوا: ﴿ آنظُرْنَا وَآسْمَعُوا ﴾ (١) كان تقدير الكلام: فهل تفعلون هذا أم تريدون أنْ تسألوا رسولكم ؟(٧).

وقوله: ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ معناه: قصد الطريق ، على قول الحسن (^ ).
و (سواء) ـ بالمد ـ تكون على ثلاثة أوجُه: بمعنى: قصد وعدل،
وبمعنى: وسط، كقوله: ﴿خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ (١) وقوله:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من النسخة «خ» ، يقتضى المعنى إثباتها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧ : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ : ٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) مؤلفات البلخيّ مفقودة ، وللمغربيّ راجع : المصابيح في تفسير القرآن العظيم ١ :
 ١٧٨ ـ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>۷) تطرّقت لبحث «أم» وبتفصيل جملة مصادر ، منها: الكتاب لسيبويه ٣: ٢١٤ ، المقتضب ٣: ٢٩٣ ، الأزهية : ١٢٤ ، معاني الحروف : ٧٠ ، الجنئ الداني : ٢٠٤ ، أمالي ابن الشجريّ ٣: ١٠٦ م ٦٧ ، النكت في تفسير كتاب سيبويه ٢: ١٩٨ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٩٢ ، الصحابي لابن فارس : ١٦٦ ، وكذلك ضمن غير واحد من مصادر الشاهد : ٤٠١ .

<sup>(^)</sup> على الرغم من كثرة المصادر الناقلة لمعنى «سواء» لم نجد من نسب شيئاً منها للحسن ، لا أقل في هذه الآية ، وانظر مصادر الهامش ٣ في الصفحة الآتية .

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان ٤٤: ٧٧.

## ﴿ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَّآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ (١) أي: وَسَطَها، قال حسّان:

يا وَيْتِ أَنْصَارَ النَّبِيِّ وَنَسْلِهِ بَعْدَ المُغَيَّبِ في سَواءِ اَلْمُلْحَدِ<sup>(٢)</sup> [٤٠٢] وتكون بمعنى: غير، كقولك للرجل: أَتَيْتُ سِواكَ، أي: غَيرَكَ<sup>(٣)</sup>.

المعنى : ويح : كلمة تفجّع وترحّم لمن تنزل به مصيبة . المغيّب : المدفون ، إشارة للنبئ الأكرم عِينَ .

الشاعر يتفجّع على آل النبيّ والأنصار على ما سيجري عليهم بعد المُغيّبِ في لحده ، وكأنّه يقرأ الحوادث مقدّماً ، ومع ذلك يا لسوء عاقبته ومنقلبه ، حيث ابتلي بما توقّعه ، وهذا مصداق خطاب النبيّ على له : (لا زلت مؤيّداً بروح القدس ما ذَبَبْتَ عنا أهل البيت) نعم ، لازلت فإنّه زلّ شططاً بعيداً ، راجع : الغدير ٣ : ٢٧٥ . والعجب أنّ الأيدي المؤتمنة على التراث عبثت في الديوان ، كما عاثت في غيره فساداً ، فمثلاً هنا بإبدالهم كلمة نسله ـ كما جاء في رواية الشيخ المصنّف ـ إلى : رهطه ، كما في الرواية الأخرى ، وكم فرق بين الموردين ، وكم له من مثيل .

في مجاز القرآن ١ : ٥٠ ت ٢١ ، والطبري ت ٣١٠هـ في تفسيره جامع البيان ٢ : ٤١٦.

(٣) ذُكرت لـ «سواء» المعاني التي ذكرها الشيخُ المصنفُ في جملة مصادر ، منها : مجاز القرآن ١ : ٥٠ ، معاني القرآن للفرّاء ١ : ٣٧ ، تأويل مشكل القرآن : ٢١٠ ، غريب القرآن لليزيديّ : ٢٩٠ ، تفسير الهداية الى بلوغ النهاية ١ : ٣٩٧ ، المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى للحداديّ : ٥٩٤ ، الكامل للمبرّد ٤ : ١٠ ، إملاء ما منّ به الرحمن ١ : ٥٠ .

وهكذاكتب اللّغة ، منها: العين ٧: ٣٢٥، تهذيب اللّغة ١٣: ١٢٣، جمهرة اللّغة ١: ٢٣٧، و٢: ٨٦٤، المحيط في اللّغة ٨: ٤١٣، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٢٣٨، الصحاح ٦: ٢٣٨٤، مجمل اللّغة ٢: ٤٧٧، لسان العرب ١٤: ٤٠٨، تاج العروس ١٩: ٥٤٦.

<sup>(</sup>١) سورة الصافّات ٣٧: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البيت ١٤ من داليته برقم ١٣١ في الديوان ١: ١٦٩، يرثي حسّانُ الشاعرُ بها النبئ عَيِّلُ ، ويُبيّن حالَه والمسلمين من بعده عَيِّلُ .

ومعنى ﴿ ضَلَّ ﴾ ها هنا الذهاب عن الاستقامة ، قال الأخطل :

كُنْتَ آلقَذَى في مَوْجِ أَكْدَرَ مُـزْبِدٍ قَـذَفَ الأَتِـيُّ بِـهِ فَـضَلَّ ضَـلَالاً (١٠ [٤٠٣] أي: ذهبت يميناً وشمالاً.

والسَّبِيلُ والطُّرِيقُ وَالمَذْهَبُ نظائر .

ويقال: أَسْبَلَ إِسْبَالاً، وسَبَّلَهُ تَسْبِيلاً، والسَّبيلُ: يُذَكَّر ويُـؤَنَّث، والجمع: السُّبُلُ.

والسَّابِلَةُ: المُحتَلِفَةُ في الطَّرُقاتِ في حَواثجِهِمْ، والجَمْعُ السَّوابِلُ. وسَبِيلٌ سَابِلٌ (٢) كقولهُ: شِعْر شَاعِر.

 <sup>♦</sup> أضف التفاسير في مورد الآية ، ومنها: تفسير الحسن البصري «سواء» (جمع) د . محمد عبد الرحيم أو المعتمدة (جمع) د . كمال ، وفي عدّة موارد في ٤ : ٢٣٩ و ٢٦٤ ، و ٥ :
 ١٨ ، وغيرها ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٤٨ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٥٧ ، التفسير الكبير للطبراني ١ : ٢٢٦ ، التفسير الوسيط ١ : ١٩١ ، التفسير البسيط ٣ : ٢٤٠ ، وغيرها ، إلا أنّي لم أجد من نسب للحسن شيئاً ولا أقلّ في هذا المورد .

<sup>(</sup>١) من قصيدة للأُخطُل النصراني الأموي المذاق \_ وتقدَّمت ترجمته في ٢: ٥٣ \_ في ديوان شعره : ٥٠ ب ٤٠ ٨ يهجو بها جريراً ، وتقدّمت ترجمته في ١: ٢٩ .

المعنى كنت : جواب «إذاً» في البيت السابق ، القذى : ما يجتمع فوق الماء الجاري من حقير الأشياء من تبن وورق شجر وأعواد ، الأكدر : البحر المتلاطم الكثير الماء ، مزبد : الهائج الذي يقذف بالزبد من هيجانه وسرعته ، الأتيّ : السيل الأتي من بعيد ، وقذف الأتيّ : صفة القذى الذي يرمي به السيل .

الشاهد فيه : «فضَلَّ» تحيّر لا يدري أين يتّجه .

راجع: إضافةً للديوان: ٥٠ ب٤٠ ق٨: التذكرة الحمدونيّة ٥: ١٠٥ ت ٢٦٩، منتهى الطلب من أشعار العرب ٦: ١٥١ ق ٣١١ ب ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، وفي بعض مصادر اللغة الأنية في صفحة ٢٨٠ ، هامش ٢ :
 سبل سابل كقولهم : شعر شاعر ، ويبدو أنّ النسخ أصح ؛ لأنّه من باب وصف اسم
 المفعول بالفاعل لا على الوزن ، وراجع : المحكم والمحيط الأعظم ٥ : ٥١١ .

٢٨٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ والسَّبْلة : ما على الشَّفةِ العُلْيا من الشَّغر، يَجْمَعُ الشَارِبَيْنِ
 وما بَيْنَهُما.

والسَّبَلُ: المَطَرُ المُسْبِلِ، والسُّبُوْلَةُ: هي سُنْبُلَةُ الذَّرَّةِ والأُرُزِ ونحوه إذا مالت، ويقال: أسبل الزرع: إذا سَنْبلَ.

ويقال: أَسْبَلْتُ السَّتْرَ إِسْبالاً: إذا أَرْخَيْتَهُ، وأسبل الرجلُ إزارَه: إذا أرخاهُ من الخُيلاء، قال الشاعر:

. . . . . . . . . . . . . . . وَأَسْبِلِ ٱلْيَوْمَ مِنْ بُرْدَيْكَ إِسْبَالاً (١) [ ٤٠٤]

وأصل الباب: الإسبال، وهو: الحدر(٢).

(١) عجز البيت ١٦ من اللّامية ١٧ للشاعر أميّة بن أبي الصلت ، وتقدّمت ترجمته في ا ١ ٢٧ ، وقيل : لأبيه عبدالله أبي الصلت ، يمدحُ فيها سيف بن ذي يزن ؛ لانتصاره على الحبش . وقد رزق صدره اختلافاً كثيراً حتى كأنّه غيره ، ولا يهم ، وصدره حسب الديوان :

وأطُّل بِالمِسْكِ إذْ شالت نـعامتهم ......

الإسبال : إرخاء أو إسدال الثوب والإزار واللّباس إلى الأرض من الخيلاء والتبختر والإعجاب .

الشاهد: ما ذكره الشيخ المصنّف للله عَلَيْكُ .

راجع: الديوان: ١٧٧- ١٧٨، أميّة بن أبي الصلت حياته وشعره: ٣٥٠، وغيرهما من المصادر الكثيرة جدّاً خصوصاً كتب التاريخ المتعرّضة للقدماء الأوائل، مثل: تاريخ الطبري ٢: ١٤٨، تاريخ دمشق ٣: ٤٤٦، البِدْءُ والتأريخ ٣: ١٩٤، البداية والنهاية ٢: ١٩٦، أخبار مكة للأزرقيّ ١: ١٥٠، شبّل الهدى والرشاد ١: ١٢٦.

إضافةً لكتب الأدب: طبقات فحول الشعراء ١: ٢٦١ ت ٣٥٩ ب ٦، الشعر والشعراء ٣٠٦، أمالي ابن الشجري ١: ٢٦٠ م ٢٦، وغيرها كثير.

: ١٢ أنسبط المادّة «سبل» استعن باللغويات التالية : العين ٧ : ٢٦٣ ، تهذيب اللّغة ١٢ كل الضبط المادّة «سبل» استعن باللغويات التالية : العين ١٢ مناسبات الله التالية الت

سورة البقرة /آية ١٠٨......٢٨١

والسؤال هو: الطلب ممّن يَعلم معنى الطلب أمراً من الأمور.

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها والتعلّق بينهما: أنّه لمّا دلّ الله بما تقدّم من الآيات على تدبير الله لهم فيما يأتي به من الآيات وما ينسخه ، فكأنّه قيل: أم لا ترضون بذلك فتتخيّروا الآيات وتسألوا المحالات ﴿كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ ﴾ ؛ لأنّ الله تعالى إنّما يأتي بالآيات على ما يَعلمُ فيها من المصلحة ، فإذا أتى بآيةٍ تقوم بها الحجّة فليس لأحد الاعتراض عليها ولا اقتراح غيرها ؛ لأنّه تعنّتٌ ، إذ قد صحّ البرهان بها .

وقوله: ﴿وَمَن يَتَبَدُّكِ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ معناه: من يستبدل الكفر يعني الجحود بالله وبآياته بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به.

وقال بعضهم: عبّر بالكفر هاهنا عن الشدّة وبالإيمان عن الرخاء(١).

وهذا غير معروف في اللّغة ولا العرف إلّا أنْ يراد بـذلك الثـواب والعقاب الذان يُستحقّان عليهما، فيكون له وجه في التأويل.

<sup>♥</sup> ١٣٦٤ ، جمهرة اللّغة ١: ٣٤٠ ، المحيط في اللّغة ٨: ٣٣٠ ، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥٠٦ ، الصحاح ٥: ١٧٢٣ ، لسان العرب ١١: ٣١٩ ، تاج العروس ١٤: ٣٢٥ ، وغيرها .

<sup>(</sup>۱) ذكرته بعض التفاسير ونسبته لأبي العالية: رُفَيع بن مِهْران الرّياحي ـ وتقدّمت ترجمته في ٢: ١٤٦ ـ حاكمة عليه بالضعف ، وكذا الشيخ المصنف الله أثر له في مصادر اللّغة حسب تتبّعي . راجع: تفسير جامع البيان ٢: ١٤٤، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٢٦، تفسير البحر المحيط ١: ٥٥٦ حاكمة عليه بالضعف . وانظر ممن ذكره جارحاً: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٤ ت ١٠٧٨، وفي ت ١٠٧٨ نسبه للربيع بن أنس ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٣٩٦، الدرّ المنثور ١: ٥٥٦.

قوله تعالى:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَٱصْفَحُوا حَسَّدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَٱصْفَحُوا حَسَّدًا مِّنْ عَنْدِيرٌ ﴾ (نَّ أَنفُوهِ إِنَّ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (نَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (نَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (نَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ آللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (نَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (نَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عُلْ شَيْءٍ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ

المَعْنِيُّ بقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ عند الحسن: النّصارى واليهود.

وقال الزهريُّ وقَتادةُ : كعب بن الأشرف .

وعن ابن عباس : حُيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب  $(1)^{(1)}$ .

و «حَسَدًا» نُصِبَ على أحد أمرين:

أحدهما: على الجملة التي قبله بدلاً من الفعل ، كأنّه قال: حَسَدُوكُمْ حَسَداً ؛ لأنّ الجملة دالّة عليه ، كما تقول: تتمنّىٰ لك الشرّ حسداً ، كأنّه قال:

<sup>(</sup>١) أبو ياسر بن أخطب ، من بني النضير أحد كبار أحبار يهود الذين نصبوا العداوة للإسلام ونبيّه الأكرم عَلَيْلُهُم ، وكان ممّن يسأل النبيُّ عَلَيْلُهُمْ تعنّناً ، نزلت فيه عدّة آيات .

راجع السيرة النبوية لابن هشام ٢: ١٦٠ وصفحات غيرها ، البداية والنهاية ٣: ٢٣٦ ، أعلام القرآن للشبسترى : ٥٩ وهو أجمعها .

<sup>(</sup>٢) تعرّضت لهذه الآراء المصادرُ التالية: تفسير عبد الرزّاق الصنعاني 1: ٢٨٦ ت ١٠٧ ، المعجم الكبير للطبراني 1: ٢٠١ ت ١٠٥٤، تفسير بحر العلوم 1: ١٤٩، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ 1: ٢٠٤ - ٢٠٥ ت ٢٠٠١ - ٢٠٨٠ ت تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ 1: ٢٥٧، السنن الكبرى للبيهقيّ ٩: ٣٠٨ ت المملام، دلائل النبوّة له أيضاً ٣: ١٩٧، أسباب النزول للواحديّ: ١٤١ ت ٢٤٠ بتفصيل ، وأمّا في تفسيره البسيط ٣: ٢٤٠، وتفسير الوسيط ١: ١٩ فلم يذكر الأسماء، العجاب في بيان الأسباب ١: ٣٥٤ ت ٤٢ وفيه تفصيل .

والآخر: أنْ يكون مفعولاً له ، كأنّه قال: يردّونكم لأجل الحسد ، كما تقول: جئته خوفاً منه ، يقال: حَسَدْتُ أَحْسُدُ حَسَداً (١).

وحَسَدْتُكَ على الشَّيءِ وحَسَدْتُكَ الشَّيْءَ بمعنى واحد، قال الشاعر: فَــقُلْتُ: إلى الطَّـعام فَــقَالَ مِـنْهُمْ فَــوَيْق: نَــحْسُدُ الإنسَ الطَـعاما(٢) [503]

(١) باختصار: ﴿حسداً﴾ نصبه إمّا: على أنّه مفعول له ، وإمّا على البدلية (المصدرية) دلّ عليها الفعل قبلها ، أي : حسدوكم حسداً . ويمكن أن يكون العاملُ ﴿ودَّ﴾ أو ﴿وردوّنكم﴾ .

لزيادة المعرفة راجع: التبيان في إعراب القرآن ١: ١٠٤، البيان في غريب إعراب القرآن ١: ١٠٤، البسيط للواحديّ إعراب القرآن ١: ١٠٨، إملاء ما مَنّ به الرحمن ١: ٧٥، تفسير البسيط للواحديّ ٢: ٢٤٠ ـ ٢٤١، تفسير البحر المحيط ١: ٥٥٨، المكتفئ في الوقف والابتداء: ١٧٠ معانى القرآن للفرّاء ١: ٧٣، القطع والائتناف للنّحاس: ٧٩.

(٢) اختلف في نسبته بين عدّة شعراء ، منهم : شمر بن الحارث الضبيّ ، وسهم بن الحارث ، ولم أعثر لهما على ترجمة ، وتأبّط شرّاً ، وترجمته في معجم الشعراء الجاهليّين : ٦٤ ، واسمه ثابت بن جابر ، ولُقّب بـ «تأبّط شرّاً» في قصّة لزمته ، والبيت في ديوانه : ٢٥٧ ، وآخرين .

المعنىٰ : يوضّحهُ البيت قبله :

أَتَوْا نَارِي فَقُلِتُ مَنُونَ أَنتُمْ فَقَالُوا الْجِنُّ قَلْتِ عِمُوا ظَلَامًا

فالشاعر أوقد ناراً لطعامه ، فطرقته الجنّ فدعاهم إلى الأكل فلم يجيبوه ، وزعموا أنّهم يحسدون الإنس على أكلهم الطعام .

الشاهد: لدى الشيخ المصنّف وأغلب من ذكره: استعمال «حَسَدَ» متعدّياً بنفسه.

راجع خير من جمع مصادره لعل بما لا مزيد عليه : الصحاح للجوهري طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق د . يعقوب ، ود . طريفي ٢ : ٤٤ «حسد» ، كذلك المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته ١١ : ٨٦٩ .

وراجع أيضاً: المقتضب ٢: ٣٠٧، الكتاب لسيبويه ٢: ٤١١، المقرّب ١: لل

٢٨٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ورجل حاسدٌ وحَسُّودٌ وحَسُّادٌ .

والحَسَدُ هو: الأسف بالخير على من له خير، وأشدَ الحسد التعرّض للاغتمام بكون الخير لأحد، وقد يكون الحاسد متمنّياً لزوال نعمةٍ من المحسود وإنَّ لم يكن يطمع في تحوّل تلك النعمة إليه (١)(١).

والصَّفْحُ هو: التجاوُزُ عن الذُّنْبِ.

والصَّفْحُ والعَفْوُ والتجاوُزُ بمعنى .

يقال: صَفَحَ يَصْفَحُ صَفْحًا، وتَصْافَحُوا تَصْافُحًا، وصَافَحَهُ مُصْافَحَةً وتَصَفَّحَ تَصَفُّحًا.

الصَّفَحَةُ: ما كان من ظاهر الشيء، يقال لظاهر جلدة الإنسان:

<sup>♥</sup> ٣٠٠، الخصائص ١: ١٢٨، رصف المباني: ٤٣٧، أمالي ابن الحاجب ١: ٤٦٧، شرح أبيات سيبويه ٢: ١٨٣، شرح المفصّل ٤: ١٦، المقاصد النحوية ٤: ٤٩٨ خزانة الأدب للبغداديّ ٦: ١٦٧ ـ ١٧٠، وبعض مصادر اللغة التي يشار إليها في نهاية الهامش (٢) الآتي .

<sup>(</sup>۱) الكلامُ حوله \_ الحسد \_ ماهيةً ، وأسباباً ، وطرق علاجه ، وما ورد فيه من أحاديث عن أهل بيت العصمة والطهارة ، وكذا بحثه اللغري طويلً عريضٌ ، محكوم عليه بحكم الهامشية ، وهو يستدعي الإحالة إلى المصادر ، فلمريد التفصيل مراجعة ما يلي : إحياء العلوم ٣ : ١٨٦ ، المحجّة البيضاء في إحياء الإحياء ٥ : ٣٢٥ ، جامع السعادات ٢ : ١٩٨ ، بحار الأنوار ٣٧ : ٢٣٧ ، مرآة العقول ١٠ : ١٥٧ ، رياض السالكين ٢ : ٣٣٧ ضمن شرح الدعاء ٨ من أدعية الصحيفة السجادية بتفصيل ، نهج البلاغة ، الحكمة : ٢٠٨ و ٢٢٥ و ٢٥٦ ، شروح النهج لها ، الكافي ٢ : ٢٣١ باب الحسد ، شرح المازندراني على الكافي ٩ : ٢٩٩ ، موسوعة المواضيع في المصادر الإسلامية ١ : ٢٠٦ \_ ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) وأمّا لغة مادّة «حسد» ومتفرّعاتها فتجدها في: العين ٣: ١٣٠، تهذيب اللّغة ٤:
 ٢٨٠، جمهرة اللّغة ١: ٢٠٠، المحكم والمحيط الأعظم ٣: ١٧٦ الصحاح ٢:
 ٤٦٥ والطبعة العلمية ٢: ٤٤، لسان العرب ٣: ١٤٨، تاج العروس ٤: ١٩٩، وهذه الأربعة الأخيرة استشهدت ببيت الشاهد.

سورة البقرة /آية ١٠٩......١٠٩

صفحته ، وكذا هو من كلّ شيء ، ومن هذا : صافَحْتُهُ ، أي : لَقِيَتْ صَفْحَهُ كُفّ ِ صَفْحَةً كُفّ ِ ، وفي الحديث : «التسبيحُ للرجال ، والتَّصْفيح للنِّسَاءِ» (١) أي : التصفيق ؛ فإنّما هو لأنّها تضرب بصَفْحَةٍ كَفِّ على صَفْحَةٍ أُخرى ، وأنشد الأَصْمَعِيّ :

كَأَنَّ مُصَفِّحَاتٍ في ذُراهُ وَأَنْواحاً بأيديها المآلي<sup>(٢)</sup> [٤٠٦] المآلي: جمع مِثْلاة ، وهي خِرْقَةٌ تَمْسِكُها النائحَةُ تُقَلِّصُ بِها دَمْعَتَها ،

<sup>(</sup>۱) راجع: الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢١٤ م ٦، تذكرة الفقهاء ٣: ٢٨١ م ٣٣٠، منتهى المطلب ٥: ٢٨٠، مسئل أحمد ٢: ٢٦١، سنن الدارمي ١: ٣١٧، صحيح البخاري ٢: ٦٠، صحيح مسلم ٢: ٥٥١ ت ١٠٣٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٩ ت ١٠٣٠ ـ ١٠٣٠ ، سنن أبى داؤد ١: ٣٢٩ ت ٩٣٩، وغيرها تظهر من المطاوي .

<sup>(</sup>٢) بيت من لاميّة للشاعر الأصمعيّ ، وتقدّمت ترجمته في ٢: ٧٧ وهي طويلة متعدّدة الأغراض ، في بيت الشاهد يعاتب قومه وعشيرته ويلومهم على تأمير رجل سيّء الخُلق وخضوعهم له ، وهو خلاف المعهود من شيمهم وأخلاقهم وعرفهم .

المعنى: المصفّحات: على رواية الكسر بمعنى التصفيق، وعلى رواية الفتح فتشبيه لمعان البرق وضوئه بالسيوف العريضة المجرّدة، وقيل: الإبل التي أبعدت عن صغارها فهي تصوّت بصوت يشبه صوت الرعد حناناً عليهم. ذراه: أعلى نقطة من الشيء. الأنواح: النساء النادبات والنائحات ينحن في العزاء وغيره. بأيديها: وفي رواية «عليهن» بمعنى «معهن». المآلي: واحدتها مثلاة، قيل: هي خرقة تمسكها النائحة وتحرّكها يميناً وشمالاً، أو تنشف بها دمعها وعرقها، وقيل غير ذلك.

الشاهد فيه: استعماله «مصفّحات» بكسر الفاء بمعنى مصفّقات.

راجع: الديوان بتحقيق د . إحسان عباس : ٩٠ ب ٤٧ ، أدب الكاتب لابن قتيبة : ٤١ م الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ٣: ٣٧٩ ت ٣٢٩ .

واستشهدت به جملة من مصادر اللغة على مرادها ، منها: العين ٣: ١٢٢ ، جمهرة اللّغة ١: ١٥٥ ، تهذيب اللّغة ٤: ٢٥٧ ، الصحاح ١: ٣٨٣ ، المخصّص ٣: ٣٧ و ٦: ٢٠٥ ، لسان العرب ٢: ٥١٤ .

٢٨٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

والصِفاحُ من السيوف العراض، واحدها صَفْحة وصُفْحَة، وقال:

ضَرَبْنَاهُم حَتَى إذا آرْفَضَ جَـمْعُهُمْ عَـلَوْنَاهُمْ بِـالمُرْهِفَاتِ ٱلصَـفَانِح (١) [٤٠٧] وصَفَحْتُ عَنْهُ قبل فيه قولان:

أحدهما: إِنِّي لَمَ أَوْاخِذْهُ بِذَنْبِهِ ، وأَبْدَيْتُ لَهُ مَنِّي صَفْحَةً جَمِيلَةً . و [الثاني]: قيل: بل لم يَرَ مِنْي ما يُقَبِّضُ صَفْحَتَه .

وتقول: صَفَحْتُ الوَرَقَةَ ، أي: تَجاوَزْتُها إلىٰ غيرها ، ومنه تصفّحتُ الكتاب (٢) ، وقد يَتَصَفَّحُ الكِتَابَ مَنْ لا يُحِسنُ أَنْ يَقْرأ ، وسُمِّيَ الصَفْحُ مِنَ المُصْحَفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدّفَاتِرِ مِنَ الصَّفْحَةِ ، ومنه: ﴿فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصّدَفِ وَعَيْرِهِ مِنَ الدّفَاتِرِ مِنَ الصَّفْحَوا ﴾ (١) قال الحارث بن هشام (١٠):

<sup>(</sup>١) رغم التتبّع المتواصل في فهارس الشعر ومجاميعه لم نجده ولا من استشهد به . ومع ذلك يحسن شرح غريبه : ارْفَضَ : تَفرُق جَمْعُهُمْ . العين ٤ : ٥٥ ، جمهرة اللّغة ٢ : ٢٨٩ ، تهذيب اللّغة ٢ : ٢٧٩ «رفض» . المرهفات : الحديد المرقق والسيف الرقيق الشفرين الماضي الحدّ . العين ٧ : ٢ ، جمهرة اللّغة ٢ : ٧٤٩ ، تهذيب اللّغة ١ : ١٥١ «رهف» . الصفائح : السيوف المصحفة : العراض . العين ٣ : ١٢٢ ، جمهرة اللّغة ٢ : ٥٤١ ، تهذيب اللّغة ٢ : ٥٤١ «صفح» .

<sup>(</sup>٢) وردت هنا زيادة في المطبوعات ، تَسَرَبَتْ إليها من بعض النسخ ، نصّها : « وقـد تصفّح الكتاب» ، وهي تكرار أو سبق عين للجملة التالية .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ١٥: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الرحمن ، الحارث بن هِشام المَخْزومي ، أخو أبي جهل ، شاعر أدرك الجاهلية والإسلام ، شهد بدراً مع المشركين فانهزم ، واعتذر عن هزيمته بأبيات ، أسلم يوم فتح مكة ، عُد من المؤلّفة قلوبهم ، ومات بالشام في طاعون عمواس عام ١٨هـ.

ترجمته في : المحبّر لابن حبيب : ٤٧٣ وغيرها . جمهرة أنساب العرب : ١٤٥، المعارف : ٢٨١ ، الإصابة ١: ٢٩٣ ت ١٥٠٤ ، الاستيعاب ١ : ٣٠١ ت ٤٤٠ .

سورة البقرة /آية ١٠٩.....٠٠٠

فَصَفَحْتُ عَنْهُمْ وَالْاحِبَةُ فِيهِمُ طَمَعاً لَهُمْ بِعِقابِ يَوْمِ سَرْمَدِ (١) [٤٠٨] أي: لم أحاربهم ؛ لأقبض صِفاحَهم ، أو أريهم ذلك في نفسي . ويقال : نظر إليهم صفحاً ، أي : بقدر ما أبدئ صفحته لم يجاوز . والصَّفاحُ (١)(١): موضعٌ سُمّي بذلك ؛ لأنّه صخور مستوية تبدو صفائحها .

وأصل الباب؛ صَفْحَةُ الشَّيْءِ، وهي: ظَاهِرُهُ.

(۱) من مقطوعة أنشدها بعد أنَّ عيره حسّان بن ثابت؛ لفراره يوم بدر ، فأجابه بمقطوعته هذه معتذراً عن ذلك ، ومبيّناً سبب الفرار ، وأنّه لم يكن عن جبن أو خوف ، وإنّما هو يعد العدّة ليوم كريهة آخر ليعاقبهم فيه ويثأر لأخيه ورهطه ممّن قُتِلوا يوم بدر أو أسروا فيه ، وهو المراد من الأحبّة ، فكان ذلك حسب تصوّره في غزوة أحد ، وقد عدّ من جميل الأعذار .

هذا ، وانفراد الشيخ المصنّف بهذه الرواية لصدر البيت واضح ؛ إذ لم أجد في المصادر \_ بالرغم من التتبّع الكثير \_ ما يساعد عليها ، بالرغم من الاختلاف فيما بينها بين : فَصَدَفْتُ ، فَصَدَدْتُ ، فَفَرَرْتُ ، فَصَرَفْتُ ، ومعها لا يبقى مجال للشاهد والاستشهاد ، وأمّا العجز فكذلك له روايات عدّة لا تهمّنا .

راجع: الوافي بالوفيات ١١: ٢٥٠ ت ٣٦٦، تاريخ مدينة دمشق ١١: ٤٩١ ت ١٦٦٦، المعارف لابن قتيبة: ٢٨١، ديوان حسّان بن ثابت ٢: ٢٤ تعليقات ق٣، الاشتقاق: ١٤٨، العقد الفريد ١: ١٤٠، وشروح حماسة أبي تمام، منها: للمرزوقيّ ١: ١٩٠ ت ٣٧ ب ٣ وللأعلم ١: ١٨١ ت ٤٨ ب ٤، وللتبريزيّ ١: ٩٨، وذات الحواشي للراونديّ ١: ٢١٦ ت ٣٩، أضف مصادر ترجمته ومصادر الوفيات، ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويّين لعزيرة بابتيّ : ٣٩ ـ ٤٤.

(٢) موضع بين حُنين وأنصاب الحرم ، يسرة الداخل الى مكة المكرمة من مُشاش .
 وأخرى : صَفْح : هي في نواحي الجزيرة الخضراء في الأندلس .

راجع معجم البلدان ٣: ٤١٢، مراصد الاطّلاع ٢: ٨٤٤.

(٣) الصَّفاح: ضبطت مع المصادر التالية: العين ٣: ١٢٢، جمهرة اللَّغة ١: ٥٤١، تهذيب اللَّغة ٤: ٢٥٥، المحيط في اللَّغة ٢: ٤٦٤، المحكم والمحيط الأعظم ٣: ١٢١، الصحاح ١: ٣٨٢، لسان العرب ٢: ٥١٢، تاج العروس ٤: ١٢١.

وقوله: ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ قال الزجّاج: متعلَق بـ ﴿ وَدَّ كَنثِيرٌ ﴾ لا بقوله: ﴿ حَسَدًا ﴾ ؛ لأنّ حَسَدَ الإنسان لا يكون من غير نفسه (١١).

وقد يجوز أن يتصل بقوله: ﴿حسداً﴾ على التوكيد، كما قال عزّ وجلّ : ﴿وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ (٢).

ويحتمل وجها آخر: وهو أنّ اليهود كانوا يضيفون الكفر والمعاصي الى الله تعالى ، فقال الله: ﴿مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ تكذيباً لهم أنّها من عند الله . وقوله : ﴿ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ قال قتادة : من بعد ما تبيّن لهم أنّ محمّداً رسولُ الله عَلَيْهُ والإسلامَ دينُ الله .

وهو قول الربيع والسُّدِّيّ وابن زيد، وروي عن ابن عباس مثله (٣). وقال ابن عباس: إنَّ قوله: ﴿فَاعْفُوا وَآصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِـىَ ٱللَّـهُ بِأَمْرِهِ﴾ منسوخة بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ﴾ (١).

وقال قَتادة: نُسخت بقوله: ﴿قَاٰتِلُوا ٱلَّـٰذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ﴾ الآية (٥)، وبه قال الربيع والسُّدِّيُّ (٦).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجّاج ١: ١٩٣. وفيه: «من عند نفسه»، بدل «من غير نفسه»، اللّهمّ إلّا أن تكون عند وغير بمعنى .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عباس (تنوير المقباس): ١٦، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٥ ت ١٠٨٧، تفسير النكت والعيون ١: ١٧٣، تفسير بحر العلوم ١: ١٤٩، وأشار إليه الواحديّ في تفاسيره: البسيط ٣: ٢٤٢، والوسيط ١: ١٩١، والوجيز ١: ١٢٥، وفي أغلبها من دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٩ : ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٩: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) صحيفة على بن أبي طلحة : ٨٦ ت ٣٠ ، وصرّح بنسخها جمع دون نسبةٍ لابـن للم

ورُوي عن أبي جعفر محمّد بن علي عليما أنّه قال: «لم يــؤمر رسول الله عَلَيْكُ أُنّه قال: «له يــؤمر رسول الله عَلَيْكُ بــهذه الآيــة: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَمُونَ بِأَنَّهُمْ ظُــلِمُوا ﴾ وقلّده سيفاً»(١).

وقوله: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ قال أبو علي: ﴿بِأَمْرِهِ ﴾ لكم

♥ عباس ، منهم : البغداديّ في الناسخ والمنسوخ : ٧٦ ، وابن البازيّ في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه : ٢٤ ، والخزرجيّ في نَفسِ الصباح ١ : ١٩٦ ، والبيهقيّ في سننه ٩ : ١١ ، ودلائل النبوّة ٢ : ٥٨٢ ، وابن كثير في تفسيره ١ : ٣٨٣ ذيل الآية ، الدرّ المنثور ١ : ٥٠٨ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ٢٠٦ ت ١٠٨٩ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢ : ٤٢٤ ، تفسير الهداية إلى بـلوغ النهاية ١ : ٣٩٨ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٦٠٠ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٧١ .

هذا ، وقد ناقش في نسخها ابن الجوزي ذاهباً إلى أنّه كان لغاية معيّنة ، فما بعدها مخالف لما قبلها قطعاً ، وليس هو من باب النسخ في شيء ، ونسبه الى جماعة من الفقهاء والمفسّرين . راجع نواسخ القرآن لابن الجوزي : ٤٦ . ولعلً ما جاء في الحاوي الكبير للماورديّ ١٠٧ : ١٧ في كتاب السِيّر باب أصل الجهاد ، يستفاد منه ذلك .

(١) كذا في النسخ المعتمدة : «خ ، ؤ ، هـ ، س ، حجرية» ، وأيضاً : في المختصرة ولكن بلا : وللله المنطقة .

ومع التتبّع لم نجد لها أثراً قبل زمن الشيخ المصنّف ﷺ ، اللّهمَ إلّا في كـتاب المصابيح في تفسير القرآن العظيم للمغربيّ (ت ٤١٨ هـ) ١ : ١٧٩ ، وقد جاء فيه : . . . قال أبو جعفر : لم يقاتل النبيُّ ﷺ حتى نزل جبرئيل . . . إلىٰ آخره .

بعقابهم ، أو يعاقبهم هو على ذلك ، ثمّ أتاه يأمره فقال : ﴿قَلْـ يَلُوا ٱلَّـ لِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال:

قال أبو على: إنّه قدير على عقابهم؛ إذ هـو ﴿ عَـلَىٰ كُـلِّ شَـىْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وقال الزجّاج: قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحبّ ممّا هو الأليق بالحكمة (٢). أي: فيأمر بالصفح تارة والعقاب أخرى على حسب المصلحة.

والثالث: أنّه لمّا أمر بالإمهال والتأخير في قوله: ﴿فَاعْقُوا وَآصْفَحُوا﴾ كأنّ فيه تعلّق النفس بالعافية في ذلك، فقال: أمهلوهم فإنّهم لا يُعجزون الله ولا يفوتونه، إذ هو ﴿عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وإنّما أمرهم بالصفح والعفو وإنّ كانوا مُضطهدين مَقهورين مَقموعين؟ من حيث إنّ كثيراً من المسلمين كانوا عزيزين في عشائرهم وأقوامهم يقدرون على الانتصاف والانتقام من الكفّار، فأمرهم الله تعالى بأنّ يعفوا وإن قدروا حتى يأتى الله بأمره.

# وقوله تعالىٰ :

﴿وَأَقِيمُوا آلصَّلُوٰةَ وَءَاتُوا آلزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ آللَّهِ إِنَّ آللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (أ) آية واحدة بلاخلاف. أن قيل: ما المقتضى لذكر الصلاة والزكاة هاهنا ؟

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ٢٩. ورأي أبي على الجُبّائيّ مصادره مفقودة .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجّاج ١: ١٩٣.

سورة البقرة /آية ١١٠.....١١٠

قلنا: إنّه تعالى لمّا أخبرهم بشدّة عداوة اليهود لهم وأمرهم بالصفح عنهم قال: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ﴾ فإنّ في ذلك معونةً على الصبر مع ما تَحُوزون بهما من الثواب والأجر، كما قال في موضع آخر: ﴿وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا﴾ معنى ﴿ما﴾ الجزاء، وجوابه ﴿تَجِدُوهُ﴾، ومثله ﴿مَّا يَفْتَحِ آللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمةٍ فَلَا مُسْسِكَ لَمهَا﴾ (٢)، والخير المذكور في الآية هو العمل الصالح الذي يرضاه الله.

ومعنى ﴿تَجِدُوهُ﴾ أي: تجدوا ثوابه، وكذا قال الربيع<sup>(٣)</sup> كـما قـال ابن لَجُا<sup>(٤)</sup>:

وَسَــبَّحَتِ آلمَـدِينَةُ لا تَــلُمْها (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ٣٥: ٢، وراجع: التبيان في إعراب القرآن: ١٠٥، تفسير البحر المحط ١: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) لقول الربيع راجع: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٧ ت المرابع الله العزيز للهرّاريّ ١ : ٢٠٨ ، وعسير كتاب الله العزيز للهرّاريّ ١ : ٢٠٨ ، وتفسير الكشف والبيان ١ : ٢٥٨ دون نسبة ، وفي تفسير الدرّ المنثور ١ : ٢٥٨ ، نسبه لأبي العالية .

<sup>(</sup>٤) عُمَر بن لَجاء ـ لحاء ـ بن جَرِير التَيْمِيّ ، من عبد مناة ، شاعر راجز فيصبح من العصر الأموي ، عُدّ من الطبقة الرابعة ، أحد من وقعت بينه وبين جَرِير معارضات ومفاخرات طويلة ومهاجات وصلت حدّ الفحش ، مات في الأهواز عام ١٠٥ هـ .

راجع: طبقات فحول الشعراء: الفهرس ٢: ٨٦٨، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢: ٦٠٨ ت ١١٩٤، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر البيت ، وعجزه :

۲۹۲ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

أي: سبّح أهل المدينة.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ معناه: أنّه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، يجازيكم على الإحسان بما تستحقّونه من الثواب ، وعلى الإساءة بما تستحقّونه من العقاب ، فاعملوا عمل من يدري أنّه يجازيه من لا يخفى عليه شيء من عمله ، ففي ذلك دلالة على الوعد والوعيد ، والأمر والزجر وإن كان خبراً عن غير ذلك في اللّفظ .

### قوله تعالى:

وَ قَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ ((() آية بلا خلاف.

قوله: «هوداً» يريد يهوداً، فحذف الياء الزائدة ووحّد كان؛ لأنّ لفظة ﴿مَنْ﴾ قد تكون للواحد وتكون للجماعة، والعرب تقول: من كان صاحباك؟(١).

ولا يجوز الوقوف على قوله: ﴿وقالوا﴾ بل يجب صلته بقوله: ﴿لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآية.

فإن قيل: كيف جمع بين اليهود والنصارى في الحكاية مع افتراق مقالتهما في المعنى ؟ وكيف يحكي عنهما ما ليس بقولٍ لهما ؟

<sup>♥</sup> وعلى كثرة الفحص لم نجده إلا لدى الطبريّ في تفسيره جامع البيان ١: ٢٨٧،
وكرّره في ٢: ٤٢٦.

والشاّهد فيه: ما أشار إليه الشيخ المصنّف الله من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

<sup>(</sup>١) أشير إلى ذلك في تهذيب اللغة ٦: ٣٨٧، معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٣، تاج العروس ٥: ٣٣٩، وراجع ما تقدّم في ٢: ٣٨٤ ذيل تفسير الآية ٦٢.

قلنا: فَعَل ذلك للإيجاز والاختصار، وتقديره: قالت اليهود: لن يدخل الجنّة إلّا من يدخل الجنّة إلّا من كان يهوديّاً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلّا من كان نصرانيّاً، فأدرج الخبر عنهما للإيجاز من غير إخلالٍ، إذ شهرة حالهما تغنى عن البيان.

ومثله في الإدراج والجمع من غير تفصيلٍ قوله: ﴿ قُلْنَا آهْبِطُوا ﴾ (١) وإنّما كانت الصورة: قيل: اهبط، لإبليس، ثمّ قيل: اهبطا، لآدم وحوّاء، فحكاه على المعنى.

وتقدير الكلام: وقال بعضُ أهل الكتاب لن يدخل الجنّة إلّا من كان هوداً.

وقال بعضهم: لن يدخل الجنّة إلّا من كان نصارى، والبعض الثاني غير الأوّل، إلّا أنّه لمّا كان اللّفظُ واحداً جُمع مع الأوّل.

كما قال حسّان بن ثابت:

وَيَـــمْذَحُهُ وَيَــنْصُرُهُ سَــوَاءُ (٢) [٤١٠]

أَمَــنْ يَــهْجُو رَسُــولَ اللهِ مِــنْكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) بيت من قصيدة ردّ بها حسّان ـ وتقدّمت ترجمته في ١: ٢٩٩ ـ على أبي سفيان هجاءَه قبل الفتح بل وقبل استسلامه ، وكأنّ الشاعر يعرّض بنفسه في المصرع الثاني .

الشاهد: حذف الموصول من المصرع الثاني ؛ لدلالة الأوّل عليه واكتفاءً به ؛ لأنّه جمع الكلام الثاني مع الأوّل لوحدة اللّفظ، فأصبح إخباراً عن جملة واحدة ظاهراً مفترقة حَقِيقةً ، على أنّ في صحّة هذا مورد خلاف لدى علماء العربية.

راجع للبحث هذا: المقتضب للمبرّد ٢: ١٣٧، معاني القرآن وإعرابه ١: ١٩٤، خزانة الأدب للبغدادي ٩: ٢٣١\_ ٢٣٢.

ولبيت الشاهد وقصيدته راجع : الديوان ١ : ١٧ ق ١ب ٢٦ ، شرح ديوان حسّان للج

تقديره: ومن يمدحه وينصره، غير أنّه لمّا كان اللّفظ واحداً جُمع مع الأوّل فصار كأنّه إخبار عن جملة واحدة، وإنّما حقيقته: عن بعضين متفرّقين.

ومثله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ ٰحِدَةٍ ﴾ (١) يعني آدم ، ثمّ قال: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ أي: من النّفس بمعنى الجنس ، فهو في اللّفظ على مخرج الراجع إلى النّفس الأولى ، وفي تحقيق المعنى لغيرها ، وهذا قول أكثر المفسّرين: السُّدِيُّ وغيره (١).

وفي معنى (هود) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه جمع هائد، وهود: كحائلٍ وحُول، وعائدٍ وعُوذ، وعائطٍ وعُول، وعائدٍ وعُوذ، وعائطٍ وعُوط، وهو جمع ، المذكّر والمؤنّث على لفظ الواحد. والهائد: التائبُ الراجع إلى الحقّ.

والوجه الثاني: أن يكون مصدراً يصلح للواحد والجمع، كما يقال: رجلٌ فِطْرٌ، وقومٌ فِطْرٌ، ونِسْوةٌ فِطْرٌ، ورجلٌ صَوْمٌ، وقومٌ صَوْمٌ.

والثالث: أنَّ يكون معناه إلَّا من كان يهوديًّا إلَّا أنَّ الياء الزائدة

 <sup>♦</sup> للبرقوقي : ٥٧ ـ ٦٦ ب ٢٧ للاختلاف في عدد أبياتها ، شرح أبيات المغني للبغدادي ٧٠ ـ ٢٠٥ ت ٨٥٤ ، التفسير البسيط ٣ : ٢٤٤ ، السيرة النبويّة ٤ : ٦٦ ، إعراب القرآن للنخاس ١ : ٣٥٣ مستشهداً به لمورد آخر ، عيون الأثر ٢ : ١٨١ ـ ١٨٨ ، وغيرها .
 (١) سورة الأعراف ٧ : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد المعرفة انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٢: ٢٩٤، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٧ ت ١٠٩٤، تفسير بحر العلوم ١: ١٥٠، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٧٠، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٣٠، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤: ٢ ـ ٣، تفسير البحر المحيط ١: ٥٦١.

حذفت، ورجع إلى معنى الأصل من اليهودية(١).

ومعنى ﴿أَمَانِيُّهُمْ﴾ قال: المؤرّج: أباطيلهم بلغة قريش.

وقال قَتادة: أماني يتمنّونها على الله كاذبة ، وبه قال الربيع (٢).

وقيل أيضاً: معناه: تلك أقاويلهم وتلاوتهم، كما قال:﴿لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا أَمَانِيً ﴾ (٣) أي تلاوة.

ومعنى ﴿هَاتُوا﴾ أحضِروا، وهو وإن كان على لفظ الأمر المراد به الإنكار والتعيير، وتقديره: إن أتيتم ببرهان صحّت مقالتكم، ولن تأتوا به ؟ لأنّ كلّ مذهب باطل فلا برهان عليه.

والبرهانُ والحجّةُ والدلالةُ والبيانُ بمعنى واحد، وهو: ما أمكن الاستدلال به على ما هو دلالة عليه مع قصد فاعله إلىٰ ذلك<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تقدّم الكلام حول كلمة «هود» في الجزء ۲: ۳۷۵ ضمن الآية ۲۰، ونزيد هنا بعض المصادر، راجع أيضاً تفسير جامع البيان ۲: ۲۸۵ ـ ۲۲۹، التفسير البسيط ۳: ۲۵۶، تفسير درج الدرر للجرجانيّ ۱: ۲۷۰ ـ ۲۷۱، معاني القرآن للفرّاء ۱: ۳۷۰ معاني القرآن للفرّاء ۱: ۳۲۰ معاني القرآن وإعرابه للزّجاج ۱: ۱۹۵، إعراب القرآن للنحّاس ۱: ۲۵۳، معاني القرآن للأخفش ۱: ۳۳۱، لسان العرب ۳: ۳۳۹، تاج العروس ٥: ۳۳۹، «هود» فيهما، المصابيح في تفسير القرآن العظيم ۱: ۱۵۲ و ۱۵۰، إملاء ما مَن به الرحمن ۱: ۵۸.

<sup>(</sup>۲) بالنصّ والنسبة لم نجده ، ولكن قريب منه جدّاً ومن دون نسبةٍ وفي البعض ضمن آية أُخرى للمناسبة ، راجع : تفسير عبد الرزّاق الصنعانيّ ١ : ٢٧٧ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢ : ٤٢٩ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ٢٠٧ ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٥٠ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٠٩ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٣٠٠ ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٥٠ ، التفسير البسيط للواحديّ ٣ : ٢٤٥ ، تفسير القرآن للسمعانيّ ١ : ١٢٧ ، وراجع الدرّ المنثور ١ : ٥٥٩ و ٤٣٢ . (٣) سورة البقرة ٢ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكرت كتب اللغة: أنّ البرهان بيان الحجّة وإيضاحها، ومنها يستفاد الباقي، دراجع: العين ٤: ٤٩، تهذيب اللغة ٦: ٢٩٤، المحيط في اللغة ٣: ٤٨٣ للح للح

وفرّق الرماني بين الدلالة والبرهان بأن قال: الدلالة قد تُنبئ عن معنى فقط لا يشهد بمعنى آخر، والبرهان ليس كذلك؛ لأنّه بيان عن معنى ينبئ عن معنى آخر.

وهذا الذي ذكره لا يسلم له ؛ لأنَّه محض الدعوى .

وقد (۱) قال الحسن ومجاهد والربيع والسّدّيّ: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُم﴾ أي: حجّتكم (۱).

وفي الآية دلالة على فساد التقليد؛ لأنّه لو جاز التقليد لما ألزم القومَ أنْ يأتوا فيما قالوه ببرهان.

وقد يجوز في العربيّة: أمانيهم ـ بالتخفيف ـ على ما ذكره الزّجّاج<sup>(٣)</sup>، والتثقيل أجود.

<sup>♥</sup> المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٣١٣.

وراجع الوجوه والنظائر لهارون: ٣٥٤، الأشباه والنظائر لمقاتل: ٣١٤ ت ١٦٧ ، الوجوه والنظائر ١ : ١٦٣ ، عمدة الحفّاظ ١: ١٨٥، بصائر ذوي التمييز ٢: ٢٤٢ ت ٢٦، ولعلّ أوسعها المعجم في فقه لغة القرآن ٥: ٣٣٣ ـ ٤٥٢ ، مادّة «برر برة».

<sup>(</sup>١) في النسخ والمطبوعات: «وبه»، والمثبت من النسخة «خ»، ولا يخفى أنّه ممّا يغيّر المعنى، فعلى الأوّل: \_ به \_ مؤيّد للرمانيّ خصوصاً مع اعتبار (هاتوا) مستأنفة، وعلى الثاني: \_ وقد \_ مؤيّد للشيخ مع اتصال (هاتوا) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيرها بالحجّة دون ترديد في جملة مصادر منها: تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريّ ١: ١٣٧ حيث رواها عن الحسن، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٧ ت ١٠٩٦ ورواها عن أبي العالية ، وقتادة ، والربيع ، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٥٠ دون نسبة ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٥٩ ، وتفسير القرآن للسمعانيّ ١: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٩٤.

سورة البقرة /آية ١١٢.....٠٠٠٠

قوله عزّ اسمه:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْـرُهُ عِـندَ رَبِّـهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (أ) آية بلا خلاف.

فإن قيل: أليس (بلي) إنّما تكون في جواب الاستفهام، مثلُ قوله: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١) فكيف دخلت هاهنا؟

قلنا: إنّما جاز ذلك لأنّه يصلح أنْ يكون تقديره: أما يدخل الجنّة أحدٌ ؟ فقيل: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ ﴾ ؛ لأنّ ما تقدّم يقتضي هذا السؤال.

ويصلح أنْ يكون جواباً للجحد على التكذيب، كقولك: ما قام زيد، فيقول: بلى قد قام، ويكون التقدير هاهنا: ليس الأمر كما قال الزاعمون: ﴿ لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَى ﴾ ولكن ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ فهو الذي يدخلها وينعم فيها، أو بلى من أخلص نفسه لطاعة الله.

ومعنى ﴿أسلم﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: أسلم إلى كذا، بمعنى: صرفه إليه، كقولك: أسلمت الثوب إليه.

والثاني: أسلم له، بمعنى: أخلص له من قولك: قد سلم الشيء لفلان، إذا خلص له، ومنه قوله: ﴿ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ ﴾ (٢) أي:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٣٩: ٢٩.

وأَسْلَمْتُ نفسي (٣) لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ ٱلمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلاَلا (١) [٤١١]

(۱) تجد الإشارة إلى هذا المعنى في غير واحد من المصادر، منها: تفسير الكشف والبيان ٨: ٣٣٣، التفسير البسيط للواحديّ ١٩: ٣٠١، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١٥: ٣٠٣، تفسير فتح القدير ٤: ٤٦٢، تفسير بحر العلوم ٣: ١٤٩، تفسير الوسيط ٣: ٥٨٠، تفسير المحرّر الوجيز ١٤: ٨١، تأويلات أهل السُّنَة ٤: ٣٠٧، تفسير الكشّاف ٣: ٣٩٧، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٢٦: ٢٧٧ م ٢.

ومن مصادر القراءات أيضاً جملة منها: مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢: ١٨٩، الحجّة للقرّاء السبعة في القراءات: ٥٦٢، السبعة في القراءات: ٥٦٢، معانى القرآن وإعرابه للزجّاج ٤: ٣٥٣.

(٢) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزّى ، أبو سعيد ، ابن عم عمر بن الخطاب ، رغب عن عبادة الأصنام طالباً للدين الحنيف ، عُد ممن بقي على الحنيفية الإبراهيمية منتظراً الاسلام ، فقد عاش في الفترة ، نقلت عنه أمور كثيرة دالة على ذلك ، منها : مقاطع شعره ومنه الشاهد ، مخالفته بشدة لوأد البنات حتى عُد نصير المرأة ، مجاهرته بمخالفته لعبادة الأوثان ، حاربته قريش على ذلك حتى أخرجته من مكة لاجئاً لغار ثور ويدخل مكة سراً ، له شعر حكمي مذكور منثور في الطيّات ، قيل : قُتل قبل الهجرة بـ ١٧ عاماً ، رثاه رفيقه ورقة بن نوفل قائلاً :

رَشُدْتَ وَأَنْعَمْتَ آبْنَ عَمْرٍ وإنَّما تَجَبَّبْتَ تَنوراً مِنَ النَّارِ حَامِيا له ترجمة في المعارف: ٥٩، السيرة النبويّة ١: ٢٤٤ ـ ٢٤٤، الأغاني ٣: ١٢٣ معجم الشعراء الجاهليّين: ١٥٩ ـ ١٦٠، تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٤٩٣ ـ ٥٦٦ ـ ٢٣٤٨ تركم ٢٣٤٨ ، كمال الدين وتمام النعمة: ١٩٩.

(٣) كذا ، راجع الهامش الآتي .

(٤) من أبياته الحكمية ضمن مقطوعة مختلفٌ عدّها في المصادر بين الشلاث إلى الخمس، فيها موردان للاستشهاد، هذا والآخر:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْراً ثِقَالا وقد اختلف في ضبط بيت الشاهد بما يخرجه عن الاستشهاد بإبدال «وجهي» بـ: «نفسي» ولا يتمّ الشاهد فيه إلّا على رواية المصادر حيث يتمّان معاً. هذا، والأبيات تجدها فيما يلي من مصادر، والأغلب مشتركة مع مصادر الترجمة المتقدّمة، للم وإنّما جاز ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ﴾ على معنى أسلم نفسه لله على مجرى كلام العرب في استعمال وجه الشيء وهم يريدون نفس الشيء، إلّا أنّهم ذكروه باللفظ الأشرف الأنبه ودلّوا عليه به (۱۱)، كما قال عزّ وجلّ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ ﴾ (۱۲) أي: إلّا هو، وقال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ (۱۲) وقال الأعشىٰ:

أُوَّوِّلُ الحُكْمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَيْسَ قَضَانِي بِالْهَوىٰ الجَانِرِ (١٤) [٤١٢]

للخ أضف إليها تأويل مشكل القرآن ٤٨٠ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٥٩ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤ : ٤ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١٩ : ٢٠٥ ، تفسير الدرّ المصون ٢ : ٧٣ ، تفسير وضح البيان ١ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱) جاء في المصادر اللّغوية ما ملخّصه:... الواو والجيم والهاء أصل واحد، ولمّا كان الوجه أوّل ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن، استعمل في مستقبل كلّ شيء وفي أشرفه ومبدئه، فقيل: وجه كذا، ووجه النهار، وربّما عبّر عن الذات بالوجه.... راجع: العين ٤: ٣٦، جمهرة اللغة ١: ٤٩٨، تهذيب اللغة ٦: ٣٥١ ـ ٤١١، المحيط في اللّغة ٤: ٣٠، الصحاح ٦: ٤٠٠، معجم مقاييس اللّغة ٦: ٨٨، المجمل في اللّغة ٣: ٩١٧، المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٣٩٦، لسان العرب ٣١: المجمل في اللّغة ٣: ٢٨٧، بصائر ذوي التمييز: ١٦٦ ت ٩، تاج العروس ١١٥، وجه».

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٨: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٥٥: ٢٦ و٢٧.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة نظمها الأعشىٰ ميمون بن قيس ـ وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٦ ـ عندما حُكمَ أيّام الجاهليّة في المنافرة بين علقمة بن عُلاثة الذي أسلم وعُدّ صحابيّاً، والمشرك عامر بن الطفيل ، هاجياً الأوّل ومادحاً الثاني ، ومادحاً نفسه وحكمه ، مُدّعياً في بيت الشاهد أنّه يَردُّ الحكم والحقّ لأهله وأصحابه ؛ إذ أنّه يصدره عن معرفة وعلم وحكمة دون هوى وجور وظلم ، لذا يعترف المحكوم لذي الحقّ ويرجع الحقّ لأهله ونصابه .

<sup>-</sup>المعنى : أُوَّلَ الحكمَ على وجهه : ردَّه إلى أهله وذي الحقّ ، الجائر : الظالمُ للع

يعنى على ما هو به من صحّته وصوابه ، وقال ذو الرمّة :

فَطَاوَعْتُ هَمِّي وَآنْجَلَىٰ وَجْهُ بازِلٍ مِنَ آلأَمْرِ لَمْ يَتْرُكْ خِلاجاً بُزُولُها<sup>(١)</sup> [٤١٣] يريدُ انجلى البازل من الأمر.

وقال ابن عباس: أسلم وجهَهُ للهِ: أخلص عملَه لله.

وقال الربيع: أخلص لله.

وقال الحسن: يعني بوجهه وِجْهَتَهُ في الدين. وقيل: معناه: اسْتَسْلَمَ لأمر الله(٢).

♦ المنحرف عن صواب الحقّ إلى الباطل والجور .

الشاهد: استعمال «الوجه» بمعنى الحكم الصحيح والصواب والحقّ ، وهو ما أشار إليه المصنف في الله ، وكذا من استشهد به .

راجع: ديوان الأعشى الكبير: ١٨٩ ق ١٨ ب ٣٢، وما تـقدّم فـي ٢: ٣٣، وللمنافرة هذه وغيرها من الشهيرات راجع بلوغ الإرب ١: ٢٨٧ ـ ٣٠٨.

(١) من قصيدة لذي الرَّمة \_ وتقدّم في ١: ٦٧ \_ يمدح فيها عبد \_ عبيد \_ الله بن معمر التيمى المذكور بعد بيت الشاهد .

المعنى : يبدو أنّ الشاعر مرّ بمحنة ومشكلة ضاقت عليه الموارد لحلّها ، فحدّ ثنه نفسه قصد ممدوحه التيمي وعرض مشكله عليه علّه يجد حلّها ، فطاوعها ، وكان الأمر كما توقّع بحلّ المشكل وظهور جهة الحقيقة فيها .

طاوعتُ : امتثلتُ ، همّي : مشكلي ، انجلى : انكشف بانَ وظهر ، وجهه : حقيقة الأمر والمشكل ، البازل : الظهور والانتساق والطلوع ، أو الأمر المستحكم استعارة من ظهور ناب البعير ، خلاجاً : الشك والوهم .

الشاهد: استعمال «الوجه» في قوله: وجه بازل: في الظهور وتبيين الحقيقة، ووجه الحقّ. راجع الديوان بشرح الباهليّ ١: ٤٢٠ ـ ٣٣٣ ب ٥٥ ق ٢٨. وهكذا هو لدى كلّ من استشهد به، ومنهم الطبري في جامع البيان ٢: ٤٣٣.

ومِنَ الوَجْهِ يقال: تَوَجَّه تَوجُها ، وواجَه مُواجَهة ، وتَواجَهُوا تَوَاجُهاً . والجِهة : القِبْلَة و شِبهها في كُلِّ والجِهة : القَبْلَة و شِبهها في كُلِّ وَجْهة ، أي : كُلُّ وَجْهِ آسْتَقْبَلْتَهُ وأَخَذْتَ فِيهِ ، وتقول : تَوَجَّهوا إليك ووَجُهوا إليك ، كُلِّ يُقال غير أنّ قولك : توجّهوا إليك على معنىٰ وَلَو إليك وُجُوههم . والتَوجُه: الفِعُلُ اللّازم ، والوُجاهُ والتُّجاه لغتان : وهو ما اسْتَقْبَلَ شَيءٌ شَيْئاً ، وأصل الباب : الوَجْه : اسْتَقْبَالُكَ الرّجل بكلام أو وَجْهِ . وأصل الباب : الوّجْه : مُسْتَقَبَلُ كُلُّ شَيءٍ .

وَوَجْهُ الإِنْسَانِ مُحَيَّاهُ، ونَقِيضُ الوَجْهُ: القَفَاءُ، ويقال: وَجْهُ الكَـلامِ تشبيهاً بِوَجْهِ الإِنْسَانِ؛ لأنّه أَوَّلُ مَا يَبْدُو مَنه ويُعرفُ بَهِ.

وقد يقال في الجواب: هذا وَجْهٌ، وذلك خُلْفٌ، تَشْبيها أيضاً من جهة الحُسنِ؛ لأَنَّ الغالبَ في الوَجْهِ أَنَّهُ أَحْسَنُ، ويقال: هذا وَجْهُ الرأي: أي: الذي يَبدُو منه ويُعرف بِه، والوَجْهُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ: أَوَّلُ ما يبدو فَيَظْهَرُ بِظُهُورِهِ ما بَعْدَهُ (١).

وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في موضع نصب؛ لأنّه في موضع الحال، «كأنّه قيل: محسناً، والواو واو الحال»(٢).

وإنَّمَا قال : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ ﴾ على التوحيد ، ثمَّ قال : ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

للتفسير القرآن العظيم ١: ٢٠٨ ت ١٠٩٩ ـ ١١٠٠ ، السلميّ الأزديّ في تفسيره حقائق التفسير ١: ٦٣ ، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٥٩ ، الواحديّ في تفسيره: البسيط ٣: ٢٤٧ ، القيسيّ في تفسيره: الهداية إلىٰ بلوغ النهاية ١: ٣٠٤ ، وابن عطيّة في والشيبانيّ في تفسيره: نهج البيان عن كشف معاني القرآن ١: ١٩٦ ، وابن عطيّة في تفسيره: المحرّر الوجيز ١: ٣٣١ ، البحر المحيط ١: ٥٦٣ ، وغيرها من التفاسير . (١) لضبط المادّة اللغويّة ، ومعرفة سبب الاستعمال راجع صفحة ٢٩٩ ، هامش (١) .

<sup>(</sup>٢) المحصورة أضيفت من النسخة وخ، .

٣٠٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على الجمع ؛ لأنّ ﴿مَنْ ﴾ لفظُها لفظ الواحد ومعناها الجمع ، فمرّة تُحمل على اللفظ وأخرى على المعنى (١١) ، كما قال : ﴿وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُون إِلَيْكَ ﴾ (١٦) مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ (١٦) وفي موضع آخر : ﴿وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُون إِلَيْكَ ﴾ (١٦) وقال الفرزدق :

[۸۷] تَـعَالَ فَــإنْ عَـاهَدتَنِي لا تَـخُونَني نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَـصْطَحِبانِ<sup>(٤)</sup> فَتُنّى واللفظ واحد ؛ لأجل المعنى .

فإن قيل: إذا كان قد ذكر ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ هِمْ ﴾ فَلِمَ قال: ﴿ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ؟

قيل عن ذلك جوابان:

أحدهما: الدلالة على أنّهم على يقين، لا على رجاء يُخاف معه ألّا يكون الموعود به.

والثاني: الفرق بين حالهم وبين حال أهل العقاب الذين يخافون ويحزنون.

<sup>(</sup>١) أشير إلى ذلك في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٥١، وكتب اللّغة: تهذيب اللّغة 10: ١٧٤، الصحاح ٦: ٢٢٠٧، لسان العرب ١٣: ٤١٩، تاج العروس ١٨: ٥٥١ ، شمس العلوم ٩: ٦١٧٣، وغيرها، وراجع ما تقدّم في ٢: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦: ٢٥ ، سورة محمَد عَلَيْ اللهُ ١٦ ، ف ﴿ مَنَّ ﴾ هنا محمولة على اللفظ والإفراد دون المعنى .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ١٠: ٤٢ ، وهنا محمولة على المعنى دون اللفظ .

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمة الفرزدق في ١: ٩٧، وفي ضبط صدره اختلاف أشير إليه فيما تقدّم، فراجع الجزء ٢: ٣٨٦ ضمن الآية ٢٦، وقبلها في ١: ٢١٤، وقد أُشير فيهما إلى بحث «مَنْ» ومصادره، وأَضف لمصادر الشعر: الحماسة البصرية ٢: ٢٤٩ ت ٣١، طبقات فحول الشعراء ٢: ٣٦٦ ت ٤٩٣.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرُفِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَيْكِ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُدُاللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ الشَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّا السُّبْحَانَةُ مِللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ١٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓ ءَايَّةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ١

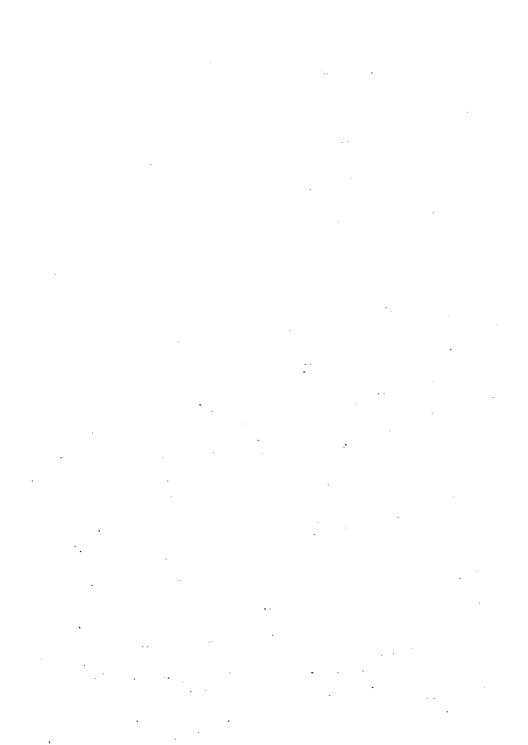

#### قوله تعالى:

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَنْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَنْرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (آلَ آية بلا خلاف.

اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ، فقال ابن عبّاس : إنّه لمّا قدِم أهلً نَجْرانَ مِن النصارى على رسول الله عَيْنِ أَتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله عَيْنِ أُنتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله عَيْنِ أَنّه على شيءٍ ، وكفّر بعيسى وبالإنجيل ، فقال رجل من أهلِ نجرانَ من النصارى : ما أنتم على شيء وجحد بنبوّة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل الله في ذلك الآية إلى قوله : ﴿فِيمًا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِقُونَ ﴾ (٢).

وقــال الربــيع: هــؤلاءِ أهــل الكــتاب الذيــن كــانوا عــلى عــهد

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في صفحة ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) اتفّق المفسّرون ولعلّ مؤرّخي السيرة أيضاً أنّها نزلت في النزاع الذي حدث عند رسول الله على الله بين نصارى نجران وأحبار يهود بزعامة رافع بن حُرَيْملة ، وكَفَر كلَّ منهما بدين وكتاب ونبيّ الآخر ، للمثال راجع : تفسير جامع البيان ٢ : ٤٣٤ ـ 8٣٥ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ٢٠٨ ت ٢٠٨ ، المصابيح في تفسير القرآن العظيم ١ : ١٨٠ ، تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٦٠ ، التفسير البسيط ٣ : ٢٤٨ ، تفسير الوسيط ١ : ١٩٣ ، أسباب نزول القرآن للواحديّ : ١٤٢ ، العجاب في بيان الأسباب ١ : ٣٥٧ ت ٤٤ ، أسباب النزول للسيوطيّ : ٢٨ ت ٤٥ ، وراجع : التفسير المنسوب للإمام العسكريّ الله الله عنه ١٩٧٠ ، السيرة النبويّة لابن هشام العسكريّ المناف ٤ ، ٣٤٩ ، وغيرها .

٣٠٦ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ .... رسول الله عَلَيْوالله (١) .

ومعنى الآية أحد شيئين.

أحدهما: حلّ الشبهة: بأنّه ليس في تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار لما لم يؤت على إنكاره ببرهان، فلا ينبغي أن تدخل الشبهة بإنكار أهل الكتاب لملّة أهل الأسلام؛ إذ كلَّ فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخر، ثمّ بيّن أنّ سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب في الإنكار لدين الإسلام من مشركي العرب وغيرهم «ممّن لا كتاب له، فهم في» (١٣) جَحْدِهم لذلك سواء؛ إذ لا حجّة معهم يلزم بها تصديقهم، لا من جهة سمع ولا عقل.

والوجه الآخر: الذمّ لمن أنكر ذلك من أهل الكتاب على جهة العناد، إذ قد ساوى المعانِدُ منهم للحقّ الجاهل به في الدفع له، فلم ينفعه علمه، بل حصل على مَضَرّةِ الجهل كما حصل عليه مَنْ لاعلم له به.

فإن قيل: إذا كانت اليهود إنّما قالت: ليست النصارى على شيء في تديّنها بالنصرانيّة، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء في تديّنها بالتوراة، فكيف قال: ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾؟ وأهلُ الحقّ أيضاً يقولون مثل قولهم؟

قيل: إنّ المعنى ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الكتاب، أي: فقد ساووا في ذلك من لاكتاب له، فكما لا حجّة في جَحْدِ هؤلاء

<sup>(</sup>١) تجده في أغلب ما تقدّم بإضافة: تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٧٦، وتفسير الغرّان العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٠٩ ت ١١٠٥.

 <sup>(</sup>٢) بدل المحصورة في النسخ والمطبوعات: «ممّن الكتاب له فيهم» وهي مضطربة كما ترى ، وضبطت من المعتمدة «خ» والمختصرة .

كذلك لا حُجّة في جَحْدهم، ولم يساووا أهلَ الحقّ فيه؛ لأنّهم قالوه عن علم.

والمعنيُّ بقوله: ﴿كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ في قول السُدِّيِّ: هم العربُ الذين قالوا: ليس محمِّد مَنَيَّ اللهِ على شيءٍ.

وقال الربيع: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم، ووجه هذا القول أي: فقد ساووكم يا معشر اليهود في الإنكار وهم لا يعلمون.

وقال عطاء: هؤلاء ﴿الذين لا يعلمون﴾ أمم كانت قبل اليهود والنصارى، وقبل التوراة والإنجيل (١).

و ﴿ القيامة ﴾ مصدرً ، إلّا أنّه صار كالعلم على وقتِ بعينه ، وهو : الوقت الذي يبعث الله عزّوجلٌ فيه الخلقَ فيقومون من قبورهم إلى محشرهم .

تقول: قَامَ يَقُومُ قِيَاماً وَقِيَامَةً ، مثل: عَادَ يَعُودُ عِيَادَاً وعِيادَةً ، وصَانَةُ صِيانَةً ، وعَادَهُ عِيادَةً .

وقوله: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يحتمل أمرين (٢):

<sup>(</sup>۱) أقوال الثلاثة ـ السّدِّى ، الرّبيع ، عطاء ـ تجدها في : تفسير جامع البيان ٢ : ٤٣٨ و ١١٠٧ و ٢٠٩ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١ : ٢٠٩ ت ١١٠٧ و ١١٠٨ تفسير الكشف والبيان ١ : ٢٦٠ ، تفسير الوسيط ١ : ١٩٣ ، تفسير معالم التنزيل ١ : ١٤١ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٣٣٣ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤ : ٩ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٧ ، الدرّ المنثور ١ : ٥٦١ ، وفي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسى ١ : ٤٠٤ دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسع والمطبوعات ، والمذكور ثلاثة أقوال .

أحدها: قال الحسن: حُكْمُهُ فيهم أَنْ يُكذَّبَهم جميعاً ويُدخلهم النارَ. و [الثاني]: قال أبو على (١): حُكْمُهُ الإنصافُ من الظالم المُكذَّبُ بغير حُجّة ولا برهان للمظلوم المكذَّب.

و [الثالث]: قال الزجّاج: حُكْمه أن يُريهم من يدخل الجنّة عَياناً، ومن يدخل النارَ عَياناً، وهذا هو حكم الفصل في الآخرة، فأمّا حكم العقل في الدنيا فبالحجّة التي دلّ الله بها على الحقّ من الباطل في الديانة (٢).

#### قوله تعالى:

اختلف المفسّرون في المعنيّ بهذه الآية ، فقال ابن عباس ومجاهد - واختاره الفرّاء ـ: إنّهم الروم ؛ لأنّهم كانوا غزوا بيت المقدس وسعوا في

<sup>(</sup>١) يظهر أنّ مصادر الجُبائي أثر بعد عين ، ولكن رأيه مبثوث في التفاسير بدون نسبةٍ ، منها تفسير الفخر الرازي ٤: ٩ ، اللباب في علوم الكتاب ٢: ٤٠٥ ، غرائب القرآن ١: ٣٦٩ نهاية الصفحة ، وغيرها عند تفسير الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٢) الإشارة إلى الأمرين ، والأغلب دون نسبة ، وفي البعض بنحو الاختيار في المصادر التالية : تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريّ ١ : ١٣٧ ، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١ : ١٧١ ، معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ١ : ١٩٥ ، تفسير بحر العلوم ١ : ١٥٠ ، تفسير الواحديّ : البسيط ٣ : ٢٥٠ ، والوسيط ١ : ١٩٣ ، والوجيز ١ : ١٢٦ ، تفسير المحرّر الوجيز ١ : ٣٣٣ ، زاد المسير ١ : ١٣٣ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤ : ٩ ، وغيرها .

سورة البقرة /آية ١١٤.....١١٤ سورة البقرة /آية

خرابه حتى كانت أيّام عمر، فأظهر الله عليهم المسلمين، وصاروا لا يدخلونه إلّا خائفين.

وقال الحسن وقَتادة والسُدّيُّ: هو بخت نصر (١) خرّب بيت المقدس. قال قَتادة: وأعانه عليه النصاريٰ (٢).

وقال قوم: عنى به سائر المشركين؛ لأنّهم يريدون صدّ المسلمين عن المساجد، ويحبّونه.

وقال ابن زيد والبلخيّ والجُبّائيّ والرُمّانيّ : المراد به مشركو العرب «من قريش ؛ لأنّهم صدّوا النبيّ عَيْمِاللهُ عن المسجد الحرام ، وهو المروي عن

<sup>(</sup>١) الملك البابليّ الشهير ، خير من ترجم له موضّحاً أصله ودينه ومدّة حكمه وما قام به من أعمال وظلم و . . . . أعلام القرآن : ٩٦٧ ومصادره .

<sup>(</sup>٢) تبدو هنا مشكلة تاريخية خلاصتها: كيف أعان النصارى بخت نصر على تخريب بيت المقدس وبينهما ما يقرب خمسة قرون ؟!

والجواب: أنَّ المراد بـ «النصارى» هـنا: كـلَ مـن انـتسب إلى مـدينة النـاصرة ـ نَصَرى ونَصْرَى ، ونَصُوريّة ونصْران . . . ـ وهي قرية بالشام على ثلاثة عشر ميلاً من طبرية .

انظر: ما تقدّم في ٢: ٣٧٧ ـ ٣٧٩.

وليس المراد الانتساب إلى دين النصرانيّة ، وهذا هو منشأ الخلط الذي وقع فيه عدد من المفسّرين والمحقّقين ، بتخطئتهم من قال بإعانة النصارى بَختَ نصّر على تخريب بيت المقدس .

وإضافةً إلى ما أشير إليه أعلاه راجع: أحكام القرآن للجصّاص ١: ٦١، التفسير الكبير للفخر الرازي ٣: ١٠، أسباب النزول: ١٤٢ هامش ٥، تفسير اللباب في علم الكتاب ٢: ٤٠٧، تفسير عبد الرزّاق ١: ٢٨٦ ت ١٠٩ وهامشه، تفسير آلاء الرحمٰن للبلاغي ١: ٢٣٢، تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٦٢ ـ ٥٦٣. صبح الأعشى ٤: ١٥٠، معجم البلدان ٥: ٢٩١، مراصد الاطّلاع ٣: ١٣٤٨، «ناصرة» فيها.

٣١٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ أبى عبدالله علياليه (١)(٢) .

وضعف هذا الوجه الطبري من بين المفسّرين ، بأن قال : إنّ مشركي قريش لم يسعوا قطّ في تخريب المسجد الحرام (٣).

وهذا ليس بشيء؛ لأنّ عمارةَ المساجد بالصلاة فيها، وخرابها بالمنع من الصلاة فيها، وقد روي أنّهم هدموا مساجدَ كان أصحاب النبيّ يصلُّون فيها بمكة لمّا هاجر النبيُّ وأصحابُه.

وقال: وهو أيضاً لا يتعلّق بما قبله من ذمّ أهل الكتاب كما يتعلّق إذا عنى به النصارى وبيت المقدس (٤)، فيصير الكلام منقطعاً.

فيقال له: قد جرى ذكر لغير أهل الكتاب من المشركين في قوله: ﴿كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهذا أقرب من اليهود والنصارى ، ولأنّ ذلك كلّه ذمّ \_ فمرّة يُوجّه إلى اليهود ومرّة إلى النصارى ومرّة إلى عُبّاد الأوثان وغيرهم من أهل الشرك .

فإن قيل: كيف قال: ﴿ مُسَلِّجِدُ ٱللَّهِ ﴾ بالجمع وهو أراد المسجد

<sup>(</sup>١) الجملة المحصورة أثبتت من المعتمدة «خ»، ويساعد على الإثبات بعض المصادر المتقدّمة.

<sup>(</sup>٢) إضافةً لأغلب ما تقدّم من مصادر في الهامش الأوّل ، راجع: تفسير مقاتل بن سليمان ١: ١٣٢ ، تفسير القرآن العظيم ١: ٢١٠ ـ ٢١١ ت ١١١٠ ، تفسير القرآن العظيم الكشف والبيان ١: ٢٦١ ، أسباب النزول للواحدي: ١٤٢ ، تفسير معالم التنزيل للبغوي ١: ١٤١ ـ ١٤٢ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٧٧ ، تفسير نهج البيان عن كشف معانى القرآن ١: ١٩٨ ، سعد السعود: ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .

ولرواية الإمام أبي عبدالله الصادق الله المعربي (اجع المصابيح في تفسير القرآن للمغربي ( ) ١٨١ ، وغيره .

<sup>(</sup>٣و٤) تفسير جامع البيان ٢: ٤٤٥.

الحرام، أو بيت المقدس؟

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أنّ كلّ موضع منه مسجد، كما يقال لكلّ موضع من المجلس العظيم: مجلس، فيكون اسماً يصلح أنْ يقع على جملته، وعلى كلّ موضع سجود منه.

والثاني: قال الجُبّائيّ: لأنّه يدخل فيه المساجد التي بناها المسلمون للصلاة بالمدينة.

وقوله: ﴿ مِمَّن مَّنَعَ ﴾ فالمَنْعُ والصَّدُّ والحَيْلُولَةُ نظائر، وضدُّ المَنع: الإطلاق، يقال: مَنَعَ مَنْعاً، وامْتَنَعَ امْتِنَاعاً، وتَمَنَّعَ تَمَنُّعاً، وتَمانَع، ومانَعة مُمانَعةً .

قال صاحب العين: المَنْعُ: أن تَحُولَ بين الرجُل وبَيْنَ الشيءِ يُريدَه، وتقول: مَنَعْتُهُ فامْتَنَعَ، ورجل مَنِيعٌ: لا يُخْلَصُ إليه، وهو في عزّ ومَنعَةٍ ومَنعَةٍ [ومَنْعَة] (١) \_ يخفّف ويثقل \_ وامْرَأَةُ مَنِيعةٌ متمنّعةٌ لا تُؤاتِي على فاحِشَةٍ، وقد مَنُعَتْ مَناعةً، وكذلك الحِصْنُ وغَيْرُه، تقول: مَنْعَ مَنَاعاً: إذا لم يُرَمْ، ومَناع أي: امنعْ. قال الشاعر:

مَناعِها مِنْ إِبلٍ مَناعِها (٢) أَلَا تَرَى المَوْتَ لَدَى أَرْبَاعِهَا (٣)

[٤١٤]

<sup>(</sup>١) إضافة توضيحيّة من العين ، واللسان ٨: ٣٤٤ «منع» ؛ لمعرفة أنّ الثقيل بالحركة لا بالشدّة .

<sup>(</sup>٢) العين ٢: ٣٦٣ «منع».

<sup>(</sup>٣) رجز ينسبه البغدادي في خزانته ٥: ١٦٠ إلى طفيل بن يزيد الحارثي في قصّة للح

و ﴿ مَسَلْجِدَ ٱللَّهِ ﴾ قد بيّنًا أنّ مِنْهُم من أراد المسجد الأقصى ، ومنهم من أراد المسجد الحرام ، ومنهم من قال : أراد جميع المساجد .

وروي عن زيد بن علي (١) عن أبيه عن أبائه للهي : أنَّه أراد جميع الأرض؛ لقوله للتلا : (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً)(٢).

∜ذكرها له .

الأرباع : قيل : جمع الربع ، وهو : ولد الناقة المولود في الربيع ، وقيل : المنزل والدار والوطن .

الشاهد فيه: قوله: «مناعِها» وزان فعال اسم فعل مشتقٌ من الثلاثي المتصرّف «مَنَع» وبني على الكسرِ. ذكرته جملة من المصادر لمحلّ الشاهد صنها: الكتاب لسيبويه 1: ٢٤٢، المقتضب للمبرّد ٣: ٣٥٠، أمالي ابن الشجري ٢: ٣٥٣، الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٢: ٥٣٧ ت ٣٥٨، شرح المفصّل لابن يعيش ع: ٥١، خزانة الأدب للبغدادي ٥: ١٦٠ ش ٣٦١.

(١) زيد الشهيد ابن الإمام السجّاد على ابن الإمام سيّد الشهداء الحسين ابن الإمام على ابن أبي طالب الله ، وكفى به مجداً محتداً تليداً ومفخرة .

نشأ في المدينة المنورة حاضرة العلم ومركز إشعاعه الأوّل حيث آباؤه وأعمامه والصحابة والتابعين المؤمنين الأوفياء . أخذ العلم على أبيه الإمام السجّاد وأخيه الإمام باقر العلم المسجّلاً حتى فاق أقرانه ، وصفه الإمام الصادق المسجّلاً بقوله : لَلْعالِم الصدوق . والإمام الرضاط الح كن عن علماء آل محمّد . وبهما كفي عن غيرهما في ردّ جميع الشبهات حوله . له مؤلّفات تدلّ على فضله تبلغ ١٣ كتاباً .

لبّى نداء ربّه الغفور مجاوراً أجداده في حادثة هي الأفجع \_ وكلّ حوادثهم مفجعة مؤلمة \_ بعد حادثة كربلاء على يد شرار خلقه ملوك بني أميّة ، وبأمر طاغية وقته هشام ابن الحكم ، توسّط الصنيعة الخبيث اللئيم الزنيم يوسف بن عمر الثقفي عام ١٢١هـ. واحد خد من فمّ المحدم شفات من حدادة تنفي من التربّ المحدد خد من فمّ المحدد شفات الله آن

راجع: خير من فصّل وجمع شذرات حياته: مقدّمة تفسيره غريب القرآن بطبعتيه: القميّة بقلم السيد الجلالي، واللبنانية بقلم السيد حسن السيّد محمد تقي الحكيم، زيد بن علي للشيخ محمد رضا الجعفري ضمن ندوات مركز الأبحاث العقائدية ١٤٧/٣ ـ ١٨٠ ت ٣٥.

(٢) مع التتبّع للمصادر تعذّر علينا الوصول إلى مصدر الشيخ المصنّف للله المتن الله الله

وقوله: ﴿ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَا ﴾ فالسَّعْيُ والعَدْوُ والرَّكْضُ نظائر، وضِدٌ السَّعْي: الوقف، تقول: سَعَى سَعْيَا، واسْتَسْعَى اسْتِسْعاءً، وَتَسَاعُوا تَسَاعِياً.

قال صاحب العين: السَّغْيُ: عَدْوٌ دونَ الشَّدِيدِ. وكلُّ عملٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرُّ فهو السَّغْيُ، يقال: فُلانٌ يَسْعَى عَلَى عِيَالِهِ أَي: يَكْسِبُ لهم، يقولون: السَّغْيُ الكَسْبُ والعَمَلُ، قال الشاعر:

[٢٠٣] سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرُكُ لَنا سَبَداً فَكَيْفَ لَوْ قد سَعَى عَمْروٌ عِفَالَيْن (١١)

♦ وسنده ، ولعل الشيخ عَنْ انفرد بها هنا عن طرقه ومصادره المفقودة ، ومن المعلوم أن جواز السجود على الأرض والتيمم بها حكم متفق عليه لدى أهل القبلة ، فضلاً عن الشيعة والسُّنة ؛ إذ تدل عليه روايات كثيرة لديهم وإن اختلفت سنداً أو لفظاً ولكنها تصبّ في مراد واحد .

فمن المصادر الشيعية الكثيرة للمثال راجع: المحاسن (ك: مصابيح الظّلَم): ٢٨٧ ب ٦٤ ت ٤٦١ ، الكافي ٢: ١٥٥ ت ٥ ، من لا يحضره الفقيه ١: ١٥٥ ت ١٥٥ . الأمالي للصدوق: ٢٨٥ ت ٣١٥ ، سعد السعود: ٢٥٥ ـ ٢٥٦ عن فقه القرآن للراوندى ١: ٩٨ .

ومن العامّة: صحيح مسلم ١: ٣٧٠ ت ٥٢١ ـ ٥٢٢، سنن الترمذي ٢: ١٣١ ت ١٦٧، مسنن الترمذي ٢: ١٣١ ت ١٦٧، مسنن أحـمد ٥: ١٤٥ و ١٤٨ و ١٦٦ و ١٦٨ و ٢٨٥، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٤٣٤ ـ ٤٣٥، سنن أبي داؤد ١: ١٣٢ ت ٢٥٥، سنن أبي داؤد ١: ١٣٢ م ٤٨٩.

ومن المصادر المتأخّرة لسهولة الحصول والوصول راجع: السجود على الأرض للأحمدي ، الأرض والتربة الحسينية لكاشف الغطاء المنشور في فصلية تراثنا العدد ٧٢ س ١٨: ٢٩٧ ، السبجود على الأرض على ضوء الكتاب والسُّنة للشيخ السبحانى ، السجود على التربة الحسينية للسيّد الخرسان .

(١) تقدّم الشاهد في ٢: ١٧٦ ت ٢٠٣، ونسب هـناك لعـمرو بـن العـداء الكـلبيّ، وهكذا مادّة «عقل» وما يحيطها، آخر الآية ٤٤.

٣١٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ عقال : صَدَقَةُ عام .

والسُّعايةُ: أنَّ تَسْعَى بِصَاحِبِكَ إلى والٍ أو مَنْ فَوقَه.

والسُّعاية : ما يُستَسْعَى فيه العَبْدُ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُه ، وهو : أَنْ يُكلِّفَ مِنَ العَمل ما يُؤدّي عَنْ نَفْسِهِ ما بقى .

ويقال: سَعَى للسُّلْطَانِ: إذا وَلِيَ لَهُمُ الصَّدَقَة.

وسَاعَىٰ الرَّجُلُ الأَمَةَ: إذا فَجَرَ بِها، وَلا تَكُـونُ المُسَاعَاةُ إلّا في الإماءِ.

وأصل الباب: السّعيّ : العَدْوُ (١).

وقوله: ﴿ فِي خَرَابِهَا ﴾ فالخَرْبُ وَالهَدْمُ والنَقْضُ نظائر، ونقيض الخَرابُ العِمارَة.

ويقال: خَرِبَ خَراباً، وأُخْرَبَهُ إِخْراباً، وتَخَرَّبَ تَخَرُّباً، وخَرَّبَهُ تَخْرِيباً.

والخرْبُ: الذُّكَرُ من الحُبارَى، والجمع الخِرْبانُ، قال الشاعر:

ما رأيا خَرْبَاً ين فِي عَنْهُ البَيْضُ صَفَّرُ [٤١٥] لا يكونُ الجَحْشُ مُهْرُ (٢)

 <sup>(</sup>١) لمعرفة ضبط المادة واشتقاقاتها ومعانيها، راجع: العين ٢: ٢٠٢، جمهرة اللّغة ٢: ٨٤٤ لسان العرب ١٤: ٣٨٤، تاج العروس ١٥: ٨٤٤ هسعي».

<sup>(</sup>٢) اختلف في روايته كثيراً بما لا يخلّ بالشاهد ، على أنّه مجهول القائل لم يُنسب لأحدٍ .

سورة البقرة /آية ١١٤......١١٤

والخُرْبَةُ: سَعَةُ خَرْقِ الأُذُن ، قال ذو الرِّمة:

كَأُنْهِ خَسِبَشِيِّ يَسِبْتَغِي أَنْسِراً أَوْ مِنْ مَعاشِرَ في آذانِها الخُرَبُ<sup>(١)</sup> [٤١٦] والخُرْبَةُ: عُرْوَة المزَادَة ، وكذلك : كلُّ بَيْتٍ مُسْتَدِيرٍ .

والخارِبُ: اللّص. وما رأينا من فلان خربة أي: فساداً في دينه أو شيئاً، والخارب مِنْ شَدائدِ الدَّهْر.

قال الشاعر:

إِنَّ بِهِا أَكْتَلَ أَوْ رِزَامًا خُورْرِبانِ يَنْقُفَانِ الهَامَا(٢) [٤١٧]

المعنى : الخَرْب : ذكر الحُبارىٰ ، وقيل : الحبارى ذكراً أو أُنثى . نقر : كسر البيض ليخرج وكأنّه الصقر عندما يفعل ذلك ، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك؛ إذ الشيء لا يخرج عن أصله .

الشاهد: ما أشار إليه الشيخ المصنّف من أنّ معنى الخَرْب: الذكر من الحُبارى. واجع: معجم الأدباء ١٣٠، مجالس العلماء للزجّاجي: ١٩٥ ت ١٢٠، حياة الحيوان ١: ٤١٢، الأشباء والنظائر ٦: ٢١٣ ت ٦٤٦.

(١) البيت ١٠٧ للشاعر ذي الرَّمة من ملحمته التي تبلغ ١٢٦ بيتاً ، وتقدّمت ترجمته في ١: ٦٧ .

وفي هذا المقطع منها يصف النّعام حين طأطأ رأسه للرعي ، فكأنّه حبشي سواده يطلبُ أثراً في الأرض ، أو هو من السّند الذين في آذانهم الخُرَب ، أي : ثقب . أثراً : أمراً فقده يبحث عنه ، الخُرَب : جمع خُرْبَة : الثّقبة في الأذن ، معاشر : جماعات السند .

ما بال عَيْنَيكَ مِنْها المَاءُ يَنْسكِبُ كَأْنَـه مِـنْ كُـلَىٰ مَـفْريَة سَرَبُ وجمهرة أشعار العرب للقريشيّ ٢: ٩٦٩ ب ١٠٧ ، المعاني الكبير إ : ٣٢٩ .

(٢) لم يُنسب لأحدِ بالرغم من كثرة الاستشهاد به ، وقد اختلفُ فيه كثيراً .

المعنى : أكتل : اسم لُصُّ ، الرزام : الشديد الصعب المراس ، وقيل فيهما غير للع

«الأكتل: شدّة العيش»(١)، والرزام: الهزال. والخَرُوبة: شَجَرَةُ اليَنْبُوت، والخِرَابَةُ: سَرِقَةُ الإبِلِ، قال الأصمعي: لا يكادون يسمّون الخَارِب إلّا سَارِقَ الإبِلِ.

وأصل الباب: الخَرابُ: ضدُّ العُمْران (٢).

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ ﴾ رُفِعَ ؛ لأنّه خبر الابتداء، وتقديره: أيُّ أحدٍ أظلمُ.

وقوله: ﴿ أَنْ يُذْكُرُ ﴾ يَحتمل وجوهاً من النَّصب.

\_\_\_\_\_

. لك نك لك

خُوَيْرِبان : مثنّى خُوَيْرِبْ : مصغّر خَارِبْ : سارق الإبل ، ينقفان : يكسران الرأس من شدّتهما .

الشاعر يحذّر مخاطبيه عن وجود لُصّين في الطريق شديدين يعتديان على المسافرين بكسر رؤوسهم.

الشاهد: استعمال الخويربان بمعنى السارق الشديد القوي.

راجع: شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٢: ٣٧ ش ٩٠ بإحاطة تامة ، الكتاب لسيبويه ٢: ١٤٩ تا ١٤٨ ، النكت في تفسير لسيبويه للنحاس: ١٦٧ ت ٤١٨ ، النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم ١: ٥٢٠: المقتضب للمبرّد ٤: ٣١٥ وفيه كامل الأبيات ، والكامل له ٣: ٤٣ ، أمالي ابن الشجري ٣: ٧٦ م ٧٥ ، شرح شواهد المغني ١: ١٩٩ ش ٨٨ ، الأزهية: ١١٦ ، وغيرها من كتب اللّغة .

- (١) المحصورة أُضيفت من (خ» ، ويساعد عليها ما في تهذيب اللَّغة ٧: ٣٦١ ، العين ٥ : ٩٣٨ ، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٧٦٨ ، تاج العروس ١٥ : ٣٤٧ .
- (٢) لضبط المادّة راجع: العين ٤: ٢٥٥ ـ ٢٥٦، جمهرة اللّغة ١: ٢٨٨، تهذيب اللّغة ٧: ٣٥٩، معجم مقاييس اللّغة ٢: ١٧٤، المحكم والمحيط الأعظم ٥: ١٧٥، المخصّص ١: ١٦٧ و٣: ١٦١ و٤: ٢١١ و٤٩٥ و٧: ١٨، لسان العرب ١: ٣٤٧ و٣: ٤٥٣، تاج العروس ١: ٤٥٣ «خرب».

سورة البقرة /آية ١١٤.....١١٤ بسورة البقرة /آية ١١٤....

قال الأخفش: يجوز أن يكون علىٰ حذف (مِنْ)، وتقديره: مِنْ أَنْ يذكر، ويجوز أنْ يكون علىٰ البدل من ﴿مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ﴾ (١).

وقال الزَّجاج: يجوز علىٰ معنىٰ كراهية أن يذكر (٢).

وعلىٰ الوجوه كلُّها العامل فيه ﴿مُنْعَ﴾.

ومعنىٰ قوله: ﴿أَوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآئِفِينَ ﴾ فيه خلاف، قال قتادة: هم اليوم كذلك لا يوجد نصرانيّ في بيت المقدس إلّا نُهك ضرباً، وأَبْلِغ إليه في العقوبة، وبه قال السُدّيّ (٣).

وقال ابن زيد: نادئ رسول الله عَلَيْكِاللهُ : «أن لا يَحجُّ بعدَ العام مشركٌ ،

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للأخفش ١: ٣٣٢، وعنه التفسير الكبير للرازيّ ٤: ١١ م ٤.

<sup>(</sup>٢) قوله مبنئ على مبناه في حذف المضاف بما يدل عليه ، ويستفاد من معاني القرآن للزجاج ٢: ١٣٦ و٣: ٣٩٠، وقد أشار لهذا ولسابقه في كل من: إعراب القرآن للزخاص ١: ٢٥٧، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٦ م ١، الدرّ المصون ١: ٣٤٨، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٤٠٦، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباريّ ١: ١١٨ - ١١٩، التبيان في إعراب القرآن ١: ١٠٧، إملاء ما من به الرحمن ١: ٥٩، وهما لأبي البقاء المُكْبَري، وفي الجميع دون نسبة إلى الزّجاج .

<sup>(</sup>٣) ذُكرت الأقوال في جملة تفاسير، وفي البعض دون نسبة ، راجع: تفسير عبدالرزّاق الصنعانيّ ١: ٢٨٦ ت ١٠٩، تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريّ ١: ١٣٨، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٤٦ ـ ٤٤٧، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٦١ تفسير الهداية إلى ١: ٢٦١ تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسيّ ١: ٤٠٦، تفسير المحرّر الوجيز لابن عطية الأندلسيّ ١: ٣٣٠، تفسير الكشّاف للزمخشريّ ١: ٣١٣، التفسير الكبير للرازيّ ٤: ١٢ م ١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١: ٣١٣،

٣١٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ولا يطوف بالبيت عريان»(٢)(١).

وقال الجُبَائيّ: بين الله أنّه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد الحرام ولا دخول المساجد، فإنّ دخل منهم داخلّ إلى بعض المساجد كان على المسلمين إخراجه منه، إلّا أنْ يدخل إلىٰ بعض الحُكّام بخصومة

والقصة طويلة ، تصرّف وحرّف فيها المتزلّفون ، ومن أعماهم الحبّ ونكّس قلربهم ؛ دفاعاً عن أبي بكر بمحاولات يائسة هزيلة لا تثبت عند الحجّة والحجاج ، وذلك بادّعاء أنّ العزل والاقصاء كان طبقاً للقواعد العربية لا بأمر السماء ، ولعلّ أوّلهم الناصبيُّ المروانيُّ الجاحظ في العثمانية ، ثمّ صفق له طرباً من أتى بعده ، والعجب تزويرهم الحقائق ، ولا عجب من ذلك ؛ لأنّه ديدنهم حفاظاً على ماء الوجه ولنيره من العناوين الهزيلة المجعولة .

ولعلِّ خير ما وضّح وأبان ذلك بما هو الحقّ الحقيق والصواب:

كشف الغطاء ١: ٩٦ ، الدرر الموسوية في شرح العقائد الجعفرية ٤٠٣ ، الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ص ٣٠: ٣٣٣ ، تفسير الميزان ٩: ١٦٣ ، دلائل الصدق ٥: ٣٠٢ ، قاموس الرجال ١٠: ٥٢٢ ، وفيه عن هشام بن الحكم قوله: عجبت من مخالفينا عمدوا إلى من ولاه الله من سمائه فعزلوه وإلى من عزله من سمائه فولوه!! والحرّ يفهم المعنى المراد .

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ۱: ۱۹۰ ح ۲، المناقب للكوفئ ٢: ۲٥ ت ٥١٣، وسائل الشيعة ١٣: ١٠٠ ت ١٩٠، وسائل الشيعة ١٣: ١٠٠ ت ١٩٠٠، بحار الأنوار ٣٥: ٢٥٠ ح ٢، مسند أحمد ١: ٣٠ ، سنن الدارمي ١: ٣٣٣، وانتبه لما في صحيح البخاري ١: ٣٠٠ من تحريف للحقائق، وكذا في سنن النسائي ٢: ٤٠٠ ت ٣٩٤٩، وهكذا صحيح مسلم ٢: ٥٠٠ ت ١٣٤٧، وفيها بأسانيد مختلفة عن غير ابن زيد، وعنه في تفسير جامع البيان ٢: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة مجملة لحوادث إبلاغ سورة براءة ، حينما أمر الرسول الأكرم على أبا بكر إبلاغها ، وبعد أن سار بها متّجها إلى مكّة المكرمة ، وقيل : عندما وصل ذا الحليفة ، نزل الوحي على النبيّ على أن يرسل بها أمير المؤمنين الله لتبليغها معلَلاً ذلك بأنّه «لا يبلّغ إلّا أنت أو رجل منك» فأرسل النبيّ على علياً على خلف أبي بكر وأمره بأخذها منه ، وتولّيه الإبلاغ ، فلما وصل الله إليه وأخذها منه ارتبك أبو بكر خوف نزول شيء في شأنه ، فعاد إلى المدينة وسأل النبيّ على هل نزل في شيء ؟ فأجابه على الله المعدم .

سورة البقرة /آية ١١٤.....١١٤ .....

بينه وبين غيره، أو إلى بعض القُضاة، فيكون في دخوله خائفاً من الإخراج على وجه الطرد بعد انفصال خصومته، ولا يقعد مُطمئناً كما يقعد المسلم (١٠). وهذا الذي يليق بمذهبنا، ويمكن الاستدلال به علىٰ أنّ الكفّار

لا يجوز أن يُمكُّنوا من دخول المساجد علىٰ كلِّ حال.

فأمّا المسجد الحرام خاصّة فإنّ المشركين يُمنعون من دخوله ولا يُتركون ليدخلوه لحكومة ولا غيرها؛ لأنّ الله تعالىٰ قد أمر بمنعهم من دخوله بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَلْجِدَ ٱللَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَىٰ وَخُوله بِقُوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَلْجِدَ ٱللَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَىٰ وَخُوله بِقُوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَلْجِدَ ٱللَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَىٰ وَالمسجد الحرام (٣).

وقال الزجّاج: أعلمَ اللهُ أنّ أمر المسلمين يظهر على جميع من

<sup>(</sup>١) مصنَّفات الجُبائي لا زالت أثراً بعد عين ، وما طبع منها جمعٌ ، خصوصاً التفسير معتمداً على التبيان ومجمع البيان والتفسير الكبير للفخر .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩: ١٧.

<sup>(</sup>٣) إجماع الفرقة المحقّة على ذلك ، تصل إليه من خلال مراجعة المصادر التالية ، وهي من أمّهات كتب فقه الطائفة ، ومنها إلى غيرها ، وفي البعض تعرّض لمن وافقنا من المذاهب الأخرى ، راجع : كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ٥١٨ م ٢٦٠ ، ٢٤٠ تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٣٦ م ٩٩ ، منتهى المطلب ١٥ : ٩٨ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢١٤ تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٨٦ م ٩٩ ، منتهى المطلب ١٥ : ٩٨ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢١٤ ت ٢٨ ، مسالك الأفهام ٣ : ٨ ، شرائع الإسلام ا ٢ : ٢٨٣ ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام طبعة النجف ٢١ : ٢٨٦ وطبعة قم ٢٢ : ٣٩٤ ، الحدائق الناضرة ٧ : ٢٧٩ عند الخامس من المحرّمات ، وغيرها كثير . وأمّا عند العامّة فهي كذلك كثيرة ، للمثال منها : نهاية المطلب في دراية المذهب ١٨ : ٣٦ ، الأم للشافعي ٤ : ٨٧ ، أحكام القرآن للشافعي ٤ ٤٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٥ ، أحكام القرآن لابن العربي الكبير ١٤ : ٣٣٥ ، أحكام القرآن لابن العربي الذمّة ١ : ٣٣٥ ، المحلى ٤ : ٣٣١ ، المجموع ١٩ : ٣٣١ و ٢٣٦ ، أحكام أهل الذمّة ١ : ١٩٠٥ - ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٣١٣ ، وغيرها كثير حتى التفاسير عند الآية الكريمة .

٣٢٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

خالفهم، حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلّا خانفاً، وهو كقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ, عَلَى آلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ (١)(٢) كأنّه قيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلّا خانفين؛ لإعزاز الله الدين وإظهاره المسلمين.

## قوله تعالىٰ :

﴿ لَهُمْ فِي آلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي آلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية (٣). قال قَتادة: معناه: أنّهم يُعطون ﴿ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٤). وقال السُّدِيّ: خزيهم في الدنيا أنّهم إذا قام المهديُّ وفُتحت قسطنطينية قتلهم، فذلك خزيهم (٥).

«وقال الزجّاج: الخزيُّ»(١) في الدنيا: أنْ يُقتَّلُوا إنْ كانوا حرباً، ويؤدّون الجزية إنْ كانوا ذمّة(٧).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ٣٣، سورة الصفّ ٦١: ٩.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن وإعرابه ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) كذا قُوله : آية ، وهو كما ترى ؛ حيث إنَّ هذا المقطع من تتمَّة الآية ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٩: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أشير إلى الآراء في جملة مصادر، منها: تفسير الصنعانيّ ١: ٢٨٦ ت ١٠٩، تفسير كتاب الله العزيز للهّوّاريّ ١: ١٣٨، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٤٨، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢١١ ت ١١١٨، ١١١٩، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٦١، الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٤٠٧، تفسير النكت والعيون ١: ١٧٤ ـ ١٧٥، التفسير البسيط ٣: ٣٥٤، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٣٤، الجامع لأحكام القرآن ١: ١٩٦ ـ ١٩٧، وغيرها، وفي الأغلب دون نسبةٍ.

 <sup>(</sup>٦) الجملة المحصورة أثبتناها من النسخة (خ) فقط ، ويساعد عليها الهامش الآتي .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١ : ١٩٦ .

وقال الجُبَائي: الخزي(١) هو لهؤلاء الكفّار الذين أمرنا بمنعهم من دخول المساجد على سبيل ما يدخلها المؤمنون(٢).

وقوله: ﴿وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قال الفرّاء: يقول فيما وعد الله المسلمين من فتح الروم وإن لم يكن بعد<sup>(٣)</sup> والناس علىٰ خلافه في أنّ معنىٰ الآخرة يوم القيامة ، كأنّه قيل: لهم في الآخرة عذاب جهنّم.

## قوله تعالىٰ :

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُمَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَالْمَغُ

المَشْرِقُ والشَّرْقُ: اسمان لمَطلِع الشَّمْسِ.

والمَغْرِبُ والغَربُ: اسمان لغَربها، يقال: شَرَّقَ شُرَقاً، وأَشْرَقَ إشْراقاً، وتَشَرُّقَ تَشْرِيقاً.

والمَشْرِقانِ والمَغْرِبانِ: مَشْرِقا الشِتاءِ والصَيْفِ ومَغْرِباهُما.

والمَشْارِق: مَطَالِعُ الشَّمسِ في كلّ يوم حتَّىٰ تعود إلىٰ المَشْرِقِ الأوّلِ في الحَوْلِ، وشَرَقَت الشَّمْسُ: إذا طَلَعَتْ، وأَشْرَقَتْ: إذا أَضَاءَتْ، وتقول: لا أفعلُ ذلك ما ذَرَّ شارقٌ، أي: ما طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ.

وشَرِقَ يَشْرَقُ شَرَقاً : إذا اغْتَصَّ ، وقال عديّ بن زيد :

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ هنا ، فالمختصرة أثبتت المثبت المناسب للسياق ، ووخ، زادت : «قوله» . وهي مُشَوِّشَةٌ لا مورد لها ، والباقي «هـ ، ؤ ، س ، حجرية» من دون الزيادة .

<sup>(</sup>٢) تقدّم مراراً أنّ تفسيره فعلاً أثر بعد عينٍ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفرّاء ١: ٧٤.

لَـوْ بِـغَيْرِ المَـاءِ حَـلْقِي شَـرِقٌ كُنْتُ كالغَصّانِ بالماءِ اعْتصارِي<sup>(١)</sup> [٤١٨] والمَشْرَقَةُ حَيثُ يَقْعُدُ المُشَرِّقُ في وَجْهِ الشمْس، قال الشاعر:

تُسحِبِّيْنَ ٱلطَّـلَاقَ وَأَنْتِ عِنْدِي بِعَيْشٍ مِـثْلِ مَشْرُقَةِ الشِّتَاءِ<sup>(۱)</sup> [٤١٩] وشَرِقَ الثَوْبُ بِالْصِّبْغِ: إذا احْمَرُّ واشتَدَّتْ حُمْرَتُه . وَلَطَمَهُ فَشَرِقَ الدَّمُ في عَيْنِهِ: إذا احْمَرَّتْ ، وتقول: اشْرَوْرَقَتْ عَيْنُه واغْرَوْرَقَتْ .

وناقةٌ شَرْقاء: إذا شُقَّتْ ٱذُنُّها بِنِصْفَيْن طُولاً وَكَذلِكَ الشاة.

وأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ مَشْرِقِ اللَّحْمِ في الظُّلِّ .

وقال صاحب العين: كانوا يُشَرُقُونَ اللَّحْمَ تِلْكَ الأَيَّام في الشَّمْسِ، وقدوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ (٣) أي: حيثُ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) البيت ٥ من القصيدة ١٧ في ديوان عدي \_ وتقدّم الشاعر في ١: ١٢١ \_ مخاطباً النعمان بن المنذر ، ومذكّراً إيّاه طول حبسه ، والقصيدة مشهورة فيها موارد للاستشهاد. المعنى : شَرَقَ : محرّكةً من باب تَعبّ ، الغصّ بالماء أو الطعام ، فلا يتمكّن من ابتلاعه . الاعتصار : الالتجاء والملاذ ، وهو : أن يُشرق الشخص بالطعام فيلتجئ إلى الماء فيشربه قليلاً قليلاً ؛ ليذهب ما به من غصّ أو شَرَقٍ .

يقول الشاعر : إذا غصصت بطعام أزيله بالماء ، أمّا إذا عصصت بالماء فيم أزيله؟!. وعُدّ هذا البيت من الأمثال ، وأوّل من أرسله عدي ، ومنه أخذ الباقي ، راجع : جمهرة الأمثال ٢ : ٢٠٣ ت ٢٠٣٨ ، معجم الأمثال ٣: ١٠١ ت ٣٢٩٠.

راجع: الديوان ٩٣ ق ١٧ ب ٥، وممّن استشهد به وذكره منسوباً: الكتاب ٣: ١٤٠ ت ١٨٨، الشعر والشعراء ٢: ٢٢٨ ت ٣٧٥، الأغاني ٢: ١١٤ وترجمته فيه مطوّلة، معجم الشعراء للمرزباني: ٨٠ ـ ٨٠، شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ: ٣٣٠ ت ٢٠٠، الجنى الداني في حروف المعاني: ٢٨٠، معاهد التنصيص ١: ٣٩٠. (٢) استشهد به غير واحد من اللّغويين، ورغم التتبّع لم أجد من نسبه إلى قائل معيّن، هذا، وقد اختلف فيه ولعلّ كثيراً، راجع: جمهرة اللغة ٢: ٢٣١، المخصّص ٤: ٢٧٨، لسان العرب ١٠: ١٧٤، تاج العروس ١٣: ٢٣٨، وغيرها، والجميع في مادّة «شرق».

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ١٥: ٧٣.

سورة البقرة /آية ١١٥......ا ٣٢٣ الشَّمْس .

والشَرْقُ: طائِرٌ من الطَّيور الصَّوائد مثل الصَّقَرِ والشَّاهِينِ (١١). وقال الشاعر:

قَدْ آغْتَدى والصَّبْحُ ذُو بَنِيق بِـمُـلْحِـمٍ أَكْـلَبَ سَوْذَنِـيـقِ أَجْدَلَ أَوْ شَرْقِ مِنَ الشرُوقِ<sup>(٢)</sup>

وكلُّ شَيءٍ طَلَعَ مِنَ الشَّمْسِ يُقال: شَرَّقَ يُشَرِّقُ. وفي الحديث:

(١) العين ٥ : ٣٨ و ٣٩ ، (شرق) ، وفيه بدل «مثل» : «بين» .

(٢) رجز استشهد به غير واحد من اللغويين ، بعض منهم بشطره الثالث ونسبه لرؤبة مثل الخليل في العين ٥ : ٣٩ ، ولعلّ منه أخذ الباقون ذلك ؛ إذ الديوان خالٍ منه . وبعض بشطره الأوّل من دون نسبةٍ مثل الأزهريّ في تهذيب اللغة ٩ : ٢٠٠ ، وابن سيده في محكمه ٦ : ٤٥٤ ، وبأشطره الثلاث في ٦ : ١٦٦ ولكن من دون نسبةٍ أيضاً ، وكذلك ابن منظور في لسان العرب ١٠ : ١٧٩ ، والزبيديّ في تناج العروس ١٣ : ٢٣٧ .

المعنى : البنيقة : فارسي معرّب ، وهي كلّ رقعةٍ في الثوب نحو اللّبِنَةِ وشبهها . ملحِم : آكلة اللحم أو هو سمين ، الشوذنيق : كسابقه فارسي معرّب ، فيه عدّة روايات بالسين والشين وزيادة بعض الحروف ونقص بعضها ، الأجدل : من صفات الصّمَّر أو هو . فهذه كلّها المراد منها الشّرَق .

راجع مصادر اللغة للمواد المذكورة.

فلمادَة «بنق» راجع: العين ٥: ١٨٠، جمهرة اللّغة ١: ٣٧٤، تهذيب اللّغة ٩: ٢٠٠، وغيرها.

ومادّة «جدل» تجدها في أغلب اللغويّات، منها: العين ٦: ٧٩، جمهرة اللّغة ١: ٤٤٨، تهذيب اللّغة ١: ٦٤، المحيط في اللّغة ٥: ٤٢، وغيرها.

وأمّا مادّة «شرق» فتأتي في هامش ٢ من صفحة ٣٢٤، فراجعها .

ومادَة «لحم» راجعها في : العين ٣: ٢٤٥، جمهرة اللّغة ١: ٥٦٧، تهذيب اللّغة ٥: ٣٠٣، المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٣٧٢، وغيرها.

الشاهد: استشهد به كلّ من ذكره لما استشهد به الشيخ المصنّف ﴿

(لا تَشْرِيْقَ ولا جمعة إلّا في مِصْرٍ ومَسْجِدٍ جامِع)(١)، أي: لا صلاة عيد؛ لأنّها وَقْتُ طُلوع الشَّمْس.

وأصل الباب: الطُّلُوع (٢).

والمَغْرِبُ والمَغِيبُ نظائر، تنقول: غَرُبَ يَغْرُبُ غُروبًا، وأغْرَبَ إغرابًا، وغُرَّبَ تَغْرِيبًا. إغرابًا، وغَرَّبَ تَغْرِيبًا. وشَمِّي الغُرابُ غُرابًا؛ لِبُعْدِهِ ونُقُورِهِ وأنّه أَشَدُّ الطُيورِ خَوفًا.

وأصل الغَرَب: الحدُّ والتّباعُدُ، حتّىٰ بَلَغَ النِهاية.

ومن هذا مَغْرِبُ الشمسِ ، والرجُلُ الغَريبُ المُتباعِدُ .

وشَطَتْ غُربةُ النّوىٰ ، أي : بَعُدَ المُتَنَاثِي وهو : أَبْعَدُ البُّعْدِ .

وغَرْبُ السَيْفِ والسَهْمِ: حَدُّهُ، سُمِّي بذلك؛ لأَنَّه يَمْضِي فَلا يَـرِد، فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِبْعاد. ويُقالُ لِمَوْضِع الرِداءِ: غارب.

وقولهم للدابّة: مُغْرَب: إذا ابْيَضَّتْ حَدَقَتُهُ وأَهْدابُهُ، شبيهٌ بَابْيِضاضِ الشَّمسِ عِنْدَ الغُروب.

وقَوْلُكَ للرَّجُلِ: أَغْرِبْ، معناه: أَبْعِد.

<sup>(</sup>۱) اختلفت المصادر في نسبة الحديث ، فبعض ذكرته دون نسبة ، وبعض نسبته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله وعلى كلَّ انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٤: ٤٧ ت ٥٦٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٤: ٤ ت ٣٠٠ ت ٣٣٣٠ ، نصب الراية ٢: ١٩٥ ومنها لغيرها . وراجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١٩: ١٢٠ ، دعائم الإسلام ١: ١٨ ، قاموس الرجال ١١: ٢٩٧ ، بحار الأنوار ٨٩: ٢٩٥ و ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) لضبط المادة «شرق» روجعت المصادر التالية: العين ٥: ٣٨، جمهرة اللّغة ٢:
 ٧٣٠، تهذيب اللّغة ٨: ٣١٦، المحيط في اللّغة ٥: ٢٣٤، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ١٦٢، لسان العرب ١٠: ١٧٣، تاج العروس ٣١: ٢٣٧.

وَثَوْبٌ غَرْبِي : إذا لَمْ تَسْتَحْكِمْ حُمْرَتُهُ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الدابَةِ الغَرِب . وتقول : أَصابَهُ حَجَرٌ غَرِّب ، إذا أَتاه مِنْ حَيْثُ لا يَدْري ، وأتاه حَجَرٌ غَرِّبٌ : إذا رَمَىٰ غَيرهُ فأصابَه .

ويقال: اقْطَعْ غَرَبَ لِسانِ فُلانٍ عَنّي، أي: اقطع حِدّةَ لِسانِه.

وناقةً ذاتُ غَرِبٍ أي: حِدّةِ الغَرِبُ، والغَرْبُ: الدَمْعُ الحارّ الفاسِد، وقال الكميت:

أبي غَرْبُ عَيْنَيْك إلَّا انْهمالا(١)

وجمعه: غُرُوبٌ.

والغَرْبُ: دَلُو ضَخِمٌ يُتَّخَذُ منْ جلدٍ تام، والغَرَب: ما قَطُرَ مِنَ الماءِ مِنَ الدَّلاءِ مِنَ الحَوضِ وَالبِثْرِ، ويقال: أَغْرَبَ الحوضُ: إذا سال من جوانبه وفاض.

والغَرَبُ: جنس من الشجر خارج عن حدّ ما يجمل بحمل أو طيب ريح أو صلابة ، وغاية مغربة أي: بعيدة ، والغَرَبُ: الفضّة ، وقيل: إنّه جام من فضّة ، وقيل: إنّه الذهب ، قال الشاعر:

.....كـــما دَعْدَعَ ساقي ٱلأَعاجِمُ الغَرَبا(٢) [٤٢٢]

<sup>(</sup>١) مع كثرة التتبّع لم أجده إلّا في تهذيب اللّغة ١١٣ مستشهداً به في مادّة «غرب» راوياً له عن أبي عبيدة عن الفرّاء، ولم ينسب للكميت ـ الذي تقدّمت ترجمته في ١: ٣٢٦ ولم نجده فيما لدينا من مصادر.

ومجمل معنىٰ الشطر: أنَّ في مآقي عيني الشخص ورماً يسيل معه دمعه ولا ينقطم.

 <sup>(</sup>۲) عجز بیت للبید العامري ، وتقدّمت ترجمته في ۱ : ۷۹ ، وصدره :
 فَدَعُدَعَا شُرّة الرّكاء كـما

والغارِبُ: أَعَلَىٰ المَوْجِ ، والغارِب: ما بين يَدَي السّنام .

وعَنْقاءُ مُغْرِب: موضوع علىٰ طائر لا يُعرف حدّه ، والغِرْبِيبُ: الأَسْوَدُ الشَّدِيدُ السّواد.

وأصل الباب: الغَرْب: الحدّ (١).

واللام في قوله: ﴿وَلِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ﴾ لامُ المُلْك (٢)، وأصلُها لامُ الإضافة، وهي على شمانية أوجُه: الملك، والفعل، والعلّة، والولادة، والاختصاص، والاستغاثة، ولامُ كي، وهي: لامُ الغرض، ولام العاقبة.

فلام الملك كقولك: له مال.

والفعل: له كلام ، والعلَّة: هو أسود لما فيه السواد. ولام الولادة (٣): له

◄ المعنىٰ : دَعْدَعَ : ملأ السقاء ، وجاء في لسان العرب ٨ : ٦٨ : دعدع السيلُ الوادي :
 ملأه ، قال لبيد يصف ، وذكر البيت .

الغَرَبا: الجام أو الإناء يكون من ذهب أو فضّة أو خشب.

الرَّكاء : وادٍ معروف ، وحركة الراء دائرة بين الفتح والكسر مؤثَّرة على المعنىٰ . راجع : معجم البلدان ٣: ٦٦٨ . مراصد الاطلاع ٢: ٦٦٨ .

سرة الرُّكاء : سرة الطريق : متنه ومعظمه ، وقيل : واد في ديار بني عقيل . راجع : ديوان لبيد : ٣٢ ب ٢٢ ق ٤ .

هذا وقد استشهد به غير واحد منهم: ابن فارس في معجم مقاييس اللُّغة ٤: ٤٢٠ ، والأزهريّ في تهذيب اللُّغة ٨: ١١٨ ، معجم ما استعجم ٢: ٦٨٨.

<sup>(</sup>۱) لضبط مادّة «غرب» روجعت المصادر التالية: العين ٤: ٤٠٩، جمهرة اللّغة ١: ٢٧١، اصلاح المنطق: ٢٧١، ١٧٣، تهذيب اللّغة ٨: ٢٧١، المحيط في اللّغة ٥: ٧١، اصلاح المنطق: ٢٧٤، الاشتقاق: صحاح اللّغة ١: ١٩٣، لسان العرب ١: ٦٤٣، تاج العروس ٢: ٢٧٤، الاشتقاق: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) هي اللَّام التي تفيد الملكيَّة ِ الحقيقية للشخص ، وخير أمثلتها الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٣) هي اللام التي يصح أن تحل «كي» محلها ، وتسمئ : لام التعليل .

أَبِّ، له ولدَّ، له أخِّ. والاختصاص: لَهُ عِلْمٌ، وله إرادةً. والاستغاثة: يا لَبَكْرٍ. ولامُ كَي: ﴿وَلِيَرْضُوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ﴾ (١). ولام العاقبة: ﴿وَالْتَقَطَهُ, ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (١).

فهذه وجوه لام الإضافة<sup>(٣)</sup>.

وإنّما قيل: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ بالتوحيد وله جميع المشارق والمغارب لأحد أمرين:

أحدهما: أنه أخرج ذلك مخرج الجنس ، فدل على الجمع كما قيل: أهلك الناسَ الدينارُ والدرهمُ.

والآخر: أنّه علىٰ الحَذْفِ، كأنّه قيل: المشرقُ الذي تَشْرِقُ منهُ الشَّمْسُ كُلَّ يَوْمٍ. الشَّمْسُ كُلَّ يَوْمٍ.

وإنَّما خَصَّ اللهُ تعالىٰ ذكر ذلك هاهنا لأحد أُمُور:

أحدها: قال ابن عباس واختاره الجُبّائي: إنّه رَدِّ علىٰ اليهود لمّا أنكروا تحويل القبلة إلىٰ الكعبة، وقال: ليس هو في جهة دون جهة كما تقول المشبّهة (1).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٨: ٨.

<sup>(</sup>٣) لأنواع اللام ومعانيها واستعمالاتها راجع: معاني الحروف للرّمانيّ: ٥١، كتاب اللامات للزّجاجي، مغني اللبيب، تحقيق محمّد محي الدين ١: ٢٠٧، الجني الداني: ٩٥، مجمع البحرين ٣: ١٦١١، مفردات الراغب (مع ملاحظات العاملي): ٦٦٣، رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي: ٢٩٣، محيط المحيط: ٨٠٤، المعجم المفصّل في الإعراب: ٣٥٠-٣٣٠، ومنها لغيرها كثير.

<sup>(</sup>٤) تقدّم في الجزء ١ صفحة ١١ شيء عنها مختصراً مع مجموعة من المذاهب لل

الثاني: قال ابن زيد وقتادة: كان للمسلمين التوجّه بوجوههم في الصلاة حيث شاؤوا، ثمّ نُسخ ذلك بقوله: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (١) وإنّما كان النبيُّ عَلَيْكُ أُولاً اختارَ التوجّه إلىٰ بيت المقدّس، وقد كان له أن يتوجّه إلىٰ حيث شاء (٢).

وقال آخرون: كان ابن عمر يُصلّي حيث توجّهت بـه راحـتله فـي السفر تطوّعاً. وذكر أنّ رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ويتأوّل عليه الآية (٣).

المُشَبَّهَةُ: أصحاب معتقد خليط من مذاهب وآراء شتّىٰ، تكلّموا في آيات من الذكر الحكيم بما يستفاد ظاهرها الجسميّة، مثل: الطول والعرض، وأثبتوا له جَلّ وعلا جوارح و . . . جواز لمسه ومصافحته، ونزوله وصعوده و . . . وهم متأثّرون حتماً بالإسرائيليّات من الأخبار والأخذ بظواهر الآيات والروايات .

هذا، ومن العجب بل أعجبه الخلط المتعمّد تارة من مؤلّفي الفِرَق ويتبعهم المحقّقون إلاّ ما ندر، وأخرى ما يتعمّده المحقّقون مندفعين بدوافع الحبّ والبغض على الرغم من الدرجة العلمية التي يحملونها، ولعلّها دالّة على الجهل؛ إذ أين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الجعفرية من هذه الخزعبلات التي تنسب إليهم، وهم أنصع من ضياء الشمس أوّل شروقها، وهنا أشير لمصدرين يوضّحان ذلك وعليهما القياس: الخطبة الأولى من نهج البلاغة: ٣٦ جمع السيد الشريف الرضي، وقد شرحها جمع من فطاحل الفريقين، الكافي ١: ٥٧ كتاب التوحيد وقد شرحه غير واحد من فطاحلانا. وبهما أكتفي؛ لأنّ سيف الهامش مسلط على رقبة القلم.

وأمّا المصادر عن المشبّهة فَإضافةً لما تقدّم: معجم الفِرَق الإسلامية: ٢٢٥، قاموس المذاهب والأديان: ١٩٠، الموسوعة الميسّرة ٢: ١٠٢١، الفِرَق الإسلامية من خلال الكشف والبيان: ١٤١، منتبهاً لما قلناه من الخلط والخبط فيها.

<sup>∜</sup> والفِرَق الأُخرىٰ ، وهنا توضيح أكثر فنقول :

<sup>(</sup>١) مقطع متكرّر في سورة البقرة ٢: ١٤٤ و١٥٠.

 <sup>(</sup>٢) اختلفت النسخ في ضبط هذه الجملة ، ففي : «خ» المثبت ، وفي هـ : التوجّه ،
 وفي «و» : التوجّه حيث شاء .

<sup>(</sup>٣) الأم ١: ١١٨، مختصر المزني : ١٣، المجموع ٣: ٢٣٢، مسند الشافعي : ٧٤ ت لك

سورة البقرة /آية ١١٥.....١١٥

وقيل: نزلت في قوم صلّوا في ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة، فلمّا أصبحوا إذا هم صلّوا إلىٰ غير القبلة، فأنزل الله هذه الآية. وهذا قول عبدالله بن عامر عن أبيه (١)، والنخعى (٣)(٣).

لله ٨٣، مسند أحمد ٢: ١٧٥ ت ١٣٥١، سنن النسائي ١: ٢٤٤ ب ٢٣ آخره ، عوالي اللالي ١: ١٣٠ ت ٦، فقه القرآن للراوندي ١: ٢٥١ ومصادره .

(۱) عبدالله بن عامر بن ربيعة الصحابي ، وتقدّم سميّه المقرئ في ۱: ١٩٦ هـ ٤ ، وهذا من صغار الصحابة حيث ولد في عهده وكان حين وفاته الله ابن خمس أو ستّ ، عُدّ فيمن رآي النبيّ المدنيّ ، حليف بني عديّ روىٰ عن جمع وعنه آخرون ، مات سنة بضع وثمانين .

راجع: تاريخ الإسلام للذهبي ٦: ١١٤ ت ٧٧، سير أعلام النبلاء ٣: ٥٢١ ت المحديب الكمال ١٤٠ : ١٤٠ الطبقات الكبرئ ٥: ٩، تهذيب التهذيب ٥: ٢٣٧ ت ٤٦٦ ، وغيرها كثير .

(٢) أبو عمران ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعيِّ اليمانيِّ الكوفيِّ ، من صلحاء التابعين وفقهائهم ، صادق الرواية ، حافظاً للحديث ، مقرى روى عن الأسود ابن يزيد ومسروق ، وعلقمة وعبيدة السلماني ، وغيرهم كثير ، وعنه الحكم بن عتبة وعمرو بن مرة وحمّاد بن أبي سليمان وغيرهم ، عُد من كبار علماء العامة ، وبعضهم عد من الخاصة ، طلبه الحجّاج لعنه الله فاختفىٰ منه ومات مختفياً منه سنة ٩٦ هـ .

راجع: طبقات ابن سعد ٢٧٠/٦، طبقات خليفة: ٢٦٥ ت ١١٤٠، المعارف: ٤٦٣ ، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٣، سير أعلام النبلاء ٤: ٥٢٠ ت ٢١٣، تنقيح المقال ٥: ١٢٠ ت ٢٤٠، موسوعة طبقات الفقهاء ١: ٢٧٦ ت ٢٨، ومنها لغيرها كثير.

(٣) الأراء تجدها في : سنن ابن ماجة 1: ٣٢٣ ت ١٠١١، سنن الترمذي ٢: ١٧١ ب ١٣٩ ، المستدرك للحاكم 1: ١٤٦ب ٢٩٥ و ٧٦٠ و ٧٧٠، سنن البيهقي ٢: ١٤٠ د ١٤٠ م ١٨ ت ٢٢٣٠ \_ ٢٢٣١ ، المصنّف للحافظ عبدالرزّاق ٢: ٣٤٥ ت ١٨ ت ٣٦٣٠ \_ ٢٣٣١ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ١٣٩ ب ٢٥١ ، المعجم الأوسط ٣: ٢٦٣٣ \_ ٢٠٤١ ت ٢٩٤٥ ، المحرّر الوجيز 1: ٣٣٦ ، النكت والعيون 1: ١٧٥ ل لل

٣٣٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ والأوّل أقوىٰ الوجوه .

وقوله: ﴿ فَنَمَ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ المراد بالوجه فيه اختلاف ؛ قال الحسن ومجاهد: المراد به فثم جهة القبلة ، وهي الكعبة ؛ لأنّه يمكن التوجّه إليها من كلّ مكان ، قال ابن بيض (١):

أَيِّ الوُجُوهِ آنتَجَعَتْ قُلْتُ لها لأَيُّ وَجُدِهِ إلّا إلىٰ الحَكَمِ [٤٢٣] مَستَىٰ يَـقُلْ صاحِبًا يُرادِفُهُ هذا ابن بَيْض بِالبابِ يَبْتَسِمِ<sup>(١)</sup>

وقيل: معناه: فَثَمَّ وجه الله فادعوه كيف توجّهتم.

وقال قوم واختاره الرمّانيّ والجبّائيّ : فثُمَّ رِضُوانٌ الله ، كما يُقال : هذا

<sup>♦</sup> ١٧٧ ، تفسير الكشف والبيان ١: ٢٦٧ ـ ٢٦٣ ، تأويلات أهل السُنة ١: ٨٤ ، تفسير العرم ١: القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١: ٢١٢ ت ١١٢١ ـ ١١٢٤ ، تفسير بحر العلوم ١: ١٥١ ـ ١٥٠ ، تفسير جامع البيان ٢: ٤٥٤٠ وغيرها كثير بعضها تعرّض لجميع الآراء وبعض لقسم منها .

<sup>(</sup>١) حمزة بن بيض ، أبو يزيد الحنفيّ الوائليّ ، شاعر مُجيد مُقدم ، حاضر الذهن والدعابة خفيف الروح ، مرهوب الجانب لاذع القول خليعه ، اكتسب من الشعر كثيراً ؛ لارتباطه بالحكام والأمراء ، مات عام ١١٦ هـ ، ولا ديوان له مجموع .

للتوسعة في ترجمته راجع: الأغاني ١٦: ٢٠٢ ـ ٢٢٥، معجم الأدباء ١٠: ٢٨٠ ت ٣٦، تاريخ مدينة دمشق ١٥: ١٩٢، فوات الوفيات ١: ٣٩٥ ت ١٤٣، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ١١٥٠.

 <sup>(</sup>٢) توسّع الشاعر في استعمال الوجه ، ثمّ حصره بجهة واحدة وهي إلى الحكم بن أبي العاص ، أو ابن مروان ، ولأنّه لا يفيه حقّه \_ كرماً وحفاوةً \_ فهو غير مستعدً للتوجّه إليه .

هذا ويظهرُ في رواية الشعر اختلافٌ بين المصادر لا يضرٌ .

وبما أنّه لا ديوان للشاعر لذا تجد البيت في: الأغاني ١٦: ٢١٤، مجالس العلماء: ١٥٣، الأمالي للسيد الشريف المرتضى ١: ٥٩١، تاريخ مدينة دمشق ١٥: ١٩٦، معجم الأُدباء ١٠: ٢٨٧، عيار الشعر: ٩٠، وغيرها كثير.

سورة البقرة /آية ١١٥.....١١٥ ....

وَجْهُ العَمَلِ وهذا وَجْهُ الصَّواب، فكأنّه قال: الوَجْهُ الذي يُؤَدِّي إلىٰ رضوان الله (١).

وتقدير الآية واتصالها بما قبلها، كأنّه قال: لا يمنعكم تَخْرِيبُ مَنْ خَرَّبَ المساجد أن تذكروه حَيثُ كُنتم من أيِّ وَجهٍ، فله المَشْرِقُ والمَغْرِبُ والجِهاتُ كلُّها.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ قال قوم: معناه غنيٌّ ، فكأنّه قيل: واسع المقدور.

وقال الزجّاج: يدل على التوسعة للناس فيما رُخَّصَ لهم في الشريعة، فكأنّه قيل: واسع الرحمة فكذلك رخّص في الشريعة (٢).

ومعنىٰ القول الأوّل أنّه غنيٌ عن طاعتكم ، وإنّما يريدها لمنفعتكم . وقال الجُبّائي : معناه واسع الرحمة .

والسَّعةُ والفَسْحَةُ والمُبَاعَدَةُ نظائر، وضِدُّ السَّعةِ: الضيقُ، يقال: وَسِع يَسَعُ سَعَةً، وأَوْسَعَ إِيْسَاعاً، وتَوسَّع تَوسِعةً، وإنَّسَعَ إنساعاً، ووَسَّع تَوسِعةً، والوُسْعُ: جِدَةُ الرَّجُلِ وقُدرةُ ذاتِ يَدِهِ، فرحمة الله وسعت كلّ شيء. وإنّه لَيَسَعُني ما وَسَعَك، وتقول: وَسَّعْتُ الوِعاءَ فاتَّسَعَ فعل لازم، وكذلك اسْتَوْسَعَ، وَوَسُعَ الفَرَسُ سَعَةً ووساعةً، فهو وساعً، وأَوْسَعَ الرَّجُلُ: إذا كانَ

<sup>(</sup>١) خير من تعرّض لبحث الوجه السيد الشريف في أماليه ١: ٥٩٠ ـ ٥٩٣، بحار الأنوار ٨٤: ٢٨ ب ١٠ القبلة وأحكامها، ومن كتب اللغة المخصّص ١: ١٧٠ حيث جمع ما في المصادر من معاني، معجم المصطحات الكلاميّة ٢: ٣٩٤، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي ٢: ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٩٨ .

ذَا سَعَةٍ في المالِ، فهو مُوْسِعٌ ومُوْسَعٌ عليه. وتقول: سَيْرٌ وسِيعٌ ووَسَاعٌ، وفي القرآن ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) أي: طاقتها.

وأصل الباب: السُّعَةُ ، نقيض الضيق (٢).

ومعنىٰ ﴿عَلِيمٌ﴾: أنّه عالم بوجوه الحكمة، فبادروا إلىٰ ما أمركم به من الطاعة.

وقيل: واسع الرحمة عليم أين يضعها علىٰ وجوه الحكمة.

ومعنىٰ (ثَمَّ): هناك ، تقول لِما قَرُّبَ منَ المكانِ: (هنا) ، وما تَراخىٰ: (ئُمّ) و(هُناكَ)(٣).

وإنّما بُني لأنّ فيه معنى الإشارة إلى المكان ؛ لإبهامها ، وبُنيَ علىٰ الحركة ؛ لالتقاء الساكنين ، وفُتح ؛ لخفّة الفتحة في المضاعف .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) لضبط الموادّ «سعى ، فسح ، بعد» روجعت المصادر التالية :

فللأُولئ: «سعئ» العين ٢: ٢٠٢، جمهرة اللّغة ٢: ٨٤٤، المحيط في اللّغة ٢: ١١٤، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٢٢١، لسان العرب ١٤: ٣٨٤، تاج العروس ١٤: ٥٢٤.

وللثانية «فسح»: العين ٣: ١٤٨، جمهرة اللّغة ١: ٥٣٢، تهذيب اللّغة ٤: ٣٢٧ المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٢٠٥، الصحاح في اللّغة ١: ٣٩١، السال العرب ٢: ٥٤٣.

وللثالثة «بعد»: العين ٢: ٥٦، جمهرة اللّغة ١: ٢٩٨، تهذيب اللّغة ٢: ٢٤٢، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٠، لسان العرب ٣: ٨٩، تاج العروس ٤: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) لضبط كلمة «ثمّ» راجع: العين ٨: ٢١٨، جمهرة اللّغة ١: ٨٤، المحيط في اللّغة ١: ١٠ المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ١٣٣، الصحاح في اللّغة ٥: ١٨٨٢. ولكلمة «هناك» راجع: تهذيب اللّغة ٥: ٣٧٣، المحيط في اللّغة ٤: ٦٧، الصحاح في اللّغة ٦: ٢٥٣٠.

سورة البقرة /آية ١١٦.....١١٦ سورة البقرة /آية ١٦٦.

وقوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ﴾: جزم بـ ﴿فَأَيْنَمَا﴾، والجواب ﴿فَثُمَّ وَجُهُ آللَّهِ﴾، و﴿ثُمَّ﴾ موضعه النصب لكنّه بنى علىٰ الفتح (١).

وقوله: ﴿أَيْنَمَا﴾ تكتب موصولة في أربعة مواضع ليس في القرآن غيرها هذه واحدة وفي النحل ﴿أَيْنَمَا يُوجِهه ﴾ (٢) وفي الأحزاب ﴿مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا﴾ (٣) وفي الشعراء ﴿أَيْنَمَا تُكُونُواْ يَدْرِكُمُّ ٱلْمَوْتُ﴾ (٥) ومن الناس من يجعل معها التي في النساء ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ (٥) وكلها على القياس إلا التي في الشعراء، فإن قياسها أنْ تكتب مفصولة ؛ لأنّ (ما) اسم موصول بما بعده بمعنى الذي (١٠).

قوله تعالىٰ:

﴿وَقَالُواْ آتَّخَذَ آللَّهُ وَلَـدًا سُبْحَانَهُ بَـل لَّـهُ. مَـا فِـى ٱلسَّـمَـٰوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (آ) آية بلا خلاف .

قرأ ابن عامر وحده: ﴿قَالُواْ ﴾ بلا واو<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع معانى القرآن للزجّاج ١: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٦: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣: ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٢٦: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) لعلَ خير من جمع موارد استعمالها وكيفيّتها ـ أين ، أينما ، أين ما ـ المعجم في فقه لغة القرآن ٤: ٣٨١ ـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) تعرّضت لذكرها أغلب كتب القراءات ، منها: السبعة في القراءات: ١٦٩ ت ٤١ ، حجّة القراءات لابن زرعة: ١١٠ ، معاني القراءات للأزهري: ٦٠ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ٢٠٢ ، وغيرها من مصادر القراءة .

والمعنىُّ بهذه الآية: النصاري .

وقال قوم: النصارى ومشركو العرب معاً، من حيث قالوا: الملائكة بناتُ اللهِ، ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ آبْنُ ٱللَّهِ﴾ (١) هذا قول الزجاج (٢).

وفي هذه الآية دلالة علىٰ أنّه لا يجوز اتّخاذ الولد علىٰ وجه من الوجوه؛ لأنّه إذا كان جميع ما في السماوات والأرض مُلكاً له فالمسيح عبد مربوب، وكذلك الملائكة المقرّبون صلوات الله عليهم أجمعين، و(٣) لأنّ الولد لا يكون إلّا من جنس الوالد، ولا يكون المفعول(١) من جنس الفاعل، وكلّ جسم فعلّ لله، فلا مثل له ولا نظير علىٰ وجه من الوجوه، تعالىٰ الله عن صفات المخلوقين(١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) اختلف في عود ضمير ﴿وَقَالُواْ﴾ علىٰ أنحاء: ١ - يعود علىٰ النصارىٰ ، وهو اختيار الشيخ وآخرون . ٢ - عائد علىٰ النصارىٰ ومشركي العرب ؛ إذ النصارىٰ قالوا: ﴿المسيح ابن الله ، ٣ - عائد علىٰ اللهود حيث قالوا: ﴿عُزير بن الله ﴾ . ٤ - عائد علىٰ مشركي العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله . والكلّ محتمل ؛ لاتحاد السبب ، والثاني اختيار الزجّاج في معانيه ١ : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) حرف الواو زيادة من النسخة «خ» تخلو منها الباقى .

<sup>(</sup>٤) في النسخ هنا زيادة «إلاً» ولا يمكن المساعدة عليها ، بدلالة المعنى والنسخة «خ» ؛ إذ وجودها مقلق للمعنى وقد يصل لحد التشبيه جلّ تعالى عنه .

<sup>(</sup>٥) بحث كلامي حول الوحدانيّة الإلهيّة ، وردّ ما يدّعيه النصاري واليهود والمشركون من أنّ له تعالى ولداً أو بنتاً أو أنّ الملائكة بناته ، تعالى عن ذلك ، وقد بحث ذلك في المصادر التالية : نهج البلاغة جمع السيّد الرضيّ : ٢٧٣ خ ١٨٦ ، منهاج البراعة ١١ : ٢٦ ، نهج الصباغة ١ : ٣١٢ ، إرشاد المؤمنين ٢ : ٤٣٢ ، الملخّص للسيّد الشريف المرتضى ١ : ٢٩١ ، مجمع الشتات ٣ : ١٨ ، الردّ على النصارى لآل عيثان ، الإلهيّات للشيخ السبحاني : ٤٥ ق ٢ ، العقائد الإسلاميّة ١ : ١٧٢ ، الرسائل لل

وقوله: ﴿ كُلِّ لَّهُ مَ قَانِتُونَ ﴾ الأصل في القنوت: الدوام ، وينقسم أربعة أقسام: الطاعة ، كقوله: ﴿ كُلِّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ أي: مطيعون ، والقنوت: الصلاة ، كقوله: ﴿ يَا مَ مُرْيَمُ آقْنَتِي لِرَبِّكِ وَآسْجُدِي وَ آرْكَعِي مَعَ الصلاة ، كقوله: ﴿ يَا مَ مُرْيَمُ آقْنَتِي لِرَبِّكِ وَآسْجُدِي وَ آرْكَعِي مَعَ الصلاة ، والقنوت: طول القيام . وروى جابرُ بنُ عبدالله قال: شئل النبي عَلَيْكُ أَي الصلاة أفضل ؟ فقال: (طول القنوت) ، (معناه: القيام) (١٥)(٣). ويكون القنوت: السكوت، كما قال زيد بن أرقم (٤): كنّا نتكلّم في

<sup>♦</sup> الكلامية ضمن موسوعة العلامة البلاغي ٦: ١٨٥، الميزان في تفسير القرآن ١: ١٦٦، هداية الأُمة للخراساني ٢٥٨ - ٥٦٩، الرحلة المدرسية: ٣٢٥ - ٣٢٦، ميزان الحكمة ١: ١٩٠٣، مختصر تفسير الأمثل ١: ١٠١، العقائد الإسلامية لمحمد جواد مالك: ١٤٠، جامع البيان ٢: ٤٦١، التفسير الكبير للطبراني ١: ٣٣٣، تفسير القرآن للسمعاني ١: ١٣٠، معالم التنزيل ١: ١٢٤، تفسير الكشاف ١: ٣٠٧، تفسير المحرر الوجيز ١: ٣٣٨، وبتفصيل في شرح المقاصد ٥: ١١، الفائق في أصول الدين: ١١٠ - ١١١ و ٥١٥، وغيرها من الموارد، اليواقيت والجواهر ٢: ٣٩٢ م ٣٩، تمهيد الأوائل: ١١٣، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣: ٤٣.

 <sup>(</sup>۲) المحصورة زيادة من النسخة «خ» تخلو منها البواقي ، مؤيّدة بتهذيب اللّغة للأزهرى ٩: ٥٩ ، ولعلّ غيره أيضاً.

<sup>(</sup>٣) مصادره متّحدة مع هامش ٢ في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٤) زيد بن أرقم بن قيس الخزرجيّ الأنصاريّ ، فاضح المنافقين ، له صحبة روىٰ عن النبيّ ﷺ و غزا معه ﷺ سبع عشرة غزوة بعد أُحد ، وسكن الكوفة ، وصحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ حتّىٰ عُدّ من خواصّه ، واشترك في صفّين . روىٰ عنه جمع منهم : ابن عبّاس ، أنس بن مالك ، السبيعيّ ، وغيرهم ، لبّىٰ نداء ربّه الكريم عام ٦٨ هـ ، وقيل غيرها .

لترجمته راجع: تنقيح المقال ٢٩: ١٠٣ ت ٨٧٢٢ ومصادره، تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٢٥٦ ت ٢٧ ففيها ومصادرها الكفاية .

الصلاة حتّىٰ نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١) فأمسكنا عن الكلام(٢)(٣).

وقيل في (قانتون) هاهنا ثلاثة أقوال:

[الأُوّل] (٤) قال مجاهد: معناه: مطيعون ، وطاعة الكافر في سجود ظلّه.

وقال ابن عبّاس: مطيعون (٥).

الثانى: قال السُّدّي: كلِّ له مطيعون يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) رويت في غير واحد من مصادر الحديث ، بل حتى بعض اللّغويّات استندت لها ، راجع: أحكام القرآن للشافعيّ ١: ٨٩ ، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٤٤٥ ، معاني القرآن للنحّاس ١: ٢٤٠ ت ١٦٧ و : ٣٩٨ ت ٥٥ ، صحيح مسلم ١: ٣٨٣ ت ٥٩٠ و ٥٢٠ ت ١٦٤ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ٢: ٤٤٩ ت ٧٣٣٧ ، نزهة القلوب: ١٧ ، غريب الحديث للسجستانيّ : ٢٨٧ ، الزاهر في معاني كلمات الناس ١: ٣٦٠ ـ ١٦٤ ، غريب الحديث لابن سلّام ٣: ١٣٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤: ٧٧ - ٨٩ ، مجمع البحرين ٣: ١٥١٥ «قنت» فيها ، سنن ابن ماجة ١: ٢٥٦ ت ١٤٢١ ، المبسوط للسرخسي ١: ١٥٨ ، سنن الترمذي ٢: ٢٢٩ ت ٣٨٧ ، مسند ابن الجعد : ٣٥٥ ت ٢٤٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) لضبط المادّة «قنت» راجع المصادر التالية: العين ٥: ١٢٩، تهذيب اللّغة ٩:
 ٥٩، جمهرة اللّغة ١: ٤٠٨، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٣٣٨، الصحاح ١:
 ٣٦١، لسان العرب ٢: ٧٧، تاج العروس ٣: ١٠٩، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٤) أُضيفت منًا للتنظيم ، والسياق دالُّ عليها .

<sup>(</sup>٥) تجد الآراء في: تفسير ابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢١٣ ت ١١٣٨ ـ ١١٣٠، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٦٤، التفسير البسيط للواحديّ ٣: ٢٦٤ ـ ٢٦٥، تفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤: ٢٧، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤: ٢٧، التفسير الكبير للطبرانيّ ١: ٢٣٣، غريب الحديث لأبي عبيد ١: ٤٣٨، تأويل مشكل القرآن: ٤٥ ت ٦، معاني القرآن للزجّاج ١: ١٩٨، تفسير مجاهد «جمع»: ٢١٢، صحيفة علي ابن أبي طلحة: ١١٥.

سورة البقرة /آية ١١٦.....١١٦

وقال الربيع: كلُّ قائم له يوم القيامة(١).

الثالث: قال الحسن: كلِّ قائم له بالشهادة أنَّه عبد (٢).

وقالت فرقة رابعة \_ وهو الأقوىٰ \_: كلِّ دائم علىٰ حالة واحدة بالشهادة بما فيه من آثار الصنعة والدلالة علىٰ الربوبيّة (٣).

وزعم الفرّاء: أنّها خاصّة لأهل الطاعة ، بدلالة أنّا نجد كثيراً من الخلق غير طائعين (٤).

وعلىٰ ما اخترناه لا يحتاج إلىٰ التخصيص.

وأمّا القنوت في اللّغة (٥) فقد يكون بمعنى : الطاعة ، تـقول : قَـنَتَ يَقْنُتُ قُنُوتاً فهو قانِتٌ : إذا أطاع .

وقال صاحب العين: القنوت في الصلاة دعاءً بعد القراءةِ في آخر الوتر، يدعو قائماً، ومنه قوله: ﴿أَمَّنْ هُـوَ قَاٰسِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّـيْلِ سَـاجِدًا

<sup>(</sup>١) ذُكرت آراؤهما ـ السُّدِيِّ والربيعُ ـ في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيِّ ١: ٢٤١ ت ١١٣٣ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٦٢ ، تفسير النكت والعيون ١: ١٧٨ ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ ٤: ٢٧ ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١: ١٦٥ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢: ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تجد رأيه في: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١: ١٧٣، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ١: ١٤٠، تفسير الهداية إلىٰ بلوغ النهاية ١: ٤١٣، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١: ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) ذهب إلىٰ ذلك غير واحد من المفسّرين ، وهو اختيار الشيخ أيضاً ، وراجع : تفسير جامع البيان للطبري ٢ : ٤٦٣ ، تفسير الهداية إلىٰ بلوغ النهاية ١ : ٤١٣ ، معاني القرآن للزجّاج ١ : ١٩٨ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١ : ٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٤، وتفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٤١٣، وراجع:
 تفسير جامع البيان ٢: ٤٦٤ بدون نسبة ، وفيه ردّ عليه .

<sup>(</sup>٥) تقدّمت مصادر اللّغة المعتمدة في صفحة ٣٣٦ هامش ٥، ونزيد هنا: مجاز القرآن لأبى عبيدة ٢: ٢٦١، مجمل اللّغة ٣: ٧٣٤، معجم مقاييس اللّغة ٥: ٣١.

وَ قَائَمًا ﴾ (١) والقنوت والدعاء: قيام في هذا الموضع (٢).

وقيل في قوله: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَاٰئِتِينَ ﴾ (٣) أي خاشعين.

وقال ابن دريد: القنوت: الطاعة (٤).

وقال أبو عبيدة: القانتات: الطائعات(٥).

والقنوت في الصلاة: طول القيام علىٰ ما قاله المفسّرون في قـوله: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١).

وأصل الباب: المُداومة علىٰ الشيء.

## قوله تعالىٰ:

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰۤ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـهُۥكُن فَيَكُونُ ﴾ ﴿اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَاف .

قرأ ابن عامر ﴿فَيَكُونَ﴾ نصباً ، الباقون بالرفع (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٢) العين ٥ : ١٢٩ (قنت) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة ١: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢: ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) راجع هامش ٥ المتقدّم صفحة ٢٣٦. ونزيد هنا: الزاهر في معاني كلمات الناس ١ : ١٦٣، وغير واحدٍ من التفاسير منها: البسيط للواحديّ ٣: ٢٦٣ ـ ٢٦٤، أحكام القرآن للشافعيّ ١: ٥٧٩، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ ٣: ٢١٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٧) جاء ذلك في أغلب كتب القراءات، وأنّ هذا رأيه في الموارد الستّة الواردة في المصحف الشريف: هذه، وفي آل عمران ٣: ٤٧، والنحل ١٦: ٤٠، ومريم ١٩: ٣٥، ويس ٣٦: ٨٢، وغافر ٤٠: ٨٦.

بَدِيعٌ بمعنىٰ: مُبْدِعٌ ، مثل أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ، وسَمِيعٌ بمعنىٰ مُسْمِعٌ ، وبينهما فرق ؛ لأنّ في بَديع مُبالَغَةً لَيْسَ في مُبْدِع ، ويَسْتَحِقُ الوصف في غير حال الفعل علىٰ الحقيقة ، بمعن أَنَّ مِنْ شَأْنِه الإنشاء ؛ لأنّه قادِرٌ عَلَيْهِ ، ففيه مَعْنىٰ مُبْدع .

والاثبتداع والاختراء والإنشاء نظائر، وضِدٌ الاثبتداع: الاختذاء على مِثالِ، يقال: أَبْدَعَ إِبْداعاً، وابْتَدَعَ ابْتِداعاً، وَبَدَّعَ تَبْدِيعاً.

وقال ابن دُرَيْد: بَدَعْتُ الشَّيءَ إذا أنْشَأْنَه، والله ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ﴾ أي: مُنْشِؤُهُما، وبَدَعْتُ الرِكِيّ: إذا اسْتَنْبَطْتَها، وَرَكِيٌّ بَدِيْعٌ أي: جديدة الحفر(٢)، ولستُ بِبَدَع في كذا، أي: لستُ بأوّلِ مَنْ أَصابَهُ هذا، ومِنْهُ قوله: ﴿مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (٣)، وكلُّ من أَحْدَث شَيْئاً فَقَد ابتدعه، والاسم البِدْعَةُ، وأُبْدِعَ بالرَّجُلِ إذا كلَّتْ راحِلَتْهُ وانْقُطِعَ به (٤).

 <sup>♥</sup> راجع: الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ٣٠٣، الكشف عن وجوه القراءات ١: ٢٦، المفتاح في اختلاف القَرَأة: ١١٩، الموضح في وجوه القراءات السبع ١: ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ت
 ٢٤، التيسير في القراءات السبع: ٧٦، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>١) تقدّم كراراً أنّ تفسير السُّدّي لا زال في الخبايا لا يُعرف عنه شيء إلّا ما نعرفه من المصادر ، وقد أُعيد بناؤه أخيراً . وعلى أيَّ راجع : تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٧٣ ـ ٤٦٥ م تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: «جديد الحفر» وفي المصدر حديثة الحفر، ولعله الأنسب؛ لأن الرُّكِيّة مؤنّث، وهي البثر، ومعه المناسب للتأنيث المثبت.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٤٦: ٩.

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللّغة ١: ٢٩٨ «بَدَعَ».

وقوله: ﴿ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ آلرُسُلِ ﴾ (١) أي: ما كُنتُ بأوَّل مُؤسَلٍ.
والبِدْعَةُ (١): ما ابْتُدِعَ منَ الدِّين وغَيْرِه، وجَمْعُها بِدعٌ (١)، وفي
الحديث: «كلُّ بدعةٍ ضلالةً» (١) وتقول: جئت بأمر بديع، أي: مُبْتَدَعٍ
عَجِيبٍ، وأَبْدِعَتِ الإبِلُ: إذا تُرِكَتْ في الطَرِيق من الهزّلِ.

وأصل الباب: الإِنْشاءُ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: إذا خَلَقَ أَمْرًا، كما قال: ﴿ فَقَضَا لَهُنَّ سَبْعَ سَمَا وَاتٍ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٤٦: ٩.

<sup>(</sup>٢) بحث كلامي فقهي طويل عريض لا يسمح سيف الهامش التعرّض له وبكافة أبعاده، ولكن للمعرفة نحيل القارئ العزيز لجملة من المصادر المتعرّضة له وبتفصيلٍ، راجع: البدعة مفهومها حدّها وآثارها وموردها للشيخ جعفر السبحاني، البدعة: دراسة موضوعية لمفهوم البدعة على ضوء منهج أهل البيت للمرحوم الدكتور جعفر الباقريّ ت ١٤٣٤هـ، البدعة مفهومها وحدودها للمرحوم محمّد هادي الأسدي ت ١٤٣٧هـ، صلاة التراويح سُنة مشروعة أو بدعة محدثة للطبسي، الموسوعة الفقهية الميسرة ٦: ٣١٣ - ٣٣١ بتفصيل ، موسوعة الفقه الإسلامي ٢: ٩٩ - ١٣١، دائرة معارف العالم الإسلامي ٢: ٥٠٠ - ١٥١، معجم المصطلحات الكلامية ا ١٢٠١، النص والاجتهاد للسيّد شرف الدين ت ١٣٧٧هـ، فقد ذكر له الله عدة موارد ابتداء من ت ١٨: ١٦٢، وإلى ت ٣١: ٤٢٤ وكذا ما بعدها فراجع ، الموسوعة الكويتية ١: ٢١١ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون ١: ٣١٣ - ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) مادة «بدع» روجعت المصادر اللغوية التالية لضبطها: العين ٢: ٥٤، جمهرة اللّغة ١: ٢٠٨، تهذيب اللّغة ٢: ٢٤، معجم مقاييس اللّغة ١: ٢٠٩، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٣، المحيط في اللّغة ١: ٤٢٩، الصحاح في اللّغة ٣: ١١٨، المخصّص ٤: ٥٤٥ و٧: ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) الحديث ذُكر ضمن المصادر التي ذُكرت للبدعة ، ومع ذلك راجع : الكافي ١ : ٥٦ ـ ٥٧ أحاديث الباب ، وخصوصاً ٨ و ١٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٩٢ ت ٨٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٠٩ ت ٤٤ ، وغيرها كثير .

سورة البقرة /آية ١١٧.....١١٧ .....................

يَوْمَيْنِ ﴾ (١) أي: خلقهنّ ، وهو اختيار البلخيّ والرمانيّ والجبّائيّ .

والثاني: حَتَمَ بأنْ يفعل أمراً وحكم. وقيل: أَحْكَمَ أمراً كما قال أبو ذُوَيْب:

وَعَلَيْهِمَا مَسْرودَتان قَضاهُما داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَعُ<sup>(۲)</sup> [278] قضاهما: أحكمهما.

والقَضَاءُ والحُكْمُ نظائر، يقال: قَضَىٰ يَقْضِي قَضَاءً، واقْتَضَىٰ اقْتِضَاءً، وتَقَاضَيا تَقَاضِياً، وانْقَضَىٰ انْقِضَاءً.

قال صاحب العين: قَضَىٰ يَـقْضِي قَضَاءً وقَضِيّةً ، يـعني: حكـم ، وتقول: قَضَىٰ الله عَهْداً ، معناه: أَوْصَىٰ الله ، ومنه قوله: ﴿وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ يَنِيٓ إِسْرَاّءِيلَ﴾ (٣) ، و﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ﴾ (١) أي: أتىٰ عَلَيْهِ .

والانْقِضاءُ: فناء الشيء وذهابه ، وكذلك التَقَضَّى (٥).

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت ٤١: ١٢.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذُوَيْب الهُذَلي \_ وتقدّمت ترجمته في ٢: ١٢٦ \_ وهو من قصيدة يؤبن بها أولاده \_ قبل : الخمسة أو السبعة \_ المتوفين في طاعون الشام . وفيها جملة من خير أبيات حكميّة قالتها العرب .

المعنى : المسرودتان : الدرعان المنظومتان ، السرد : الخرز في الأديم ، الصنع : الحاذق بالعمل ، السوابغ : جمع سابغة الواسعة .

الشاهد: استعماله قضاها بمعنى: أحكمها.

راجع: ديوان الهذليّين ١: ١٩ ق ١ ب ٦٤، المفضّليات: ٤١٩ ق ١٣٦ ب ٢١، مجاز القرآن ١: ١٥٦ ، تأويل مشكل القرآن: ٤٤١، المعاني الكبير ٢: ١٠٣٩ ب البيض والدروع آخره: ١٠٢٩، جمهرة أشعار العرب ٢: ١٨٣ ق ١٢٩ ب ٦٤، سرّ صناعة الإعراب ٢: ٧٦، وأغلب مصادر اللغة الآتية في هامش ٤ اللاحق.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٧: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٣٩: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) لضبط المادّة «قضى» وبيت الشاهد أعلاه \_ ت ٤٢٤ \_ روجعت المصادر التالية : للح

وأصل الباب: القضاء.

والفصل والقضاء ينصرف على وجوه: منها: الأمر كقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١) أي: أَمَرَ.

ومنه: الخَلْق كقوله: ﴿فَقَضَـٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ﴾ (٢) أي: خلقهنّ. ومنه: الإنحبار والإعْلام كقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَـنِيَ إِسْـرَاْءِيـلَ فِــى ٱلْكِتَـٰبِ﴾ (٣) أي: أخبرناهم.

ومنه: الفَصْل، قَضْىٰ القاضي بين الخَصْمين أي: فَصَلَ الأمر بينهما (٤). ومعنىٰ قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ قيل فيه قولان:

أحدهما: أنّه بمنزلة المِثْل، ومعناه: أنّ مَنْزِلَةَ الفِعْلِ له في السهولة وانتفاء التعذّر كمنزلة ما يقال له: كن فيكون، كما يقال: قال فلان برأسه كذا وقال بيده: إذا حرّك رأسه وأومأ بيده، ولم يقل شيئاً في الحقيقة، وقال أبو النجم:

<sup>♥</sup> تهذيب اللّغة 9: ٢١١، معجم مقاييس اللّغة 0: ٩٩، المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٤٨١، المخصّص ٦: ٤٧١، الصحاح ٦: ٣٤٦٣ ومن المحقّقة ٦: ٤٧١، وانظر: العين ٥: ١٨٥، المحيط في اللّغة ٥: ٤٦٢.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة فصّلت ٤١: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٧: ٤.

<sup>(</sup>٤) مع كثرة التتبّع لم نجد من نسب الأقوال والمعاني لأحدٍ ، لكن تعرّض لها غير واحدٍ ، بعضهم اختصاراً وبعضهم تفصيلاً ، راجع : روضة الواعظين للفتال ١ : ٩٢ ضمن ب الكلام في خلق الأفعال ، وابن حجر في فتح الباري ٨ : ٣١٣ ، والمجلسيّ في بحار الأنوار ٥ : ١٢٧ حاكياً عن شرح تجريد العلامة : ٣١٥ ، والتجريد ، ٢٠٠ والمفصّلين منهم : الدامغانيّ في الوجوه والنظائر : ٣٣٨ ، وهارون بن موسى القارئ في الوجوه والنظائر : ٣٦٣ ، ومقاتل البلخيّ في الأشباه والنظائر : ٢٩٤ .

قد قَالَتِ الأنْسَاعُ لِلْبَطْنِ آلْحَقِ
قِدْماً فَآضَتْ كَالفَنَيْقِ آلمُحَنَقِ (۱)
وقال عمرو بن حُمَمَة الدَوْسِيّ (۲):
فَأَصْبَحْتُ مِثْلَ النَّسْرِ طَارَتْ فِرَاخُهُ
إذا رَامَ تَطْيَاراً يُقَالُ لَـهُ: قَعْ (۱)

(١) البيت لأبى النجم الفضل بن قدامة العجليّ ، وتقدّمت ترجمته في ١:٣٠٣.

المعنى: الأنساع جمع نسع: وهو السير الذي تشدّ به الرحال وغيرها على ظهر النوق والجمال. الفَنَيْقُ: المِنعَم من كلّ شيء، يقال: جارية فنيق، أي: جارية منعّمة مكرمة لا تؤذى ولا تمتهن، وقيل: هو مختصّ بالإبل والنوق، أو خصوص الفحل الذي لا يؤذى ولا يُركب. المُحَنَق: الضامر اللازق البطن بالصّلب، وقيل: المُغيّظ من الحنق والغيظ، ولا يناسب الشاهد.

الشاهد: تصوير الشاعر أنّ الأنساع تأمر وتتكلّم، في حين أنّها لا لسان لها، وإنّما هو حكاية حال، وأنّه على سبيل التمثيل لا غير.

راجع: إضافةً للديوان «جمع الجُبيليّ»: ١٦٥ بيت ١٨ و١٩ من قصيدته الرجزيّة: ٦٨، وقد استشهد به غير واحدٍ من المفسّرين إضافةً للتبيان ومجمع البيان ١ : ٣٨٥ ، منهم: الطبريّ في تفسير جامع البيان ٢ : ٤٦٩ ، والزمخشريّ في الكشّاف ١ : ٣٨٥ ، وأبو حيّان في تفسير البحر المحيط ١ : ٥٨٤ ، و٥ : ٢١٩ . وابن وكذلك غير واحد من اللغويّين ، منهم: الأزهريّ في تهذيب اللّغة ٤ : ٦٧ ، وابن سيده في المخصّص ٣ : ٣٧٢ ، والزمخشريّ في أساس البلاغة ١ : ٩٧ ، و٢ : ٩١ ضمن ماذتي «حنق وقول» ، وغيرهم في غيرها .

(٢) عمرو بن حُمَمَة بن رافع بن الحارث الأُزْديُّ الدُّرْسِيُّ ، أحـد حُكّام العـرب فـي الجاهليّة وشعرائهم ، وأحد المعمّرين ، إذ أجمع من ترجمه علىٰ أنّه عاش (٣٩٠) سنة ، وهو ذو الحلم الذي يُضرب به المثل ، قيل : إنّه وفد علىٰ النبيّ الأكرم .

راجع: الإصابة ٢: ٣٣٥ ت ٥٨١٤، معجم الشعراء الجاهليّين: ٢٤٣ وغيرهما. (٣) الشاعر يتبرّم من طول عمره، واصفاً حالته بأنّه أصبح مشوّشاً لا قرار له وبمجرّد أن يسمع صوتاً يفرق فزعاً، إذ قد أفناه الهرم، وحناه حتّى أنّه يُدخل رأسه بين ركبتيه عند السير.

وقال آخر:

[٣٦٢] امْـتَلَأَ ٱلْـحَوْضُ وَقَـالَ: قَـطْنِي مَهْلَا رُوَيْداً قَدْ مَلَأْتَ بَطْنِي (١) وقال آخر:

فَقَالَتْ لَه العَيْنَانِ: سَمْعاً وَطَاعَةً وَحَــدَّرَتَا كَـالْدُرِ لَـمَا يُــثُقَب (٢) [٤٢٧] وقال العجاج يصف ثوراً:

[٤٢٨]

وَفِيهِ كَالأَعْراضِ لِلْمُكُورِ فَكَرَّ ثُمَّ قَالَ فِي آلتَفْكِيرِ: إنّ الحَياةَ اليَوْمَ فِي الكُرُورِ<sup>(٣)</sup>

 ♦ الشاهد فيه : يقال له : قع ، فإنه لا قول حقيقي هنا ، وإنّما هـي مـحاولة تـصوير طيران ووقوع .

هذا ، وقد اختلف في نسبته بين عمرو بن حُمَمَة ، وعامر بن الظرب .

علماً أنْ ليس للشاعر ديوان ، مجموع ، لكنّه استشهد به في غير واحدٍ من التفاسير ، منها : تفسير جامع البيان ٢ : ٤٦٩ ، تفسير النكت والعيون ١ : ١٧٩ ت ٢٣٢ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٩٦١ ، تفسير اللباب في علوم الكتاب ٢ : ٤٣ ت ٢٦٤.

ومن كتب الأدب: أسرار البلاغة للجرجاني: أ ١٨٩، مجمع الأمثال للميداني ١: ٦٦ ـ ٦٥ ت ١٤٦، أنوار الربيع ٣٠٠ ـ ٣٠١ وأغلب من ترجمه ذكره.

- (۱) تقدّم الشاهد برقم ٣٦٣ صفحة ١٥٠ حتّىٰ أنّ مورد الشاهد هناك قريب من هنا، ونضيف هنا بعض المصادر الأخرىٰ، مثل: المقاصد النحوية ١: ٣٦١، معجم مقاييس اللّغة ٥: ١٤، تهذيب اللّغة ٨: ٢٦٤، العين ٥: ١٤، تاج العروس ١٠: ٣٨٤، متشابه القرآن: ١٠٨.
- (٢) مع كثرة التتبع لم نجد من نسبه على الرغم من كثرة الاستشهاد به من غير واحد ، مثل الباقلاني في الانتصار ٢: ٧٨٨ ، ابن جني في الخصائص ١: ٣٣ ، وابن يعيش في الإنصاف ١: ١٣٠ ت ١٨ ، والقاضي عبدالجبّار في متشابه القرآن: ١٠٨ ، وابن الشجريّ في أماليه ٢: ٥٦١ ، وابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٥٦٢ ، وغيرهم في غيرها .
- (٣) وهذا خامس الشواهد على الرأي الأوّل ، وهو نسبة ما لا يصدر إلّا عن العاقل لغير للي

والوجه الآخر: أنّه علامة جعلها الله للملائكة إذا سمعوها علموا أنّه أحدث أمراً.

وكلاهما حسن، والأوّل أحسن وأشبه بكلام العرب وعادة الفصحاء، ونظيره قوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِـلْأَرْضِ آثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَـرْهًا قَـالَتَا أَتَـيْنَا طَـوْعًا أَوْ كَـرْهًا قَـالَتَا أَتَـيْنَا طَـابُعِينَ ﴾ (١).

وهو الذي اختاره البَلخِيّ والجُبّائيّ <sup>(٢)</sup> والرمّانيّ وأكثر المفسّرين .

وقد قيل في ذلك أقوال فاسدة لا يجوز المعوّل عليها:

منها: أنَّ الأمر خاصَّ في الموجودين الذين قيل لهم: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِئِينَ ﴾ (٣) ومن جرى مجراهم ؛ لأنّه لا يؤمر المعدوم عندهم .

ومنها: أنّه أمر للمعدوم من حيث هـو لله معلوم، فـصحّ أن يـؤمر فيكون.

ومنها: أنَّ الآية خاصَّة في الموجدات من إماتة الأحياء وإحياء الموتى وما جرى مجرى ذلك من الأُمور.

المعنىٰ : العَكْرُ : العطف ، يقال : عَكَرَ عَلَىٰ الشيء يَـ عُكُر عُكُـوراً : إذا عطف ورجع ، الكرور : التكرار والرجوع علىٰ الشيء بعد تجاوزه .

راجع: ديوان العجاج ١: ٣٦٥ ق الرجزية ١٩ ش ١٣٠ ـ ١٣١، وقد اختلفت في ترتيبها بما لا يضرّ الشاهد.

وراجع: الحجّة لأبي على ١: ٣٣١ و٣٤٢ و٢ : ٢٠٤.

ملاحظة : أجمع من وجدته تعرّض لذلك ابن الشجريّ في أماليه ٢ : ٤٧ ـ ٥١ ، مجلس ٣٨ .

<sup>🦈</sup> العاقل .

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت ٤١: ١١.

<sup>(</sup>Y) (والجُبَائيّ) أضيف من النسخة المعتمدة (خ) فقط.

<sup>(</sup>٣) تقدُّم الكلام حولها في ٢: ٣٩٩ ضمن الآية ٦٥ من سورة البقرة.

وإنّما قلنا بفساد هذه الأقوال؛ لأنّه لا يحسن أنْ يؤمر إلّا من كان عاقلاً مميزاً يقدر على ما أمر به ويتمكّن من فعله، وجميع ما ذكروه بخلافه؛ لأنّ المعدوم ليس بحيّ ولا عاقل فلا يصحّ أمره، ومن كان موجوداً لا يجوز أن يؤمر أن يكون قردة؛ لأنّ المعاني التي تكون كذلك ليس في مقدوره، وكذلك القول في الإماتة والإحياء.

وتأويل قوله: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِئِينَ ﴾ قد بيّناه فيما مضى (١٠).

وقال بعضهم: إنّه أمر للموجود في حال كونه، لا قبله ولا بعده، وإنّه مثل قوله: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (٢) وإنّ دُعاءَ الله إيّاهم لا يتقدّم خروج القوم من قبورهم، ولا يتأخّر عنه (٣).

وهذا فاسد؛ لأنّ من شرط حسن الأمر أن يتقدّم المأمور به ، وكذلك القول في الدعاء ، فلا يَسْلُم ما قالوه .

وتأويل ما استشهدوا به علىٰ ما بيّنًاه في الآية سواء في أنّه إخبار عن تسهيل الفعل وسرعة وقوعه وإرادته ، لا أن يكون هناك دعاء علىٰ الحقيقة .

ثمّ يلزم على جميع ما ذكروه أن تكون الأشياء مطيعة لله تعالى ؛ لأنّ الطاعة هي متابعة الأمر من الأشياء التي قال لها : ﴿ كُونِي ﴾ (٤) بأن فعلت نفسها ، ويلزم أن يكون لها عقل وتمييز ، وكلّ ذلك فاسد .

فأمًا من استدلّ بهذه الآية ونظائرها علىٰ أنّ كلام الله قديم من حيث

<sup>(</sup>١) تقدّم في ٢: ٣٩٩، فراجع.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٠: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) يظهر أنَّ هذا اختيار الطبريِّ في تفسيره ٢: ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٢١: ٦٩.

إنّه لو كان محدثاً لاقتضى أن لا يحصل إلّا بـ ﴿ كُن ﴾ (١١) ، والكلام في (كن) كالكلام فيه إلى أن ينتهي إلى (كن) قديمة ، وهو كلام الله القديم ، فقد أبطل ؛ لأنّا بيّنًا معنى الآية (٢) فلا يصحّ ما قالوه ، على أنّ الآية تقتضي حدوث كلامه من حيث أخبر أنّ المكوّنات تكون عقيب (كن) لأنّ الفاء توجب التعقيب ، فإذا كانت الأشياء محدثة فيما يتقدّمها بوقتٍ واحد لا يكون إلّا محدثاً ، فبطل ما قالوه .

وأيضاً فإنّه قال: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ ومعناه: خلق، فبيّن أنّه يخلق الأمر، وقوله: ﴿كُن﴾ أمر يوجب أن يكون محدثاً (٣).

 <sup>(</sup>١) متكرّرة في عدّة موارد، منها: سورة البقرة ٢: ١١٧، سورة آل عـمران ٣: ٤٧ و ٥٩، سورة الأنعام ٦: ٧٣، سورة النحل ١٦: ٤٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) راجع: صفحة ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) بحث قدم كلام الباري تعالى أو حدوثه ينسحب إلى أنّه مخلوق أم قديم. وهو بحث طويل عريض منشعب ؛ إذ لكلّ اتّجاه عقديّ رأي ودليل . نعم ، يظهر اتّفاقهم أنّه من الصفات الثبوتيّة مستندين غالباً على قوله تعالى : ﴿وَكَلّمَ ٱللّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا﴾ [النساء : ١٦٤] ، نعم اختلفوا في الكيفية هل هي بالألفاظ والجمل أو بالدلالات والخلقة ، ثمّ يقسمون الكلام إلى تكويني وتشريعي ، والكلام يجرّ الكلام إلى أن تصل النوبة إلى قضية خلق القرآن أو قدمه ، وهو ما يسمّى بحوادث أعوام ١٨٨ وما بعدها ، حيث جرى فيها ما جرى على المحدّثين والعلماء ممّن امتنع من مسايرة المأمون فيما اختاره ، فبعض أجاب وساير ، وبعض امتنع وتحمّل المشاق والسجن والسياط ، وعلى كلَّ فإنَّ الكلام طويل عريض ، فالإحالة على المصادر الجامعة أولى رعاية لحق الهامش وسيفه المسلّط .

راجع: معجم العناوين الكلامية: ١١٥ ـ ١١٧، مدخل «كلام»، شرح المصطلحات الكلامية: ٢٩١ ت ١٠٠٨، ونضيف عليهما هنا: نهج البلاغة بتحقيق السيد الميلاني: ٣٢٣ ح ١٨٦، وشروحه مثل: نهج الصباغة ١: ٣١٩، منهاج البراعة ١١: ٥٤ ـ ٣٢٣ ت ١٨٥، إرشاد المؤمنين ٢: ٤١٧ ـ ٤٤٣، وغيرها، للراعة ١٠١ ع ٤٤٣ وغيرها،

ودلَّت الآية علىٰ نفى الولد عن الله من وجهين:

أحدهما: أنّ الذي ابتدع السماوات والأرض من غير مثالٍ هو الذي ابتدع المسيح من غير والدٍ.

والآخر: أنّ من هذه صفته لا يجوز عليه اتّخاذ الولد، كما لا يجوز عليه صفات النقص، تعالىٰ عن ذلك. وإذا حملنا الآية علىٰ وجه المثال فوجود الخلق هو كقوله: ﴿ كُن ﴾ إلّا أنّه خُرّج (١) علىٰ تقدير فعلين، كما يقال: إذا تكلّم فلان بشيء فإنّما كلامه مباح، وإذا أمر بشيء فإنّما هو حتم، وكما قال: تاب فاهتدىٰ فتوبته هي اهتداؤه، فلا يتعذّر أن يقال: كن قبله أو معه.

ومتىٰ حملنا ذلك علىٰ أنّه علامة للملائكة فإنّه يحتمل أن يكون معه ، ويحتمل أن يكون قبله ، كما تقول : إذا قدم زيد قدم عمرو ، فإنّه يحتمل أن يكون (قدومهما معاً أو أن يكون قدوم زيد أوّلاً .

والأصل في ﴿وَإِذَا﴾ أن يكون)(٢) وقتاً للأمرين معاً إلّا أنه أشبه الشرط، كقولك: إن جئتني أعطيتك، ولذلك دخلت الفاء في الجواب كما تجيء في الشرط، كقوله: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾ (٣)

 <sup>♦</sup> وأيضاً الملخّص في أصول الدين للسيد الشريف المرتضىٰ: ٤٢٨، غاية المرام في علم الكلام: ١٠٤ . ١٠٥ ، أبكار الأفكار للآمديّ ١: ٣٦٥ ، الفائق في أصول الدين للملاحئ : ١٨٨ .

ولحوادث المحنة راجع: سير أعلام النبلاء ١١: ٢٣٩، سُلَم الوصول إلى طبقات الفحول ١: ٢١٠ ت ٥٦٧، تاريخ مدينة السلام ١٥: ٤٤٤ ت ٥٦٤٩ بتفصيل، وهكذا كُلُّ من ترجم لأحمد بن حنبل فقد تعرّض لذلك، أضف مصادر التاريخ ضمن حوادث عام ٢١٨ هـ.

<sup>(</sup>١) في نسختي ﴿وْ ، هـ، أخرج ، والمثبت من ﴿خَ ، ولعلَ لكلُّ وجهاً .

<sup>(</sup>٢) المحصورة أثبتت من النسخة «خ» فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٢: ٧٧.

سورة البقرة /آية ١١٧....٠١١٠ سورة البقرة /آية ٣٤٩

وكذلك تحتمل الآية الأمرين.

ورفع قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون عطفاً على يقول.

والآخر : علىٰ الاستئناف ، أي : فهو يكون .

ونصبه على جواب الأمر فلا يجوز؛ لأنّه إنّما يجب الجواب بوجود الشرط، فما كان على فعلين في الحقيقة كقولك: اثتني فأكرمك، فالإتيان غير الإكرام، فأمّا ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ فالكون الحاصل هو الكون المأمور به، ومثله: إنّما أقول له: اثتنى فيأتينى.

وقال أبو على الفارسي: يجوز ذلك على وجه، وهو على أنّ لفظه لمّاكان لفظ الأمر نُصبَ كما نُصبَ في جواب الأمر [وإن] (١) كان الأمر بخلافه كما قال أبو الحسن في نحو قوله تعالى: ﴿قُل لِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا السَّلَوٰةَ ﴾ (٢) [ونحو ذلك من] (٣) الآي علىٰ أنّه أُجري مجرىٰ جواب الأمر وإن لم يكن جواباً له في الحقيقة، وقد يكون اللفظ علىٰ شيء والمعنىٰ علىٰ غيره نحو قولهم: ما أنت وزيد، والمعنى: لِم تؤذيه، وليس ذلك في غيره نحو قولهم: ما أنت وزيد، والمعنى: لِم تؤذيه، وليس ذلك في في اللفظ، ومثله ﴿فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾ ليس ﴿فَيتَعَلَّمُونَ ﴾ جواباً لقوله: ﴿فَلا تَكْفُرْ ﴾ ولكن معناه: يعلمون فيتعلمون، أو يعلمان فيتعلمون منهما، غير أنّ قوله: ﴿فَلا تَكْفُرْ ﴾ نهي علىٰ الحقيقة. وليس قوله: ﴿كُن ﴾ أمراً علىٰ الحقيقة، وليس قوله: ﴿كُن ﴾ أمراً علىٰ الحقيقة، فمن هاهنا ضُعفت هذه القراءة (٤).

<sup>(</sup>١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ كلُّها : «فإن» . والمثبت كما في المصدر .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ١٤: ٣١.

 <sup>(</sup>٣) بدل ما بين المعقوفين في النُسَخ كلّها: (ويجوز ذلك في». وذلك تصحيف.
 والمثبت كما في المصدر.

<sup>(</sup>٤) الحجّة للقُرّاء السبعة ٢: ٢٠٥\_٢٠٦.

## قوله تعالىٰ:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَـذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْأَيَـٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ( ) آية بلا خلاف.

المعنيّ بهذه الآية في قول مجاهد: النصاريٰ.

وفي قول ابن عباس: اليهود.

وفي قول الحسن وقَتادة: مشركو العرب(١).

وكلّ ذلك يُحتمل، غير أنّه لمشركي العرب أليق؛ لأنّه يشاكل ما طلبوا حين قالوا: ﴿لَن نُتُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ إلىٰ قوله: ﴿هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ (٢) يقوّي ذلك أيضاً قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الكتاب، فبيّن أنّهم ليسوا أهل كتاب.

ومن اختار أنّ المراد بها النصاري قال: لأنّه قال قبلها: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا﴾ (٣).

وهذا لا دلالة فيه؛ ولأنّه لا يمتنع أن يذكر قـوماً ويـخبر عـنهم ثـمّ

<sup>(</sup>۱) لاتّحاد مصادر الأقوال الثلاثة نجمعها معاً ، فأكثر المفسّرين ذكروا ذلك ونسبوه لهم ، راجع : تفسير مجاهد : ۲۱۲ ، تفسير ابن عباس : ۱۷ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ۲ : ۷۳۳ ـ ٤٧٤ ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ۱ : ۱۵۱ ت الطبريّ ۲ : ۱۵۱ ، تفسير البسيط للواحديّ ۳ : ۲۷۳ ، تفسر الكشف والبيان للثعلبيّ ۱ : ۲۹۵ ، وغيرها تفسير النكت والعيون للماورديّ ۱ : ۱۸۰ ، تفسير الهداية لمكي ۱ : ٤١٦ ، وغيرها كثير ممّا يضيق الهامش بها .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧ : ٩٠ ـ ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ١١٦.

يستأنف قوماً آخرين فيخبر عنهم، علىٰ أنَّ مشركي العرب قد أضافوا إلىٰ الله البنات فدخلوا في جملة من قال: ﴿آتَّخَذَ آللَّهُ وَلَدًا﴾.

ومعنىٰ قوله: ﴿لَوْلَا﴾ هلا، كما قال الأشهب بن رُمَيْلة (١):

[٣٢٩] تَعُدُونَ عَقْرَ النَّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَىٰ لَوْلا الكَمِّيّ المُقَنَّعا أي هلا تعقرون الكَمِّئ المقنَّعا.

وإنّما قال: ﴿ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً ﴾ وقد جاءتهم الآيات؛ لأنّهم طلبوا آية كما أنّ آية الرسل توافق دعوتهم، ويكلّمهم الله كما كلّمهم الله.

والمعنيّ بقوله: ﴿كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ اليهود علىٰ قول مجاهد.

<sup>(</sup>۱) تقدّم البيت في صفحة ٦٢ برقم ٣٢٩، ولكن بدون نسبة ، ولنفس الشاهد هنا فراجع ، ونضيف هنا أنّ السهو لعلّه حاصل ممّن تقدّم الشيخ المؤلّف ، مثل أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى التيميّ ت ٢١٠ في مجاز القرآن ١: ٥٦ ت ٦٣، وعنه أخذ من أتى بعده كابن الشجريّ في أماليه ٢: ٥٠٩ حيث نسبه للأشهب ، وقبله في ٢: ٨٤ من كتابه دون نسبة ، وهكذا جرى الاشتباه .

وعلىٰ أيَّ ، فالأشْهَبُ بن رُمَيْلَة التميمي من الشعراء المُخَضرَمِين المُجيدِين ، أسلم واشترك في معركة صفين ، ثمّ سكن البصرة إلىٰ آخر حياته ، تهاجا مع الفرزدق حتىٰ ضعف عنه ، نُسب إلىٰ أمّه رُمَيْلَة هو وإخوته الأربعة ، وكانوا من الأشدّاء .

راجع: معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين: ٣٠ ـ ٣١، الأغاني ٩: ٢٦٩ ـ ٢٧٢، أمالي ابن الشجريّ فقد نسبه في ٢: ٥٠٩ م ٦٦، وأمّا في ٢: ٤٤ م ٤٠ وكذا في ١: ٤٢٦ م ٣٥

وقد استشهد كلّ من استشهد به لمورد الشاهد لدى الشيخ المصنّف ، وهو أنّ لولا بمعنى هلا .

المعنىٰ: تعدّون: تعتقدون. العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف. النيب: جمع ناب، وهو الناقة المسنّة، المجد: العزّ والشرف، الضّوطَرىٰ: الرجل اللثيم الضخم، الكمّى: الشجاع المستتر بالسلاح: الدرع والبيضة.

وعلىٰ قول قَتادة والسُّدِّيُّ والربيع: اليهود والنصارىٰ(١).

والضمير في قوله: ﴿تَشَائِهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ يعني كناية عن قلوب اليهود والنصارئ علىٰ قول مجاهد، وعلىٰ قول الربيع وقتادة: عن العرب واليهود والنصاریٰ وغیرهم.

فقوله: ﴿تَشَـٰبَهَتْ قُـلُوبُهُمْ﴾ يعني في الكفر بالاعتراض علىٰ أنبياء الله بالجهل؛ لأن اليهود قالت لموسىٰ: ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ (٢).

وقالت النصارى للمسيح: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ﴾ (٣).

وقالت العرب لمحمّد عَلَيْكِ : حوّل لنا الصفا ذهباً، وغير ذلك، وكذلك قال تعالىٰ: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ ﴾ (٤)(٥).

وما روي عن ابن أبي إسحاق (١) أنّه قرأ ﴿ تَشَّلْبَهَتْ ﴾ \_بتشديد الشين \_ خطأ ؛ لأنّ ذلك إنّما يجوز في المضارع بمعنىٰ تتشابه ، فتدغم إحدىٰ

<sup>(</sup>۱) راجع هامش ۱ صفحة : ۳۵۰.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء ٤: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٥: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ٥١: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) طلبهم ذلك أمر مشهور ، راجع : مسند أحمد ١ : ٤٠١ ت ٢١٦٧ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٠٥ ت ١٥١ ، و٣ : ٤٠ ت ٣٢٧٨ ، سنن البيهقيّ ٩ : ١٥ ت ١٧٧٣٢ ، سنن النسائيّ ٦ : ٣٨٠ ت ١١٢٩ ، منتخب مسند عبد بن حميد : ٢٣٢ ت ١٠٧٨ ، المعجم الكبير ١٢ : ١٥٦ ت ١٢٧٣٦ ، عمدة القاري ١١ : ١٥٩ ، فتح الباري ٨ : ١٨٩ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول «خ، و، هـ» أمّا الحجرية والحروفيات فقد سقط منها «أبي» وتقدّمت ترجمته في ٢: ١٢٦، هامش ٤.

ونزيد هنا: أنّه أبن أبي إسحاق زيد البصري ، له ترجمة في : تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ١٠١ ـ ١٢٩ ت ٣٩٧ ت ٤٥١ ، تهذيب التهذيب ٥: ١٢٩ ت ٢٥٢ ، طبقات النحويين للزبيدى : ٣١ ت ٨.

سورة البقرة /آية ١١٨ .....١١٨ سورة البقرة /آية ١٩٨

التاءين في الشين ، هكذا قال الفرّاء (١) وغيره من أهل العلم (١) .

وقوله: ﴿ قُدْ بَيُّنَّا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ معناه: أيقن بها قوم من حيث دلّتهم على الحقّ ، فالواجب على كلّ هؤلاء أن يستدلّوا بها ؛ ليصلوا إلى اليقين كما وصل غيرهم إليه بها .

واليَقِينُ والعِلْمُ والمَعْرِفَةُ نظائر في اللّغة، ونقيضه: الشّكُ والجَهْلُ، تقول: أَيْقَنَ إِيْقَاناً، وتَيَقِّنَ تَيَقُّناً، واسْتَيْقَنَ اسْتِيقَاناً.

وقال صاحبُ العَيْنِ: «اليَقَنُ: اليقين» (٣)، قال الشاعر:

وَمَــا بِــالَّذِي أَبُــصَرَتْهُ العُــيُو نُ مِنْ قَطْع يَأْسٍ وَلَا مِنْ يَقَنْ (<sup>4)</sup> [٤٢٩] واليفين: عِلْمٌ يَثْلِجُ بِـهِ الصَـدْرُ، ولذا يـقولون: وَجَـدَ بَـرْدَ اليَـقِينِ، ولا يقولون: وَجَدَ بَرْدَ العِلْم.

فإن قيل: لِمَ لم يُؤتوا الآيات التي طلبوها لتكون الحجّة عليهم آكد؟

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفرّاء ١: ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) مثل الزجّاج في معاني القرآن ١: ١٥٥، والأخفش في معاني القرآن ١: ٢٨٠،
 والأندلسي في تفسير البحر المحيط ١: ٤٠، وغيرهم في غيرها.

<sup>(</sup>٣) اختلفت النسخ في ضبط هذه الجملة ، ففي دهه: تيقّن النفس . وفي دوه : اليقين : النفس . وكذا الحجرية والنجفية ، أمّا القمّيّة فهي نحو المثبت الذي تشهد له النسخة المعتمدة دخ مؤيّدةً بالعين ٥: ٢٢٠ ، وجمهرة اللّغة ٢: ٩٨٠ ، ومصادر اللّغة الأخرى .

 <sup>(</sup>٤) البيت للأعشىٰ الكبير ميمون بن قيس ، وتقدّمت ترجمته في ٢: ٣٣.
 والشاهد فيه : استعماله : «يَقَنْ» وإرادة اليقين منه .

راجع: الديوان: ٧٣ قصيدة ٢ ب ٦٢، وقد استشهد به غير واحد من اللّغويّين، منهم: الأزهريّ في تهذيب اللّغة ٩: ٣٢٥، والزمخشريّ في أساس البلاغة ٢: ٥٦٣، وابن منظور في لسان العرب ١٣: ٤٥٧ ـ ٤٥٨، والزبيديّ في تاج العروس ١٨: ٥٩٦، ولعلّ غيرهم أيضاً.

قلنا: إظهار الآيات يُعتبر فيه المصالح، وليس بموقوف على اقتراح العباد، ولو علم الله أنّ ما اقترحوه من الآيات فيه مصلحة لأظهرها، فلمّا لم يُظهرها علمنا أنّه لم يكن فيها مصلحة لنا أصلاً.

قوله تعالىٰ :

﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَـذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم ﴾ (أَنَّ اللهُ بلا خلاف .

قُرأ نافع ﴿وَلَا تَسْئَلُ﴾ بفتح التاء وجزم اللّام على النهي، وروي ذلك عن أبي جعفر [الإمام] محمّد بن علي الباقر للثيلا وابن عباس، ذكر ذلك الفرّاء والبلخيّ.

الباقون على لفظ الخبر على ما لم يُسمّ فاعله(١١).

معنىٰ قوله: ﴿وَلَا تُسْئُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ تسلية للنبيّ عَيْنَا الله ، الله أنت ﴿بَشِيرًا وَنَـذِيرًا ﴾ (١) ولست ﴿تُسْئُلُ عَنْ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) تعرّضت لتلك أغلب كتب القراءات وحتّى التفاسير، منها للمثال راجع: معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٥، السبعة في القراءات: ١٦٩ ت ٤٣ ، الكشف عن وجوه القراءات ١: ٢٦٧، الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ٢٠٩ ـ ٢٢٠ بتفصيل، حجّة القراءات: ١١١، تقريب النشر: ٩٤، النشر في القراءات العشر ٢: ٢٢١، الغاية في القراءات العشر: ١٨٤، المبهج في القراءات السبع ٢: ٧٩، التذكرة في القراءات: ١٩٤ ت ١٩٤، جامع البيان للداني ٢: ٥٨ ومصادرها فيها الكفاية.

ومن التفاسير ، للمثال راجع : تفسير الطبري ٢ : ٤٨٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٤٤ . ط محقّقة ، تفسير البحر المحيط ١ : ٥٨٩ ، تفسير الثعالبيّ ١ : ٣٠١ ، وغيرها . والمؤيّدة لكونها عن الإمام الباقر الللله كلِّ من : معاني القرآن للفرّاء ١ : ٧٥ ، كنز الدقائق ١ : ٣٢٩ ، تفسير الصافى ١ : ١٦٨ ، نفحات الرحمن ١ : ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سابق ألفاظ الآية الكريمة ، وانظر سورة هود ١١ : ١٢ .

ٱلْجَحِيمِ ﴾ ، ومثله قوله : ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ (١) وقوله : ﴿فَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾ (١) . وقوله : ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾ (١) . وموضع ﴿تُسْئَلُ ﴾ يحتمل أمرين :

أحدهما: أن يكون استثنافاً ولا موضع له.

والآخر: أن يكون حالاً فيكون موضعه نصباً، ذكر ذلك الزجّاج؛ لأنّه قال: ﴿أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَـذِيرًا﴾ غير مسؤول عن أصحاب الجحيم (٤). ومن فتح التاء على الخبر تقديره غير سائل.

وأنكر قوم الحال واعتلوا بأنّ في قراءة أبي: ﴿وَمَا تُسْتَلُ﴾ وفي قراءة عبدالله: ﴿وَلَن تُسْتَلُ﴾ (٥). وهذا غير صحيح ؛ لأنّه ليس قياس (لا) قياس (لن) و(ما) ؛ لأنّه يجوز: أرسلناك لا سائلاً، ولا يجوز: ما سائلاً، ولذلك احتمل مع (لا) الحال، ولم يحتمل مع (ما) و(لن) ؛ لأنّ لـ (لا) تصرّفاً ليس لها، فيجوز أن يعمل ما قبلها في ما بعدها، ولا يجوز ذلك فيهما، تقول: جئت بلا خبر، ولا يجوز بما خبر.

والجَحِيمُ: النّارُ بعينها إذا شبّت وَقَوْدُها، قال أُميّة بن أبي الصلت: إذا شَــبّتْ جَــهَنّمُ ثُـم زادَتْ وَأَعْرَضَ عَنْ قَوَابسِها الجَحِيمُ(١) [٤٣٠]

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٣٥: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢٤: ٥٤.

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ١: ٢٠٠، وذكرها الفرّاء في معاني القرآن ١: ٧٥، والأخفش في معاني القرآن ١: ٣٣٣ ـ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) كأنَّه ناظر إلىٰ الطبريِّ في جامع البيان ٢: ٤٨٣ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمة أميّة بن أبي الصلت في ١: ٧١ ضمن ت ١٧.

٣٥٦ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ فصار كالعلم علىٰ جهنّم.

وقال صاحب العين: الجَحِيمُ: النار الشديدة التأجّج والالتهاب كما أجّجوا نار إبراهيم الطِّلاِ، وهي تَجْحَمُ جُحُوماً: يعني تَوَقَّدت جَمْرَتُها.

وجاحِمُ الحَرْب: شِدَّةُ القتال في معركتها، وقال سعد بن مالك بـن ضبيعة:

[170] وَالحَرْبُ لا يَسْبَقَىٰ لِجا حِسْمِهَا التَّخَيُّلُ والمِراحُ إِلَّا الفَتىٰ الصَّبَارُ في النَّ جَداتِ وَالفَرَسُ الوَقاحُ (١٠) والجُحْمَةُ: العين بلغة حمير، قال الشاعر:

أيا جَحْمتا بَكّي علىٰ أمِّ واهبِ أكِيَلَةِ قُلُّوبٍ بإحدىٰ المَذانِبِ<sup>(٢)</sup> [٤٣١] وجحمتا الأسد عيناه، وتقول: جَحَمَت النّارُ تجحم جحماً: إذا اضطَرَمَت، وجَمْرٌ جَاحِم: إذا اشتدّ اشْتِعالُهُ، ومنْهُ اشتقاق الجَحِيم.

وأصلُ الباب: الالتهاب.

ومنه الأجحم: الشديد حمرة العين، شبّه بالنّار في حمرتها،

 <sup>♥</sup> وهذا البيت معناه واضح ، هو من مقطوعة يذكر فيها الجنّة والنار ، وهو البيت ١٣١ من المقطوعة ، البدء والتاريخ ١٤: ٢٠٢ ، وغيره .

<sup>(</sup>١) تقدّم في ٢: ٦٣ ت ١٦٥ مع ترجمة الشاعر، فراجع.

<sup>(</sup>٢) علىٰ الرَّغُم من شهرته في المصادر لم ينسب بأكثر من رجلٍ من حِـمْيَرْ يُـرثي امرأةً . وقد اختلف فيه كثيراً ، واستشهد به اللّغويّون الذين سوف نذكرهم وغيرهم ، وقد ذكر ابن منظور أنّ معناه يتضح بما قبله وبعده ، وأمّا الذي قبله فهو :

أَتِيحَ لَهَا القِلَّوْبُ مِنْ أَرْضِ قَرْقَرَىٰ وَقَدْ يَجْلِبُ الشَّرُ البَعِيدَ الجَوِالبُ فَيَا جَحْمَتِي بَكُيِّ عَلَىٰ أَمُّ واهب أَكِيلَةِ قِلَوبٍ بإحدىٰ المذانِبِ فَلَمْ يُبْتِي مِنْهَا غَيْرَ شَطْرِ عِجانِها وَشُنْتَرَةٍ مِنْهَا وَإِحْدَىٰ الدُّوانِبِ

أعتقد أنّ المعنىٰ مع مجموع واضح ، ومع ذلك القُلُوب : الذئب ، وهذا من أسمائه ، الجُحْمَةُ : العين ، أم واهب : المرأة القتيلة المأكولة .

سورة البقرة /آية ١١٩ ...... ١١٥ والحرب تُشَبَّهُ بالتهاب النّار (١٠) .

وفي الآية دلالة على أنّه لا يؤآخذ أحد بذنب غيره قريباً كان منه أو بعيداً ، كما بيّن الله أنّه لا يُطالب أحد بذلك غيره (٢) وإن كان قد فرض على النبيّ عَلَيْهِ أَنْ يدعو إلى الحقّ ويزجر عن الباطل ، وليس عليه أن يقبل المدعو.

ومن قرأ بلفظ النهي قال الزجّاج: يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون أمَره بترك المسألة.

والآخر: ما قاله الأخفش: أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، كما يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد صار إلى أمر عظيم.

وقال قوم: لو كان على النهي لقال: فلا، بالفاء؛ لأنّه يصير بمنزلة الحواب، كأنّه يدلّ على «لا»: إنّا أرسلناكَ بالحقّ فَلا تُسأل (٣).

ولا يحتاج في الرفع إلى الفاء، وإذا كان على الرفع فظاهر الكلام الأوّل يقتضيه اقتضاء الأحوال أو اقتضاء البيان الذي يجري مجرى الحِجاج

<sup>(</sup>۱) لضبط المادّة «جحم» وبيت الشعر روجعت المصادر التالية: العين ٣: ٨٨ ـ ٨٨، تهذيب اللّغة ٤: ١٦٩، جمهرة اللّغة ١: ٤٤١، المحيط في اللّغة ٢: ٤١٧، المحكم والمحكم والمحيط الأعظم ٣: ٩٦، الصحاح المحقّقة ١: ٣٠٨، والأُخرى ٥: ١٨٨٣، معجم مقاييس اللّغة ٥: ١٧ ـ ١٨، و١: ٤٢٩، مجمل اللّغة ١: ٤٠٨، لسان العرب ١٢: ٤٨ـ ٨٥ «جحم» و١: ٥٨٥ «قلب» و٤: ٤٣٠ «شنير» وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في القرآن الكريم بحدود ١٠٠ مورداً أشير فيها لذلك ، وقد جمعها الأستاذ الفاضل محمّد فارس بركات في كتابه : الجامع لمواضيع القرآن الكريم : ٣٩٥ ـ ٣٩٨ ت ١٤ ، فراجع .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجّاج ١: ٢٠٠، معاني القرآن للأخفش ١: ٣٣٤، معاني القرآن للنحّاس ١: ٢٥٨، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ١: ٢٦٢، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٢٠٤، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٨٣، التفسير البسيط ٣: ٢٨٠، تفسير البحر المحيط ١: ٥٨٨ - ٥٨٩، تفسير زاد المسير ١: ١٣٧.

علىٰ من اعترض ، فإن فعل الداعي إلىٰ الإيمان لا يحلّ موقعه إلّا بأن يقبل المدعو إليه .

فأمّا اتّصاله بما تقدّم على الجزم فإنّما هو على معنى التغليظ لشأن أهل الجحيم ؛ ليزجر بذلك عن ترك اتّباعه مَيْرُ الله والتصديق بما أتى به من البشارة .

قال أبو عليّ الفارسيّ: إنّما تلزم الفاء إذا كان الكلام الأوّل علّة فيما بعد «فلا»، كقولك: أعطيتك فرساً فلا تسأل شيئاً آخر، والآية بخلاف ذلك (١).

وفي الناس من قال: القراءة بالجزم مردودة؛ لأنّه لم يتوجّه له اتّصال الكلام، ولاكيف جاء بالواو دون الفاء (٢).

وقد بيّنًا الاتّصال (٣)، فأمّا المجيء بالواو فلأنّه لم يُرد الدلالة علىٰ معنىٰ الجواب، ولكن عطف جملة علىٰ جملة تتعلّق بـها وتـقتضي عـلىٰ ما انطوىٰ عليه معناها.

ومعنىٰ الحقّ في قوله: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ ﴾: الإسلام، بشيراً من اتبعك عليه بالثواب، نذيراً من خالفك فيه بالعقاب.

وقيل: ﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ﴾ يعني علىٰ الحقّ، كما قال: ﴿خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ (٤) كأنّه قال: علىٰ أنّهما حقُّ لا باطل.

<sup>(</sup>١) الظاهر أنَّه نقل بالمعنىٰ من الحجَّة للقرَّاء السبعة للفارسيّ ٢: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٨٢ ـ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أَنفاً عند قوله : فأمّا اتّصاله بما تقدّم على الجزم...

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ٢٩: ٤٤.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُم قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنْبَيَتْلُونَهُ،حَقَّ تِلاوَتِهِ-أُوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن يَكْفُرْبِهِ-فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٠٠ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٠٥ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِ عَرَبُهُ وبكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ١١٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهِدْ نَا ٓ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَ إِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٠٠٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنَّكُفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

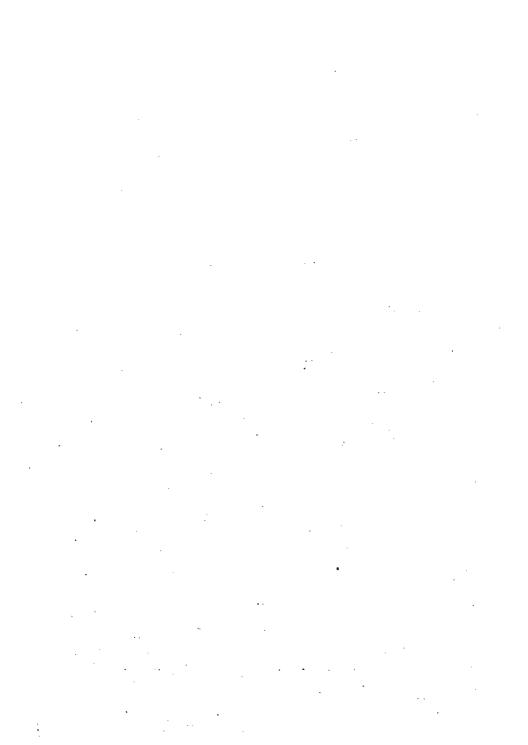

سورة البقرة /آية ١٢٠....١٢٠

قوله تعالىٰ:

﴿ وَ لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَـبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ((\*\*) ) آية بلا خلاف.

قيل في معنىٰ هذه الآية قولان:

أحدهما: أنّ النبيّ عَلَيْقَالُهُ كان مجتهداً (١) في طلب ما يُرضيهم لِيُقْبِلوا إلى الإسلام ويَتركوا القتال، فقيل له: دَعْ ما يُرضيهم إلى ما أمر الله به من مجاهدتهم.

والآخر: قال الزجّاج: كانوا يَسألونه للطُّلِا الهُدنة والمُسالمة ويُرُونهُ أنّه إن أمهلهم أسلموا، فأعلمه الله أنّهم لن يرضوا عنه حتّى يتّبع ملّتهم (٢).

وهذه الآية تدلّ أنّه لا يصحّ إرضاء اليهود ولا النصارى علىٰ حال ؛ لأنّه تعالىٰ علمَّة بأنّ اليهود لا يرضون عنه حتّىٰ يكون عَلَيْ الله يهوديّاً ، ولا النصارىٰ لا يرضون عنه حتّىٰ يكون نصرانيّاً .

فاستحال أن يكون يهوديّاً نصرانيّاً في حالي، واستحال إرضاؤُهم بذلك. والرّضا والمحبّة والمودّة نظائر، وضدّ الرّضا: الغَضَب، ويقال: رَضِيَ يَرْضَىٰ رِضَاءً، وأَرْضَاهُ إِرْضَاءً، وارْتَضَاهُ ارتِضَاءً، واسْتَرْضَاهُ اسْتِرْضَاءً،

وتَرضَّاهُ تَرَضَّياً ، وتَراضَوْا تَراضِياً ، والرَضىُ والمَرْضىُ بمعنىٰ «واحد»(٣).

<sup>(</sup>١) أي: مُجِدًاً.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجّاج ١: ٢٠٢، وراجع: تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) دواحد، ساقطة من دخ، مثبتة في الباقي.

٣٦٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

والرُّضا مَقْصُورٌ مِنْ بَنَاتِ الواو بِدَلالَةِ الرُّضْوَانِ، وتقول: رَجُلٌ رِضَاً ورجالٌ رِضَاً، وامرأةً ونساءً رِضاً.

وأصل الباب: الرُّضا، نقيض الغضب(١)(٢).

وقوله: ﴿حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ فالمِلَّةُ والنِحْلَةُ والديانَةُ نظائر، وتقول: وَجَدَ فُلانً مَلَّةً ومَلالًا، وهو عَدُوىٰ الحُمّىٰ، ومَلَلْتُ الشّيءَ أَمُلُّهُ مَـلاً ومَلاَلةً ومَلَلاً؛ إذا سَثِمْتَهُ.

ومَلَلْتُ الخُبْزَةَ أَمُلُها مَلًا. إذا دَفَنْتُها فِي الجَمْرِ، والجَمْرُ بِعَيْنِهِ المِلّة. وقال صاحب العين: المَلّة: الرَّماد والجَمْر، وكلُّ شَيءٍ تَـمُلُّهُ في الجَمْر فهو مَمْلُول، قال الشاعر في وصف الحرباء:

كَأَنَّ ضَاحِيَهُ بِالنَّارِ مَمْلُولٌ (٣) [٤٣٢]

(١) في جنب هذه الأسطر لمادة «رضى» في هامش النسخة «خ» فقط جملة لم يمكن معرفة محلّها ولا قراءتها ولكن بقرينة كتب اللّغة التالية احتمل أنّها: «ورضوى اسم جبل بعينه».

(٢) لضبط المادة «رضو» روجعت المصادر التالية: العين ٧: ٥٧ ، جمهرة اللّغة ٢: ٥٧٣ ، والمحققة ٦: ٣١٤ ، المحكم ٥٧، تهذيب اللّغة ٢: ٦٤ ، صحاح اللّغة ٦: ٢٣٥٧ ، والمحققة ٦: ٣١٤ ، أساس البلاغة ١: والمحيط الأعظم ٨: ٢٤٣ ، المحيط في اللّغة ٨: ٤٢ ـ ٣٤ ، أساس البلاغة ١: ٣٤٦ ، ويظهر أشملها للمادة معجم فقه لغة القرآن وسرّ بلاغته ٢٤ ؛ ٧٤٩ .

(٣) ذيل بيت للشاعركعب بن زهير من قصيدته الشهيرة: بانت سعاد، وتقدّمت ترجمة الشاعر في ١: ٤٧، وهو البيت ٢٦ علىٰ رواية الديوان بشرح السكري، و ٢٨ علىٰ رواية غيره من المجاميع، وصدره:

يوماً يظلُّ به الحرباء مصطخماً

المعنىٰ : كأنَّ ما أشرقت عليه الشمس مشويٌّ بالنار من شِدَّة حرِّها .

المفردات: ضاحية: القِسم الظاهر للشمس. المملول: من الملَّة وهي النار، وقيل: جمرتها، والمليلة في البدن وخصوصاً العظام منه. والمَمْلُولُ: المُمْتَلَىٰ مِنَ المِلّة ، وطريق مُمَلِّ مَلِيلٌ: قد سُلِكَ حتىٰ صَارَ مَعْلَمَا ، ومِلّة رسول الله عَلَيْكُ الأَمْرِ الذي أَوْضَحَهُ ، وامْتَلَّ الرّجُـلُ: إذا أَخَذَ في مِلَّة الإسلام ، أي: قَصَدَ ما أَملً مِنْهُ ، والأَمَلُ إِملال الكِتابِ لِيُكْتَب ، والمُلِيْلَةُ مِنَ الحُمِّىٰ معروفة .

وأصل الباب: المَلَّةُ ، وَهيَ : الحُمَّىٰ (١).

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى آللَهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ﴾ معناه: هو الذي يهدي إلىٰ الجنّة، لا اليهوديّة ولا النصرانيّة.

وقيل: إنّ معناه الدعاء إلىٰ هدىٰ الله الذي يكذّب قولهم: ﴿ لَن يَدْخُلَ اللهِ الذي يكذّب قولهم: ﴿ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ وهي الأدلّة الواضحة علىٰ أنّ المطيع لله هو الذي يفوز بثوابه في الجنّة لا من ذكروه من العصاة له.

وهذه الآية تدلّ على أنّ من علِم الله منه أنّه لا يعصي يتناوله الوعيد والزجر؛ لأنّه تعالىٰ علم أنّ النبيّ عَلَيْكُ لا يعصيه ولا يتبع أهواءهم، وفيها دلالة على أنّ كلّ من اتبع الكفّار على كفرهم ما له من الله من وليّ ولا نصير، لأنّه إذا وجب ذلك في متبع واحد، وجب ذلك في الجميع (٢).

<sup>∀</sup> راجع: الديوان بشرح العسكريّ عام ٢٤ وقيل ٢٦هـ: ٣٤، وصنعة السكريّ ت
٢٧٥ هـ: ١٥، وجمهرة أشعار العرب للقرشيّ ٢: ٧٨٩ ت ٣٧ ب ٣٠، وشرح
بانت سعاد لابن هشام الأنصاري ت ٧٦١ هـ: ١٦٣، وحاشية عبدالقاهر البغدادي
عليها ٢ ق ١: ٥٨٩، ب ٢٩، السيرة النبوية لابن هشام ٤: ١٥٢، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) استعن لضبط المادّة «ملل» بالمصادر التالية: العين ۱: ۳۲۵، جمهرة اللّغة ۱: ۱۲۸، تهذيب اللّغة ۱: ۳۷۰، المحكم والمحيط الأعظم ۱: ۳۷۱، صحاح اللّغة ٥: ۱۸۲۰، لسان العرب ۱۱: ۱۳۰، تاج اللّغة ٥: ۲۷۵، لسان العرب ۱۱: ۱۳۰، تاج العروس ۱۵: ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) في النسخة «خ» لأنّه إذا قال ذلك . . . الجمع» . ولا أعتقد فيه كثير فرقٍ .

﴿ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ ﴾ نصب بـ (حتَىٰ) ، وحكىٰ الزجّاج عن الخليل وسيبويه وجميع البصريّين: أنّ الناصب للفعل (أنّ) بعد حتّىٰ ؛ لأنّ حتّىٰ تخفض الاسم في قوله: ﴿ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١١) ولا يُعرف في العربية حرف يعمل في اسم وفعل ، ولا ما لا يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل ، فصار ذلك مثل قولك: جاء زيد ليضربتك ، فإنّها تنصب الفعل بإضمار (أنّ) ؛ لكونها جارّة للاسم (١١).

### قوله تعالىٰ :

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُوْلَلَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ وَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ (أ) آية بلا خلاف .

المعنيّ بهذه الآية \_ في قول قَتادة واختيار الجُبّاثيّ \_ أصحاب النبيّ ﷺ الذين آمنوا بالقرآن وصدّقوا به . وقال ابن زيد (٣) : هو من آمن بالنبيّ ﷺ من بني إسرائيل ، والكتاب \_ عليٰ قوله \_ : التوراة (١) .

<sup>(</sup>١) سورة القدر ٩٧: ٥.

<sup>(</sup>٢) راجع حول «حتّى» كلاً من معاني القرآن للزجّاج ١: ٢٠١، والكتاب لسيبويه موارد متفرّقة تصل إليها عن طريق الفهرس ٥: ٢٢٩ ت د. هارون، و : ٥: ١٩٣ ت د . يعقوب ، معاني الحروف للرماني : نسخة البديري : ١١٩، وفي نسخة كوبرلي : ١٦٤ ، وهما بتحقيق د . شبلي ، والجنئ الداني : ١٥٠ ـ ٥٥٨ ، المقتضب للمبرّد موارد عدّة تصل إليها عن طريق الفهرس ٤: ١٢٧ ـ ١٢٨ ، خزانة الأدب للبغدادي موارد عدّة تصل إليها عن طريق الفهرس ١٢٠ : ٧٧٥ ، شرح الرضي على الكافية ٤: ٢٧٠ ، مغني اللبيب ١: ١٦٦ ، شرح أبياته للبغدادي ٣ : ٤٩٣ ، شاهد

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحمن بن زيد ، وتقدّم في ١: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ممّن أشار لذلك: ابن عطيّة في تفسيره المحرّر الوجيز ١: ٣٤٥، والقرطبي في لله

ومعنىٰ قوله: ﴿ يَتْلُونَهُ مَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ قال ابن عباس: يتبعونه حقّ اتباعه ولا يحرّفونه، ثمّ يعملون بحلاله ويقفون عند حرامه، ومثله قوله: ﴿ وَ ٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَـٰهَا ﴾ (١) أي: تبعها، وبه قال ابن مسعود ومجاهد وقتادة وعطاء (٢).

وروي عن أبي عبدالله للطُّلِّلِا: حقّ التلاوة الوقوف عند ذكر الجنّة والنار يسأل في الأُوليٰ ويستجير من الأُخرىٰ (٣).

التنزيل الجامع لأحكام القرآن ٢: ٩٥، وابن جزيّ في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل ١ : ٨١، والثعالميّ في تفسيره الجواهر الحسان ١: ٣١١، ومنها لغيرها كثير.

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ٩١: ٢.

<sup>(</sup>٢) تجد هذه الأقوال مجتمعة ومتفرّدة في جملة من المصادر، منها: تفسير الصنعانيّ ا: ٢٦٦، تفسير القرآن ا: ٢٨٨ ت ١١٣، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ا: ٢٦٦، تفسير مجاهد: للسمعانيّ ا: ١٣٣، تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريّ ا: ١٤١، تفسير مجاهد: ٢١٣ ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحديّ ٣: ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، تفسير بحر العلوم ا: ١٥٥، تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبريّ ٢: ٤٩٢ ، تفسير ابن كثير ا: ١٦٩ ، وغيرها كثير .

هذا ، وقد رويت بنحوها عن النبيّ الأكرم في مسند أحمد ٦: ٥٣١ ت ٢٢٧٥، صحيح ابن خزيمة ١: ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ت ٢٢٧٥ و ٥٤٣ و ٥٤٣ ت ١٠٨٠ سنن النسائي ١: ٣٤٥ ت ١٠٨٠، ومصادرها بطرقهم الخاصة وهي كثيرة .

وقال قوم: ﴿ يَتْلُونَهُ رَحَقٌّ تِلَاوَتِهِ ﴾ يقرؤونه حق قراءته .

والتلاوة في اللغة علىٰ وجهين:

أحدهما: القراءة.

والثانى : الاتباع .

والأوّل أقوىٰ ، وعليه أكثر المفسّرين (١).

ولا يجوز أن يقال: يتلونه حقّ التلاوة علىٰ مذهب الكوفيّين، كما لا يجوز يتلونه أيّ التلاوة؛ لأنّ أيّاً إذا كانت مدحاً وقع علىٰ النكرة، ولم يقع علىٰ المعرفة، فلا يجوز مررت بالرجلِ حقّ الرجل، كما لا يجوز مررت بالرجل أيّ الرجل، وكما لا يجوز مررت بأبي عبدالله أيّ زيد، وإنّما جاز ﴿ يَتْلُونَهُ ﴾ كما يجوز: ربّ رجلٍ وأخيه.

وقال بعض البصريّين: يجوز مررت بالرجل حقّ الرجل ولا يجوز مع أيّ؛ لأنّ أيّاً تدلّ على التبعيض، وليس كذلك حقّ، فأمّا مررت بالرجل كلّ الرجل فجائز عند الجميع؛ لأنّ أصله التوكيد، فترك على حاله.

والمعنىّ بقوله: ﴿وَمَن يَكُفُوْ بِهِ﴾ اليهود علىٰ قول ابن زيد.

والأولىٰ أن يكون ذلك محمولاً علىٰ عمومه في جميع الكفّار، وبه قال الجبّائيّ وأكثر المفسّرين.

<sup>(</sup>۱) تعرّض لذلك الطبري في تفسيره جامع البيان ٢: ٤٩٤. وذكرته جملة من مصادر اللّغة ، منها: العين ٨: ١٣٤، جمهرة اللّغة ١: ٤١٠، تهذيب اللّغة ١: ٣١٦، المحيط في اللّغة ١: ٤٦٠، الصحاح في اللّغة ٦: ٢٢٨٩، معجم مقاييس اللّغة ١: ٣٥٨، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٥٣٥، تاج العروس ١٩: ٢٣٥، وراجع تفسير آية ٢٠١ من هذا الجزء.

سورة البقرة /آية ١٢٢.....١٢٢

قوله تعالىٰ:

﴿ يَلٰبَنِىَ إِسْرَاءِ بِلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِى آلَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى آلْعَلْلَمِينَ ﴾ (٢٦) آية واحدة.

هذا خطاب من الله لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد رسول الله عَلَيْظُهُمُّهُمُّ أُمرهم الله أنَّ يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم .

والنِّعمة: النَّفع الذي يُستحقُّ به الشكر(١).

والإنعام والإحسان والإفضال نظائر، ونقيض النعمة: النقمة، وهو الضرر المستحقّ.

ومعنىٰ قوله: ﴿وَ أَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلْلَمِينَ ﴾ يعني عَالَمي زمانهم، وتفضيله إيّاهم بأن جعل فيهم النبوّة والحكم، وهذه الآية قد تقدّم ذكر مثلها في رأس نيف وأربعين (٢).

وقيل في سبب تكريرها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ نِعَمَ الله لمّا كانت الأصل الذي به يجب شكره وعبادته ذكرهُم بها لِيُقْبِلُوا إلى طاعَتِهِ واتّباع أمره، ولِيكون مبالغة في استدعائهم إلى ما يلزمهم لربّهم التظاهر بالنعم عليهم.

<sup>(</sup>١) حول النّعمة وما يحيطها راجع: الفروق اللّغوية لأبي هلال: ١٦٠ - ١٦١ ، معجم الفروق اللّغوية: ٥٤١ - ١٦٥ ت ٢١١٥ - ٢٢١٢ ، مفردات الراغب: ٥١٨ ومع التعليقات: ٧١٥ ، شرح المصطلحات الكلامية: ٣٧٠ ، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي د. دغيم ٢: ١٣٩٣ ، معجم المصطلحات الكلامية ٢: ٣٦١ ، معجم العناوين الكلامية ١: ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع : ٢ : ١٩٨ ضمن الآية ٤٧ من سورة البقرة .

والثاني: أنّه لمّا ذكر الكتاب وعنى به التوراة وكان فيه الدلالة على شأن عيسى ومحمّد صلّى الله عليهما في النبوّة والبشارة المتقدّمة ذكرهم عزّ وجلّ بما أنعم به عليهم من ذلك وفضّلهم، كما جاء ﴿فَيِأْيِ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ (١) بعد نعم ذكرهم بها، ثمّ عدّد نعماً أُخر، وقال فيها: ﴿فَيَا يَ عَالاَهِ مَالاَهِ مَا يَكَدِّبَانِ ﴾ أي: فبأيّ هذه تكذّبان، وكلُّ تقريع جاء فإنّما هو موصول بتذكير نِعَيه، والثاني غير الأوّل، والثالث غيرُ الثاني، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك الوعيد \_ في سورة المرسلات \_ بقوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَثِدُ لِلْمُكذّبِينَ ﴾ إنّما هو بعد الدلالة على أعمال يعظم التكذيب بما تدعو إليه الأدلة.

والثالث: أنّه مقدّمة لما بعده ؛ لأنّه تعالىٰ لمّا أراد وعظهم ذكّرهم قبل ذلك بالنعم عليهم ؛ لأنّه استدعاء إلىٰ قبول الوعظ لهم.

وقيل فيه وجه رابع، وهو أنّه لمّا تباعد بين الكلامين حسن التنبيه والتذكير.

# وموضع ﴿أَنْ﴾ (٢) نصب بالعطف علىٰ ﴿نعمتي﴾.

<sup>(</sup>١) مقطع مكرّر في سورة الرحمن ٥٥: ١٣ و١٦ و١٨ و٣١ و٢٣ ، إلى آخره .

<sup>(</sup>٢) في جميع المطبوعات ﴿التي﴾ وهكذا في المخطوطات لدينا ، عدا النسخة فغ فمنها التصحيح ، إذ لم يتقدّم في الآية ﴿التي﴾ معطوفة ، والمعطوفة فقط ﴿أَنّى﴾ أولاً . وثانياً يساعد عليها قول النحّاس في إعراب القرآن ١ : ٢٥٨ حيث يصرح ﴿أَنّى﴾ في موضع نصب عطف على ﴿نعمتى﴾ ، وراجع غير واحد من التفاسير ، مثل : البحر المحيط ١ : ٣٠٥ ، التفسير الكبير للفخر الرازي ٣ : ٥ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٧٣ ، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١ : ٢٥٦ ، وغيرها كثير عند تفسير الآية ٤٧ والآية ٢١ ، ١٢٢ ، فغيهما البحث المتّحد .

سورة البقرة /آية ١٢٣....٠٠٠ ١٢٣

### قوله تعالىٰ :

﴿وَآتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٢٠) آية بلا خلاف.

ومثل هذه الآية أيضاً تقدّم (١) وبيّنًا ما فيها فلا معنىٰ للتكرار، وبيّنًا أنّ العَدْلَ هو: الفِدْيَةُ، وقيل: هو: المِثْل . ويقال: هذا عِدْلُه، أي: مِثْلُهُ، والعِدْلُ هو الحِمْلُ (٢).

وبيّنًا قول من يقول: إنّ الشفاعة لا تكون إلّا لمرتكبي الكبائر إذا ماتوا مصرّين.

فإن قلنا: ظاهر الآية متروك بالإجماع؛ لأنّه لا خلاف أنّ هاهنا شفاعة نافعة والآية تقتضي نفيها وإن خصّوا بأنّها لا تنفع المصرّين، وإنّما ينفع التائبين (٣).

<sup>(</sup>١) تقدَّم أيضاً عند تفسير الآية ٤٨ في ٢: ٢٠١، فراجع.

<sup>(</sup>٢) تقدّم الكلام حولها في ٢: ٢١٥، ونضيف هنا: غريب الحديث للهرويّ ٣: ١٦٧ و ٢٠٠ ، إصلاح المنطق عدّة موارد ، راجع الفهرس: ٤٦٥ «عدل» ، المقتضب للمبرّد ٣: ٢٥٨ ، الكتاب لسيبويه موارد عدّة ، راجع الفهرس ٥: ٢٥١ تحقيق د . يعقوب ، معاني القرآن للفرّاء ١: ٣٢٠ و ٢٥٥ تاج العروس ١٥: ٤٧١ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) الشفاعة وما يحيط بها تقدّم الكلام عليها في ٢: ٢١١، ونزيد هنا: الاقتصاد للشيخ الطوسي طبعة نور الأنوار: ٣٣٣ ـ ٢٤٧، الالهيّات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل ٤: ٣٣٧ ت ١٥، معجم المصطلحات الكلامية ١: ٤٠٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦: ١٣١ فقد جمعت آراء العامّة بما لا مزيد عليه.

٣٧٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ قلنا: لنا أن نخصها بالكافرين دون فُسّاق المسلمين.

وأمّا قوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آرْتَضَىٰ﴾ فنتكلّم عليه إذا انتهينا إليه (١).

ومن قال: إنّه ليس يعني أنّه يشفع لها شافع فلا تنفع شفاعته ، لكنّه يريد لا تأتي بمن يشفع لها ، كما قال الشاعر:

[۱۸٦] عَلَىٰ لاحِبِ لا يُهْتَدَىٰ بِمَنارِهِ (۲)

وإنّما أراد به لا منار هناك فيهتدى به ، لا يضرّنا ؛ لأنّا لا نقول : إنّ هناك شفاعة تحصل ولا تنفع ، بل نقول : إنّ الشفاعة إذا حصلت من النبيّ وغيره فإنّها تنفع لا محالة ، وكذلك عند المخالف ، وإن قلنا : إنّها تنفع في إسقاط المضارّ ، وقالوا هم في زيادة المنافع ، غير أنّا اتّفقنا على أنّها تحصل لامحالة ، ولسنا ممّن ينفى حصول الشفاعة أصلاً.

### قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) يأتي في سورة الأنبياء ٢١: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت تقدّم برقم ١٨٦ في ٢: ١٥١، ولنفس الاستشهاد، فراجع، ويأتي في موارد أخرى.

أسكن الياء من ﴿عَهْدِىْ﴾ حمزة وحفص إلّا ابن شاهي (١)(١). وكتب في بعض المصاحف ﴿إِبْرَاهِمَ﴾ بغير ياء، وفي أكثرها بالياء. قال بعض الجَرْهمِيّين: نحن ورثنا علىٰ عهد إبراهيم (٣).

وقرأ ابن عامر ﴿إِبْراهام﴾ في خمسة وثلاثين موضعاً في القرآن كله، في البقرة خمسة عشر موضعاً، وهو جميع ما فيها(٤).

للتوسعة راجع: غاية النهاية في طبقات القرّاء ٢: ١١ ت ٢٥٧١، تاريخ مدينة السلام ١٤: ٣٢٩ و ١٧٥ ، جامع البيان في القراءات ٢: ٨٢ و ١٧٥ و ٢٠٤، و٣٤، النشر في القراءات العشر ٢: ٣٧٨.

وعلى كلَّ للتوسعة راجع المصادر المتعرّضة لبناء الكعبة المشرّفة ، مثل : أخبار مكّة للأزرقي ، موسوعة العتبات المقدّسة قسم مكة ، نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب : ١٩٥٦ ت ٧٠٠ و ٣٥٥ ت ١٤٥٢ ، وراجع : تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٥ شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ، الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ٢ : ٣٤ ، الميزان في تفسير القرآن ٣ : ٣٥٨ (بحث تاريخي) ، عنه ميزان الحكمة ٣ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۱) جاء تارة: ابن ساهي وهو عبدالغني بن بازل ولا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنه مصري وليس له معاصرة مع حمزة وحفص، والصحيح ابن شاهي بالشين لا السين، وهو الفضل بن يحيئ بن شاهي بن سلمة الأنباري، روئ عن حفص عن عاصم، ونسبه الخطيب إلى الأنبار، والشيخ المصنّف إلى الكوفة ولا ضير فيها.

<sup>(</sup>٢) ذُكرت القراءات في جمع من المصنفات منها: حجّة القراءات: ١١٢، معاني القراءات: ٦٣، البدور الزاهرة: ٤٠، التيسير في القراءات السبع: ٦٧. وراجع من مصادر التفسير: تفسير الطبراني ١: ٣٣٩، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٤٥، تفسير اللباب ٢: ٤٥٦، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) جَرْهُمْ: من عشائر اليمن وقبائلها ، لها يد في بناء الكعبة المشرّفة ، ومنه أصبحت لهم السدانة والحجابة في فترة ، وهذا القول المضطرب لعلّه يشير لذلك ، والمهمّ أبيات الشعر المذكورة والمنسوبة لمصاص الجَرْهَعِيّ .

<sup>(</sup>٤) الكلام حول إبراهيم ملخّصه ذكره الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان ١: 
٣٩٥ : أنّ فيه خمس لغات : إبراهيم ، إبراهام ، إبراهم ، إبرهام ، إبرهم ، والسبب فيه أنّ العرب تتصرّف في نطق الاسم الأعجمي وتخلط صرفه كيف تشاء ، وأوسع من للي

تقدير الآية : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ ٱبْتَلَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, بِكَلِّمَاتٍ ﴾ .

والابتلاء هو الاختبار، وهو مجاز هاهنا؛ لأنّ حقيقته الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان، فسُمّي ذلك اختباراً، لأنّ ما يستعمل بالأمر منّا في مثل ذلك على جهة الاختبار والامتحان، فجرىٰ تشبيهاً بما يستعمله أهل اللغة عليه.

وقال ابن الاخشاذ (١): إنّما ذلك على أنّه جلّ ثناؤه يعامل العبد معاملة المُخْتَبر الذي لا يعلم ؛ لأنّه لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظالماً لهم .

والكلمات التي ابتلىٰ الله إبراهيم بها فيها خلاف (٢)، فيروىٰ في بعض الروايات عن ابن عباس وبه قال قتادة وأبو الجَلْد (٣): إنّه أمره إيّاه بعشرة

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته والاختلاف في ضبطه في ٢: ٣٣، فراجع.

<sup>(</sup>۲) اختلف المفسّرون والفقهاء من الفريقين في المراد من ذلك وحتى تعدادها، والكلام طويل حولها تعداداً ومراداً، فالأفضل الإحالة على المصادر المهمّة للمراجعة. فمن الشيعة للمثال: الهداية للشيخ الصدوق: ۸۳، من لا يحضره الفقيه 1: 30 تم ۱۱۷، تفسير علي بن إبراهيم القمّي 1: ٥٩، الخصال: ۲۷۱ ت ١١، فقه الرضا: ٦٦، زبدة البيان: ٤٤، استقصاء الاعتبار 1: ٤٤١، كنز العرفان في فقه القرآن للسيوري 1: ١٩٧ ت ١٢، وغيرها كثير.

ومن العامّة فكثيرة أيضاً للمثال راجع: المستدرك للحاكم ٢: ٦٥٦ ت ٣١٠٩، مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار ٢: ٦٠٠ - ٦٠٠، والملل والنحل ٢: ٢٤٩ وهُما للشهرستاني ، سنن البيهقي ٨: ٥٤ ت ١٧٥٧١، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٤٩٩ - ١١٦١ ت ١١٦١ - ١١٦١ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٤١ ، الفتوح لابن أعثم ٤: ٢٦٢، تفسير الدرّ المنثور ١: ٥٧٩ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٣) ورد تارة أبو الخُلْد ، وأخرىٰ أبو الجَلْد وهو الصحيح ، فهو : جيلان بـن أبـي قـرة للج

سورة البقرة /آية ١٢٤.....١٢٤

سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد .

فأمًا التي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك.

وأمّا التي في الجسد: فالختان وحلق العانة وتـقليم الأظـفار ونـتف الإبطين والاستنجاء.

وفي إحدىٰ الروايتين عن ابن عباس أنّه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئاً.

عشرة منها في [سورة] براءة : ﴿ ٱلتَّنْبِبُونَ ٱلْعَاٰبِدُونَ ٱلْحَاْمِدُونَ ... ﴾ (١) إلىٰ آخرها .

وعشرة في [سورة] الأحزاب: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ﴾ (٢) إلىٰ آخرها.

وعشرة في سورة المؤمنين إلىٰ قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٣).

وقيل: عشرة في [سورة] سأل سائل إلىٰ قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٤) فجعلها أربعين سهماً.

 <sup>◄</sup> أو ابن فروة \_ الأسدي البصري ، صاحب كتب التوراة ونحوها ، روئ عنه قتادة وغيره .

راجع: الجرح والتعديل ٢: ٥٤٧ ت ٢٢٧٥، التماريخ الكبير ٢: ٢٥١ ت ٢٣٦٢، تفسير ابن أبي حاتم الرازيّ ٧: ٢٢١٨ ت ١٢١٠٣، وكرّر اشتباهاً: أبو الخلد في ٩: ٣٠٦٥ ت ١٧٣٣٦.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ براءة \_ ٩: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة «المؤمنون» ٢٣: ١ ـ ٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المعارج ـ سأل سائل ـ ٧٠: ٢٢ ـ ٣٤.

٣٧٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وفي رواية ثالثة عن ابن عباس أنّه أمره بمناسك الحجّ: الوقوف بعرفة، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار والإفاضة (١١). وقال الحسن: ابتلاه الله بالكوكب والقمر وبالشمس وبالختان وبذبح

وقال الحسن: ابتلاه الله بالكوكب والقمر وبالشمس وبالختان وبذبح ابنه، وبالنار وبالهجرة فكلّهنّ وفيٰ الله فيهنّ<sup>(٢)</sup>.

وقال مجاهد: ابتلاه الله بالآيات التي بعدها، وهي ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ (٣٠).

وقال الجُبّائيُّ: أراد بذلك كلَّ ما كلَّفه من طاعاته العقليّة والشرعيّة (1). وقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ معناه: وفي بهّنّ، علىٰ قول الحسن.

وقال قتادة والربيع: عمل بهنّ فأتمّهنّ (٥).

وقال البلخي: الضمير في ﴿أَتَمُّهُنَّ ﴾ راجع إلىٰ الله(٦)، وهو اختيار

<sup>(</sup>١) تقدّمت الإشارة إلى بعض المصادر في الهامش ٢ المتقدّم صفحة ٣٧٢، ونضيف: تفسير القرآن العظيم للطبراني ١: ٢٣٨، تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن القرابي ١: ٢٦٨، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٠٨، وغيرها كثير من التفاسير.

<sup>(</sup>۲) مصادره كثيرة وأغلبها مشترك مع مصادر الهامش المتقدّم، ونضيف: التفسير البسيط ٣: ٢٩٠، تفسير النكت والعيون ١: ١٨٤ ـ ١٨٥، تفسير بحر العلوم ١: ١٥٦، تفسير عبدالرزّاق الصنعاني ١: ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ت ١١٤ ـ ١١٦، تاريخ دمشق ٦: ١٩٣ ت ٢٥٩ ضمنها، تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسي ١: ٣٠٤ ـ ٤٣٠ ، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مصادره مشتركة مع ما سبق ، مضيفاً تفسير مجاهد : ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) مصادر الجُبائيّ مفقودة ، ومن نقل كلامه فقد اعتمد على تفسيرنا التبيان كما فـي تفسيره المجموع : ٨١، مجمع البيان ١ : ٣٩٨، عنه بحار الأنوار ١٢ : ٥٧.

<sup>(</sup>٥) الأراء تجدها في مصادر كثيرة منها: تفسير الطبريّ جامع البيان ٢: ٥٠٩، تفسير ابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٢٢ ت ١١٧٣، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٥٦، تفسير القرآن العظيم لابن أبي زمنين ١: ١٧٥، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٦) حاله كحال الجُبّائيّ المتقدّم في هامش ٤ فراجع.

قال البلخي: الكلمات هي الإمامة على ما قال مجاهد (٢)، قال: لأنّ الكلام متّصل، ولم يفصل بين قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ وبين ما تقدّمه بواو، فأتمّهن الله بأن أوجب بها الإمامة له بطاعته واضطلاعه، ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته، وأخبره بأنّ منهم ظالماً فرضي به وأطاعه، وكلّ ذلك ابتلاء واختبار.

والتمام والكمال والوفاء نظائر، وضِدّ التَّمام: النُّقْصانُ (٣).

يقال: تَمَّ تَماماً، وأَتَمَّ إِنَّماماً، واسْتَتَمَ استتماماً، وتَمَمَّ تَثْمِيَماً وتَتِمَّةً، وتَتِمَةً كُلِّ شَيءٍ ما يَكُونُ تَمامُهُ بغايته، كقولك: هذه الدّراهِمُ تَـمامُ هـذهِ المائة، وتَتِمَّةُ هذِهِ المائة، والتَمُّ: الشيءُ التَّمام، تقول: جَعلْتُهُ لَكَ تَمَا أي: يَتَمَامِهِ.

والتَمِيمَةُ: قِلادَةً من سُيورٍ، وربّما جُعِلَتْ فيها العِوَدُ تُعَلَّقُ علىٰ الصَّبيان. والليلة التّمام: أطْوَلُ لَيْلَةٍ في السَّنَةِ، ويقال: بل لَيْلُ التّمام لنَلاث عشرة؛ لأنّه يُستَبانُ فيها نُقْصانُها مِنْ زِيادَتها، ويقال: بل ليلة أربع عشرة؛

<sup>(</sup>١) راجع تفسير المصابيح له ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) أغلب ما تقدّم من مصادر في هامش ٢ من صفحة ٣٧٢، وهامش ٢ و٣ و٥ من صفحة ٣٧٤، انسير الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣١٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٣٦٩، تفسير المحرّر الوجيز ٢ : ٣٦٩، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٣) راجع: الألفاظ الكتابيّة للهمدانيّ ت ٣٢٧هـ: ٢٢٥، جواهر الألفاظ للبغداديّ ت ٣٣٧هـ: ٣٤٩هـ: ٢٥١ ف ٢٨ معجم الغربية للثعالبيّ ت ٤٢٩هـ: ٣٤٦ ف ٢٨ تحقيق د . جمال ، وهكذا معجم الفروق اللّغويّة : ٤٥٨ ت ١٨٣٨ ، الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة للطائيّ الجياني ت ٢٧٢هـ: ١٤٧ ، الفروق اللغويّة للعسكري ت ح ٣٨٣هـ: ٢١٩ ، فروق اللّغات: ٤٤ ت ٢٦.

لأنّه يتمّ فيها القمرُ فَيَصِيرُ بَدْراً، ويقال: حَمَلَتْهُ لتمام \_ بفتح التاء وكسرها \_ والتِمامُ في لغة تميم هو التّمامُ.

وقال ابن دريد: امرأة حُبْلىٰ مُتِمَّ، ووُلِدَ الغُـلامُ لتـمَّ وتَـمِام، وبَـدْرّ تِمام، ولَيْلٌ تِمام بالكسر فيهنّ، وما بعد هذا فهو تَمام بالفتح (۱).

وأصل الباب: التمام وهو الكمال(٢).

وقوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِى﴾ معناه: واجعل من ذرّيـتي مـن يُــؤتم بــه ويُقتدىٰ به، علىٰ قول الربيع وأكثر المفسّرين<sup>(٣)</sup>.

وقال بعضهم: معناه: أنّه سأل لعقبه أن يكونوا على عهده وورثته، كما قال: ﴿وَآجُنُنِنِي وَيَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ (١) فأخبره الله أنّ في عقبه الظالم المخالف له و[ل] ذرّيّته بـقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَـهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) لضبط المادّة «تم» روجعت المصادر التالية: العين ١١١ جمهرة اللّغة ١: ٠٨، تهذيب اللّغة ١: ٢٦٠، المحكم والمحيط الأعظم ١: ٤٦٩، المحيط في اللّغة ١: ٤٦٩، المحفردات: ١٤ ٤١٧، صحاح اللّغة ٥: ١٨٧٧، معجم مقاييس اللّغة ١: ٣٣٩، المفردات: ١٧٥، لسان العرب ١٢: ٧٦، تاج العروس ١٦: ٥٧٥، الغريبين لأبي عبيد الهروي ١: ٢٦١، وأجمع من كلّها المعجم في فقه لغة القرآن ١: ١١ ـ ٥١ حيث شمل جميع الاشتقاقات مضيفاً جميع موارد الاستعمال في جميع التفاسير وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تجد الإشارة لذلك في: تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥١٠، تفسير ابن أبي حاتم الرازي ١: ٢٦٩، تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١: ٢٦٩، تفسير ابن أبي زمنين (تفسير القرآن العزيز) ١: ١٧٦، البسيط في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ٣: ٢٩٢، الوسيط في تفسير القرآن المجيد له أيضاً ١: ٢٠٣، تفسير بحر العلوم للسمرقندي ١: ٢٠٣، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) تجد ذلك في غير واحد من التفاسير منها: جامع البيان للطبريّ ٢: ٥١٠، تفسير النكت القرآن العزيز لابن أبي حاتم الرازيّ ١: ٢٢٢ ت ١١٧٥ ـ ١١٧٩، تفسير النكت والعيون ١: ١٨٥، تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ ١: ١٥٦، تفسير الدرّ المنثور ١: ١٧٦ ، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ١٤: ٣٥.

سورة البقرة /آية ١٢٤ ...... ١٧٤ و الأوّل أظهر .

وقال الجُبَائيُّ : قوله ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِى﴾ سؤال منه لله أن يعرّفه هل في ذرّيّته من يبعثه نبيّاً كما بعثه هو وجعله إماماً(١).

وهذا الذي قاله ليس في الكلام ما يدلّ عليه بل الظاهر خلافه ، ولو احتمل ذلك لم يمتنع أنْ يضيف إلىٰ ذلك مسألة منه لله أن يفعل ذلك بذريّته مع سؤاله تعريفه ذلك .

والذُّرِّيَّة والنَّسْلُ والوَلَدُ نظائر ، وأراد إبراهيم للتِّلْاِ هذا .

وقال بعضهم: عبر بالذُّريّة عن الآباء، وقال تعالىٰ: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ (١) أي: آباءهم (١). وهذا ليس بواضح.

وبعض العرب يقول: ذِرِيَةَ ـ بكسر الذال ـ وبها قرأ زيد بن ثابت<sup>(١)</sup>. قال صاحب العين: الذَّرُّ صِغارُ النّمل واحد ذَرَة.

<sup>(</sup>١) تقدّم مراراً أنّ كتبه مفقودة ، أو لا زالت على رفوف الخزانات لم تر النور بعد ، والذي ظهر من تفسيره إنّما هو جمع من كتابنا ومجمع البيان وغيرهما ، ومع ذلك راجع تفسير الجبّائي جمع د . نبها : ٨١ ت ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٣٦: ٤١.

<sup>(</sup>٣) ذكرت ذلك جملة من المصادر ، منها: تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ٩: ٦٤٠ التفسير البسيط ١٨: ٤٨٠ ، تفسير النكت والعيون ٥: ١٩ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٤٥٣ ، تفسير البحر المحيط ٩: ٧٠ ، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٦: ٧٨ ، زاد المسير ٧: ٢١ ـ ٢٢ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك غير واحد من المصادر منها: معاني القرآن للنحّاس ٤: ١٢١، مختصر في شواذً القرآن: ١٧، المحتسب ١: ١٥٦، عمدة القاري ١٩: ٢٦٠، تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١: ٢٦٩، تفسير الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٦٨، تفسير البحر المحيط ٣: ١١١، وغيرها.

٣٧٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

والذَّرُّ أُخْذُكَ الشَّيْءَ بأطْرافِ أَصَابِعِكَ ، تَـقُولَ: ذَرَرْتُ الدُّواءَ أَذِرَهُ ذَرًا ، وكذلك الملْحَ وغيره .

واسْمُ الدَّوَاء ـ الذي يُتَّخَذُ لِلْعَيْنِ ـ ذَرُور .

والذَّريرَةُ: فَتَاتُ<sup>(۱)</sup> قَصَبِ الطِّيب، وهو: قَصَبٌ يُجاءُ بِهِ مِنَ الهِنْد كَأَنَه قَصب النَّشَّابِ<sup>(۲)</sup>، والذَّرَارَةُ: ما تَناثرَ مِنَ الشَّيْءِ الذي تَذِرَهُ. والذُرِّيَّةُ فُعْلِيَّةً مِنْ ذَرَرْتُ؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ ذَرَّهُمْ في الأرْضِ فَنَثْرَهُمْ فيها، كَما أَنَّ السُرِّيةَ مِنْ سَرَرْتُ، والجَمْعُ: الذَّرارِيُّ والسَرارِي وما أَشْبَهَهُ وإنْ خُفْفَ جَازَ.

والذَّرَورُ: ذَرْوةُ الشَّـمْس، فَـهُوَ يَــذِرّ ذَرُوراً، وذلك أَوَّل طُـلوعِها وسُقُوطِها علىٰ الأَرض أَوْ الشَّجَرِ، وتقول: ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ، أي: طَلَعَ (٣٠). وأصل الباب: الذَّر: وهو التفرقة.

وقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي﴾ والنَّيْلُ واللِّحاقُ والإدراكُ نظائِر.

والنَّيْلُ وَالنَّوالُ: مَا نِلْتَهُ مِنْ مَعْرُوفِ إنْسَانٍ، وَأَنَـالَهُ مَـعْرُوفَهُ ونَـوَّلَهُ: أَعْطَاهُ نَوْلاً، قال طَرَفَة:

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح ، ويساعد عليه ما جاء في النسخة «خ» ومصادر اللّغة الآتية ، وأمّا ما في النسخ «هـ، ۋ ، س ، والحجرية ، والمطبوعات» : «ذات» فلا يمكن المساعدة عليه ، راجع مصادر الهامش (٣) الآتي .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح كما جاء في مصادر اللغة الآتية ، وأمّا: النشاء ، فلا يمكن المساعدة عليه .

<sup>(</sup>٣) لضبط مادة «ذرّ» روجعت المصادر التالية: العين ٨: ١٧٥، جمهرة اللّغة ١: ١٧٨، تهذيب اللّغة ١٤: ٤٠٤، المحيط في اللّغة ١: ٥٥، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٤٥، معجم مقاييس اللّغة ٢: ٣٤٣، الغريبين ٢: ٦٧٢، صحاح اللّغة ٢: ٣٦٣، النهاية في غريب ٢: ٣٣٠، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٤٥، وأشملها: المعجم في فقه لغة القرآن ٢٠: ٥٩٥.

سورة البقرة /آية ١٢٤.....٠٠٠

إِنْ تُـــنَوِّلُهُ فَـــقَدْ تَــمْنَعُهُ وَتُـرِيهِ النَّجْمَ يَجْرِي بِالظَّهُر (١) [٤٣٣] وقولهم: نَوْلُكَ أَنْ تَفْعَلَ ذلك، معناه: حَقُّكَ أَنْ تَفْعَلَ (١).

والنَّوْلُ: خَشَبَةُ الحاثِكِ الذي (٣) يَنْسِجُ الوَسائِدَ عليه (٤) ونحوها، وأداته المنصوبة أيضاً تُسَمِّىٰ المِنوَال (٥).

وأصل الباب: النَّيْلُ ، وهو اللَّحوق .

والمراد بالعهد هاهنا فيه خلاف.

قال السُّدِّيُّ واختاره الجُبائيِّ : إنَّه أراد النبوَّة .

وقال مجاهد: هو الإمامة (٦).

(١) البيت لطرَفَة بن العبد \_ وتقدّم الشاعر في ١: ١٢٦ \_ في ديوانه من قصيدة يخاطب بها «ماوية» حبيبته ويصف أحواله وتنقّله في البلاد ، ولهوه في شبابه ، وأحوال قومه .

المعنىٰ واضح من البيت ، ومع ذلك تُنَوِّلهُ : إن تُعْطِه مرّة فإنّها تمنعه مرّات ، حتّىٰ أنّه من تَمَنَّعِها عليه يكون في مشقّة ، وكأنّه يرىٰ نجوم الظهيرة ، فإنّه يشبه رؤية نجوم الظهيرة مثل عطاء البخيل شيئاً .

الشاهد فيه : استعماله «تنوّله» وإرادة ما ذكره الشيخ المصنّف .

- (٢) الجملة وردت في بعض مصادر اللّغة الآتية على النفي قولاً ومعنى ، أي ما كان نَوْلُكَ أن تفعل ذلك ؛ لأنّ الضمير راجع للحائك ، كما في العين ونحوه في الجمهرة والمحيط .
- (٣) هذا هو الصحيح ؛ لأن الضمير راجع للحائك ، وفي مصادر اللّغة : «الشيء» كأنّها
   أرجعت الضمير إلى الخشبة .
  - (٤) الضمير تابع لما تقدّم تذكيراً أو تأنيثاً .
- (٥) لضبط المادّة «نيل ، نول» روجعت المصادر التالية : العين ١٥ : ٣٣٢ ، جمهرة اللّغة ٥ : ٣ ، ٩٨٩ ، تهذيب اللّغة ١٥ : ٣٧١ ، المحيط في اللّغة ١٠ : ٣٣٨ ، صحاح اللّغة ٥ : ١٨٣٦ ، لسان العرب ١١ : ٣٨٣ ، مفردات القرآن الكريم : ٧٢٨ ، تاج العروس ١٥ : ٧٦٤ ، ولعلّ هناك أكثر .

<sup>(</sup>٦) مصادر قولهما ـ السُّديّ ومجاهد ـ مشتركة ، وهي : تفسير مجاهد : ٢١٣ ، تفسير للح

وقال أبو حذيفة: لا أتّخذ إماماً ضالاً في الدنيا<sup>(٢)</sup>.

Number of the state of the stat

♦ النكت والعيون ١: ١٨٥، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ١: ٢٢٣ ت التفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥١١، التفسير البسيط ٣: ٢٩٦، التفسير الوسيط ١: ٢٠٣، وهُما للواحدي ، تفسير البحر المحيط ١: ٣٠٣ ، المحرّر الوجيز ٢٠٠٠ ، وغيرها كثير .

- (۱) يدلَ علىٰ ذلك غير واحد من المصادر ، مثل الكافي ١: ١٣٣ ك الحجة ب ٢: طبقات الأنبياء والرسل والأثمة ح ١ ٢ ، تفسير العياشيّ ١: ١٥٤ ت ١٩٤ ، بحار الأنوار ٢٥: ١٩١ ب ٥ عصمتهم ولزوم عصمة الإمام اللّه ، وغيرها ، وفي بعض المصادر إمّا دون نسبة أو نسبت لغيرهم ، راجع : تفسير الكشّاف ١: ٣٠٩ ، تفسير البحر المحيط ١: ٥٠٠ ، الأربعين للماحوزيّ : ٥٤ ، منهاج البراعة ١: ٥٦ ، مسالك الافهام إلىٰ آيات الأحكام للكاظميّ ١: ١١٨ و ٣٤٠ ، وغيرها .
- (٢) الجملة \_ ونحوها ممّا يـودّيها \_ مشهورة في المصادر بنسبتها إلى أبي حنيفة مؤسّس المذهب ، وأمّا نسبتها إلى أبي حذيفة فلم أجده ولم أعرف من هو رغم البحث الكثير ، ولعلّه موسى بن مسعود البصريّ ، أبو حذيفة النهديّ : محدّث مفسّر من أهل البصرة ، عُدّ من شيوخ البخاريّ ، اختلف في حاله ، بعضٌ وتّقه ، وآخرون ضعّفوه . له تفسير القرآن اعتمده الطبري في التاريخ ، راجع : الفهرس ١٠ ، ٢١٩ ، والتفسير ، ولوروده في تفسير الكشف والبيان للثعلبي راجع الفهرست ٣٠ : ٣٠٠ عدّة موارد فيهما .

ولترجمة النهدي راجع: معجم المفسّرين لعادل نويهض ٢: ٦٩٣، طبقات المفسّرين للأدنه وي: ٢٩٣ ت ٢٩١، قال: المفسّرين للأدنه وي: ٤٦٣ ت ٤٩٣، سير أعلام النبلاء ١٠: ١٣٧ ت ١٩، قال: توفّي سنة عشرين ومائتين، غاية النهاية في طبقات القرّاء ٢: ٣٣٣ ت ٣٦٩٨، تاريخ الإسلام للذهبيّ (وفيات ٢١١ ـ ٢٢٠) ١٥: ٤٢٣ ت ٤٢٣، وراجع فهارس الكشف والبيان ٣١، ٥٠٥ ت ٢٧٩٩ وغيرها.

هذا وقد ذُكرت الجملة في غير واحد من المصادر، للمثال راجع: تفسير الكشّاف 1: ٣٠٩، شذرات الذهب 1: ١٥٩، الحدائق الوردية 1: ١٤٤، مقاتل الطالبيّين: ٣٦١ و ٣٦٤ م ٣٦٦، عمدة الطالب: ١٢٩، الإمامة وأهل البيت الميّية 1: ٢١٥، وغيرها كثير.

سورة البقرة /آية ١٢٤.....١٢٤ .....

وقيل: معناه الأمر بالوفاء له فيما عقده من ظلمه.

وقال ابن عبّاس: فإذا عقد عليك في ظلم، فانقضه.

وقال الحسن: ليس لهم عند الله عهد يعطيهم عليه خيراً في الآخرة، فأمّا في الدنيا فقد يعاهدون فيوفئ لهم (١)، وكأنّه على هذا التأويل طاعة يحتسب بها في الآخرة.

وقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى آلظُّ لِمِينَ ﴾ يدلّ علىٰ أنّه يجوز أنْ يعطي ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً ؛ لأنّه لو لم يرد أن يجعل أحداً منهم إماماً للناس كان يجب أن يقول في الجواب: لا ، ولا ينال عهدي ذرّيّتك ، وكان يجوز أن يقول في العربية: «لا ينال عهدي الظّالِمؤن» ؛ لأنّ ما نالكَ فَقَدْ يُلتّهُ ، ورُوي ذلك في قراءة ابن مسعود (٢) ، إلّا أنّه في المصحف بالياء ، تقول: نالَنِي خَيْرُك ، ونِلْتُ خَيْرَك (٣) .

واستدلّ أصحابُنا بهذه الآية علىٰ أنّ الإمام لا يكون إلّا معصوماً من القبائح ؛ لأنّ الله تعالىٰ نفئ أنّ ينال عهدَه ـ الذي هو الإمامة ـ ظالم ، ومن

<sup>(</sup>۱) ظهر اتّحاد مصادر أقوالهم فالإشارة إليها جمعاً أفضل ، راجع: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ۱: ۲۲۳ ـ ۲۲۴ ت ۱۱۸۰ ـ ح ۱۱۸ و ۱۱۸۸ ، تفسير سفيان الثوريّ: ٤٨ ، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٥١١ ـ ٥١٤ ، تفسير عبدالرزّاق الصنعاني ١: ٥٨ ، تفسير الحسن البصري (جمع د . محمّد عبدالرحيم) ١: ١١٤ ت المتنافئ د مشتى ٦: ١٩٥ ضمن ترجمة ٣٥١ (إبراهيم بن آزر) ، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٦٩ .

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في غير واحد من المصادر، منها: معاني القرآن للفرّاء ١: ٧٦، مختصر في شواذ القرآن: ١٦، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٥١٦، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٦٩، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٦٩، تفسير التهذيب للجشميّ ١: ٢٧٧، المحرّر الوجيز ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) لأنَّ النيل تارة موجِّه للخير ، وأخرىٰ إلىٰ الفاعل .

٣٨٢ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ليس بمعصوم فهو ظالم إمّا لنفسه أو لغيره (١١).

فإن قيل: إنّما نفىٰ أنْ يناله ظالم في حال كونه كذلك ، فأمّا إذا تاب وأناب فلا يُسمّىٰ ظالماً فلا يمتنع أن ينال.

قلنا: إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآية تناولته في حال كونه ظالماً فإذا نفى أن يناله فقد حَكَمَ عليه بأنّه لا ينالها، ولم يفد أنّه لا ينالها في هذه الحال دون غيرها، فيجب أن تُحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك، ولا ينالها وإن تاب فيما بعد.

واستدلوا بها أيضاً على أنّ منزلة الإمامة منفصلة من النبوّة ؛ لأنّ الله خاطب إبراهيم التيليّلا(٢) وهو نبي ، فقال له : إنّه سيجعله إماماً جزاءً له على إتمامه ما ابتلاه الله به من الكلمات ، ولو كان إماماً في الحال ، لما كان للكلام معنى ، فدلّ ذلك على أنّ منزلة الإمامة منفصلة من النبوّة ، وإنّما أراد الله أن يجعلها لإبراهيم التيليّل .

وقد أملينا رسالة مفردة في الفرق بين النبيّ والإمام، وأنّ النبيّ قـد لا يكون إماماً علىٰ بعض الوجوه، فأمّا الإمام فلا شكّ أنّه يكون غير نبي،

<sup>(</sup>۱) ممن استدل بها: الكاظميّ في مسالك الافهام ۱: ۱۱۷، وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ۲: ۲۹ ـ ۲۷، وبتفصيل جيّد الخاجوثيّ في جامع الشتات: ۱۷، وغيرهم، وراجع: غريب القرآن للطريحيّ: ۲۰۵، تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ۱: ۱۳۵ ـ ۱۳۵، تفسير البرهان ۱: ۳۱۷ ـ ۳۲۲ ت ۳۰۳ ـ ۲۱۳. هذا وممّا يمكن الإشارة إليه أنّ إتمام هذه الأمور سبب استحقاق الإمامة في النفس شيء منه، إذ هي ليست بتلك الصعوبة، ولأنّها لا تحتاج في الامتثال إلى فائق قدرة وبذل جهد حتّى تكون سبباً وعلّة لاستحقاق الإمامة لمن يأتي بها.

<sup>(</sup>٢) في «خ» زيادة: وموسى ، إلّا أنّ الضمائر بعدها والنسخ الأخرى لا تساعد على الإثبات .

وإبراهيم وإبراهم لغتان، وأصله: إبراهام، فحذفت الألف استخفافاً (٢)، قال الشاعر:

عُذْتُ بِمَا عاذَ بِهِ إِبْراهِمْ (٣)

وقال أمية :

مَـعَ إبْـراهَـمَ ٱلتَّـقيُّ ومُوسىٰ (٤) ....... [٤٣٥]

(١) هذه الرسالة مطبوعة ضمن: الرسائل العشر: ١٠٩ ـ ١١٤.

(٢) تقدّم تفصيل ذلك في ص: ٣٧١ مع مصادره في الهامش (٢).

(٣) الرجز ذكر في مصادر عدّة ، مختلفة في نسبته وتعدادها لأشطره ، أمّا النسبة فهي بين ثلاث : عمرو بن تُغيل ، وعبد المطلّب ، وزيد بن عمرو بن تُغيل ، وهذا لا يهم ؛ إذ المهم سياق القصّة ، إذ حاول الناقل أن يقدم تحريم قائلها أكلّه ما ذبح على النصب ، وأنّه قبل النبيّ الأكرم عَلَيْكُ ، وقد فُصّل ذلك مع ردّه في القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع : ١٣٤ ـ ١٣١ .

وللرجز واختلافاته راجع: معجم الشعراء للمرزباني: ٣، السيرة النبوية لابن هشام ١: ٢٥٤، السيرة النبوية لابن كثير ١: ١٥٧، سير أعلام النبلاء ـ السيرة النبوية ـ ١: ٧٨، تاريخ دمشق ١٩: ٤٩ ضمن ترجمة زيد بن عمرو رقم ٢٣٤٨، وغيرها من المصادر كثير.

(٤) شطر من رجز منسوب لأميّة بن أبي الصلت ، وتقدّمت ترجمته في ١: ٧١، ومع كثرة التتبّع لم نجده إلّا في الحجّة لأبي على الفارسيّ ت ٣٧٧ هـ ٢: ٢٢٦ ذكره مع شطر آخر:

..... وَٱبْنِ يَعْقُوبَ عِصْمَةٌ فِي الهَـزاكِ

وذكر محقّقه أنّه من جملة قصيدة له برقم ٦٢ في صفحة ٤٣٩ من ديوانه ولم أتحقّقه بالرغم من توفّر ثلاث طبعات من الديوان . نعم ، ذكره في طبعة الجبيلي معتمداً على التبيان . وقد استشهد به في الحجّة كما تقدّم أعلاه لمحلّ الشاهد لدى الشيخ المصنّف .

#### قوله تعالىٰ:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِىَ لِـلطَّـآيْفِينَ وَٱلْعَلَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ ﴿ آية واحدة .

قرأ نافع وابن عامر ﴿وَآتَّخَذُواْ﴾ علىٰ لفظ الخبر، الباقون بلفظ الأمر(١).

قوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ عطف علىٰ قوله: ﴿وَإِذِ آَبْتَكَىٰۤ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ﴾ وذلك معطوف علىٰ قوله: ﴿ يَالْبَيْنَ إِسْرَاءِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ ٱلْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ واذكروا ﴿ وَإِذِ آَبْتَكَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ ﴾ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً ﴾ ، والبيت الذي جعله مثابة هو: البيت الحرام.

والبيت في اللغة والمنزل والمأوىٰ نظائر، يقال: باتَ يَسِيتُ بَـيْتُوتَةً وبيّته مُبَايَتَةً، وَتَبَيَّتَ تَبَيُّتاً، وَتَبَايَتوا تَبايتاً.

والبيت: من أبيات الشَّعْر؛ ومِنْ بُيُوتِ النَّاسِ، وَالبَيْتُ مِنْ بِيُوتاتِ العَرَب: أَخْيَاؤُها.

وبَيِّتَ فُلانً أَبْيَاتاً تَبْيِيتاً: إذا بَنَاها.

والبَيْتُونَةُ : الدُّخُولُ فِي الليلِ ، تقول : بِتُّ أَفعلُ كذا ، وبالنَّهارِ : ظَلِلْتُ ،

<sup>(</sup>١) ذكرت القراءة \_ قراءة نافع وابن عامر \_ جملةً من مصادر القراءة ، منها : الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ٢٢٠ ، السبعة في القراءات : ١٧٠ ، الكشف عن وجوه القراءات ١ : ٣٦٠ ، جامع البيان في القراءات ١ : ٣١ - ٣٦ ، الموضّح في وجوه القراءات ١ : ٣٩٠ \_ ٢٩٨ \_ ٢٩٨ ، غاية الاختصار ٢ : ٤١٦ ، الكنز في القراءات العشر : ١٣٠ ، التذكرة في القراءات : ١٩٤ ، وغيرها كثير .

وأَبْاتَهُمُ اللهُ إِبَاتَةً ، وَأَبْاتَهُمُ الأَمْرُ بَيْاتاً ، كُلّ ذَلِكَ دُخُولُ اللَّيْل ، ولَيْسَ مِنَ النَوْمِ فِي شَيْءٍ ، وما عِنْدَهُ بَيْتُ لَيْلَةٍ ، وَلا بِيتَةُ لَيْلَةٍ ـ بكَسْرِ البّاءِ ـ يَعْني : القُوْتُ ، واللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ مِنْ عَمِلِ اللَّيْلِ .

وَبَيَّتُ ٱلْقَوْمَ: إذا أَوْقَعْتَ فِيهِمْ لَيْلاً.

والمصدر: التبييت، والاسم: البيّات، ومنه قوله: ﴿ بَأْسُنَا بَيَاتًا ﴾ (١). ويُسَمّىٰ البَيْتُ مِنَ الشِعْرِ بَيْنَاً؛ لِضَمِّهِ الحُرُفَ وَالكَلامَ كَمَا يَضُمّ البَيْتُ أَهْآلُهُ

وامْرَأَةُ ٱلرَّجُلِ: بَيْتُهُ، قال الراجز:

[٤٣٦]

مَّالِي إِذَا أَخَذْتُهَا صَاْيَتُ أَكِيْرٌ قَدْ غَالَنِي أَمْ بَيْتُ(٢)

المعنى : الراجز يشكو ضعفه عن سحب الدلو من البئر ، واعتراؤه أنين لا يدري من الكبر هذا أم من النساء ؟ الصأيُ : الصوت الضعيف لِلْقُرْخِ ، ويريد أنينه .

الشاهد: لدى الجميع استعمال البيت بمعنى الأهل والزوجة.

وقد ذكرت بعض المصادر قبله وبعده بيتين هما :

اْقُولُ إِذَا حَوْقَلْتُ أَوْ دَنَوْتُ

وَبَعْضُ حِيقَالِ الرُّجالِ ٱلمَوْتُ

مالي إذا . . . . . .

لَيْتَ وَهَلْ يَنْقَعُ شَيْئاً لَيْتُ لَيْتَ الشَبابَ بِيعَ فَاشْتَرَيْتُ

راجع: مجموع أشعار العرب «ديوان رؤبة»: ١٧١، الهمز: ٦٥، الملاحن: ٨٢ واجع: مجموع أشعار العرب «ديوان رؤبة»

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ٤ و ٩٧.

<sup>(</sup>٢) نُسب الرجز لرُؤبَة بن العَجاج أو لأبيه العَجاج .

وَمَاءٌ بَيُّوتٌ : إِذَا بَاتَ لَيْلَةٌ فِي إِنَائِهِ .

وأصْلُ الباب: البَيْتُ: المَنْزِل<sup>(١)</sup>.

وقوله: ﴿مَثَابَةً ﴾ في معناه خلاف، قال الحسن: يثيبون إليه كلّ عام، أي: ليس هو مرّة في الزمان فقط (٢).

وقال ابن عباس: معناه: أنّه لا ينصرف عنه أحد وهو يرى أنّه قـد قضى منه وطراً فهم يعودون إليه (٣).

وقال أبو جعفر للتِيلاِ (٤): «يرجعون إليه لا يقضون منه وطراً».

وبه قال مجاهد.

وحكىئ الحـــارثيّ (٥) أنّ مــعناه: يــحجّون إليــه فـيثابون

∜ وضمن ت ١٦، الأمالي للقالي ١: ٢٠، سمط اللآلي ١: ٩٧، وغيرها من مصادر اللّغة الآتية .

- (۱) لضبط المادّة اللغويّة «بيت» روجعت المصادر التالية: العين ١٠٨، جمهرة اللغة ١: ٢٥٧، تهذيب اللغة ١: ٣٣٣، المحيط في اللغة ١: ٤٧٣، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٤٧٤ ، معجم مقاييس اللّغة ١: ٣٢٤، لسان العرب ٢: ١٤، تاج العروس ٣: ٢١، وأجمعها المعجم في فقه لغة القرآن ٧: ١٧١ ـ ٢٣٢ ، وغيرها كثير.
  - (٢) أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٢.
    - (٣) نفس المصدر السابق.
- (٤) التحيّة أضيفت من النسخ: «خ، ه، س، حجرية» والطبعة النجفيّة، ويساعد عليها ما نُقل في غير واحد ممّا يأتي في المصادر التالية: مسالك الافهام ٢: ٣٣٩، فقه القرآن ١: ٢٨٩، النسخة الخطيّة لتفسير المصابيح للوزير المغربي ت ٤١٨هـ: ٢٩، فيكون المراد هو الإمام الباقر عليمالاً .
- (٥) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث \_ ومنه النسبه \_ الشهير بالحارثي والخطيب بساوة ، ثقة ، له كتاب الإمام ، نوادر القرآن .

راجع: الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهرانيّ ٢٤: ٣٤٧، رجال النجاشي: ٣٨٢ ت ١٠٣٨، أعيان الشيعة ١: ١٣٠، نقد الرجال ٤: ١٢٣ ت ٤٤٤٧، معجم رجال الحديث ١٦: ٢١ ت ١٠٦٠، قاموس الرجال ٩: ٧٨ ت ٦٤٤.

وقال الجُبّائيّ : يثوبون إليه : يصيرون إليه (٢) .

والفرق بين مَثابَة ومَثاب: أنّ الأخفش قال: مثابةٌ للمُبالَغةُ؛ لما كَثُرَ من يَثُوبُ إليه، كما قيل: عَلَامَةٌ ونَسّابَةٌ وسَيّارَةٌ (٣).

وقال الفَرَاء والزجّاج: معناهما واحد، كالمُقامَة والمَقام بمعنى واحد<sup>(1)</sup>.

ووزن مَثْابَة : مَفْعَلَة ، وأَصْلُها مَثْوَبَةً مِنْ ثَابَ يَثُوبُ مَثْابَةً وَمِثَاباً وَثُواباً : إذا رَجعَ ، فَنَقِلَتْ حَرِكةُ الواو إلىٰ الياء ثمّ قُلِبَتْ علىٰ ما قَبْلها ، قال ورقة بن نَوْفَل في صفة الحرم :

مَــثَابٌ لأفْــنَاءِ القَـبائلِ كُـلُّها تَخُبُّ إلَيْهِ اليَعْمَلاتُ الطَّلائحُ (٥) [٤٣٧]

٣٩٩٥، سنن البيهقيّ ٥: ٢٨٧ ت ٥: ٢٨٧ ت ٩٨٣٠ ـ ٩٨٣١، تفسير الصنعاني ١: ٢٩٠ ت ١٢٢، وبلا نسبة في التمهيد لابن عبدالبر ١٨: ٣١٠ ـ ٣١١، تفسير

سفيان الثوريّ : ٤٩ .

(٢) تقدّم مراراً أنّ كتبه لا زالت أثراً بعد عين ، حتى أنّ رأيه يُنقل ولكن بلا نسبة له ، راجع : سنن البيهقي ٥: ٢٨٧ ت ٩٨٣٠ ، مجاز القرآن لمعمّر بن المثنّى ١: ٥٥، عمدة القاري ٥: ٢٦٥ ، التمهيد لابن عبد البر ١٨: ٣١٠ ، فقه القرآن ١: ٣٨٩ ، مسالك الأفهام ٢: ٣٣٩ .

(٣) معاني القرآن للأخفش ١: ٣٣٥، وعنه تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٣٧٢،
 التفسير البسيط للواحدي ٣: ٢٩٩، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٧٢،
 ١لمحرّر الوجيز ١: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفرّاء ١ : ٧٦ ، معانى القرآن للزجّاج ١ : ٢٠٥ .

ره) البيت اختُلُف في نسبته بين ورقة بن نوفل ، ولعلّه الصحيح ؛ إذ عليه إجماع الله

ومنه: ثاب إليه عَقْلُهُ ، أي: رجع إليه بعد عُزُوبِهِ (١١).

وقوله: ﴿ وَ أَمْنًا ﴾ فالأمن مَصْدَرُ قَوْلِكَ: أَمِنَ يَأْمَنُ أَمْنًا ، وإنّما جَعَلَهُ أَمْنًا بأنْ حَكَمَ أَنْ مَنْ عاذَ بهِ والتّجأ لا يَخافُ علىٰ نَفسِهِ ما دام فيه بما جعله في نُفوسِ العَربِ مِنْ تَعظيمِهِ ، فَكَانَ مَنْ فِيهِ آمِناً علىٰ مالِهِ ودمِهِ ، ويُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَولهِ ، كما قال : ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَولهِ ، كما قال : ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ آلنّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ (١) .

ولِعِظَمِ حُرْمَتِهِ أَنَّ مَنْ جنْىٰ جِنايَةً والتَجَا إليه لا يُقام عليهِ الحدِّ حتَىٰ يخرج ، لكن يُضَيَّق عليه في المطعم والمشرب والبيع والشراء حتَّىٰ يخرج منه فيقام عليه الحدِّ.

فإن أحدث فيه ما يوجب الحدِّ أُقيم عليه فيه ؛ لأنَّه هَـتَكَ حُـرَمَةَ الحرم .

المصادر ، وأبي طالب الثيلا وهو نادر ، وقد اختلف في روايته أيضاً بما لا أثر له علىٰ الشاهد .

المعنىٰ : أفناء القبائل : مُخْتَلَقَهُم . تَخُبُّ : ضرب من العدو ، اليَعْمَلاتُ : جمع مفردها يَحْمَلُة : الناقة العاملة ، والمطبوعة عليه .

استشهد به جمع منهم: الطبري في تفسيره ٢: ٥١٧، والشافعي في أحكام القرآن ١: ١١٩، والسمعاني في تفسيره ١: ١٣٦، والقرطبي في أحكام القرآن ٢: ٣٧٢، وابن كثير في سيرته النبوية ١: ٢٦٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣: ١٥ ضمن ترجمة ورقة بن نوفل ت ٧٩٧.

<sup>(</sup>۱) لضبط الفعل «ثاب» ومعرفة معانيه وتصرّفه روجعت المصادر التالية: العين ١: ٢٤٦، جمهرة اللّغة ١: ٢٦٢، و٢: ١٠١٦، تهذيب اللّغة ١: ١٥٨، المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ١٨٨، معجم مقاييس اللّغة ١: ٣٩٣، صحاح اللّغة القديم ١: ٩٤، والمحقّق ١: ١٤٦، وأجمعهم المعجم في فقه لغة القرآن ٨: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩: ٦٧.

ولأنّ الله تعالى جعل الأشهر الحُرم لا يَحِلّ فيها القِتالُ والقَتْلُ ؛ وكلُّ ذلك بسبب البيت الحرام ، فهو آمن بهذه الوجوه .

وقوله: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرَ ٰهِيمَ﴾ أكثر القرّاء علىٰ لفظ الأمر إلّا ابن عامر ونافع فإنّهما قرءا علىٰ لفظ الخبر من فعل ماض(١١).

ويحتمل أن يكون اللّفظ معطوفاً علىٰ قوله: ﴿وَ**اَذْكُرُواْ﴾** (٢) كأنّه قال لهم: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي واتّخِذوا مِن مَقام إبراهيم مصلّىٰ.

وقال الربيع بن أنس: من الكلمات التي ابتلي إبراهيم بها قوله: ﴿وَآتَّخِذُواْ مِن مُّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ (٣)، وكأنّه قال: ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ وقال: ﴿وَآتَّخِذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾.

وقيل: إنّه معطوف علىٰ معنىٰ ﴿وَإِذْ جَـعَلْنَا ٱلْبَيْتَ﴾؛ لأنّ معناه: واذكروا إذ جعلنا البيت، واتَّخِذوا<sup>(٤)</sup>.

وقيل: إنّه معطوف علىٰ معنىٰ ﴿جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾؛ لأنَّ فيه معنىٰ ثوبوا إليه واتُّخِذوا<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أشير إلى القراءة هذه \_ أي : بفتح الخاء \_ في جملة من مصادر القراءة ، راجع : السبعة في القراءات : ۱۷۰ ت ٤٥ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ : ٢٦٣ ت ٢٩ ، حجّة القراءات : ١١٣ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢ : ٢٢٠ ، النشر في القراءات العشر ٢ : ٢٢٢ ، الموضّح في وجوه القراءات ١ : ٢٩٨ ت ٤٤ ومصادره . (٢) في آية ٢٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٢٢ ، المحرّر الوجيز ١: ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) مسعاني القسران للأخفش ١: ٣٣٥، معاني القران للرجّاج ١: ٢٠٧، معاني القراءات: ٦٢، ومصادرها.

<sup>(</sup>٥) أشير إلىٰ ذلك في جملة مصادر منها: تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل ١: ٣٦٠ المحرّر الوجيز ١: ٣٥٢، تفسير الدرّ المصون ١: ٣٦٤.

٣٩٠ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وظاهر قوله: ﴿وآتَخِذُوا﴾ أنّه عامّ لجميع المكلّفين (١) إلّا من خصّه الدليل، وعليه أكثر المفسّرين.

وقال أبو عليّ الفارسيُّ: وجه قراءة من قرأ على الخبر: أنّه عطفه على ما أضيف إليه ﴿إِذْ﴾ ، كأنّه: «وإذ آتَّخَذُوا» ، قال: وتقوية قوله: إنّ ما بعده خبر ، وهو قوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِلْنَ إِبْرَاٰهِيمَ وَإِسْمَاهِيلَ ﴾ (٢).

المعنيّ بقوله: ﴿مِن مَّقَامٍ ﴾ قيل فيه أربعة أقوال:

الأوّل: ما قاله ابن عبّاس: الحجُّ كلُّه مَقَّامُ إبراهيم (٣).

الثاني: قال عطاء: مَقامُ إبراهيم: عرفة والمزدلفة والجمار (٤).

الثالث: قال مُجاهِد: الحرم كلّه مَقامُ إبراهيم (٥).

الرابع: قال السُّدّيّ: مَقَامُ إِبراهيم هـو الحَجَرُ الذي كانت زوجة

 <sup>(</sup>١) الحجّة للقرّاء السبعة للفارسي ٢: ٢٠٠، وذكره الطبري في جامعه ٢: ٥٢٤، والأندلسي في البحر المحيط ١: ٦٠٩، وعنه زاد المسير ١: ١٤٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ١٢٥، وانظر الهامش السابق.

 <sup>(</sup>٣) تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٢٥، تفسير ابن أبي حاتم الرازي ١: ٢٢٦ ت
 ١١٩٧، تفسير النكت والعيون للماوردي ١: ١٨٧، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤:
 ٥٤، زاد المسير لابن الجوزي ١: ١٤١، تفسير أحكام القرآن للجصاص ١: ٧٥، عمدة القاري ٤: ١٣٠، فقه القرآن للراوندي ١: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٢٥ ، تفسير البسيط للواحدي ٣: ٣٠٤ ، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٧٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد: ٢١٤ هـ ٢، تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٢٥ ـ ٥٢٨، شرح البخاري لابن بطال ٢: ٥٦، تقسير الهداية إلى بلوغ النهاية ١: ٤٣٢، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٧٦، فتح القدير ١: ١٣٨، عمدة القاري ٤: ١٣٠، المحرّر الوجيز ١: ٣٥٣، اللباب ٢: ٤٦٣، فقه القرآن للراوندي ١: ٢٩٠.

إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه، فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقّه ثمّ رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحَجَرِ، فوضعته تحت الشقّ الآخر فغسلته فغابت رجله أيضاً فيه، فجعلها الله من شعائره، فقال: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ (١).

وبه قال الحسن وقَتادة والربيع، واختاره الجُبّائيّ والرُّمّانيّ (٢).

وهو الظاهر في أخبارنا (٢٠). وهو الأقوىٰ ؛ لأنّ مَقامَ إبراهيمَ إذا أُطلق لا يُفهم منه إلّا المَقام المعروف الذي هو في المسجد الحرام (٤٠).

وفي المقام دلالة على نبوّة إبراهيم النَّلِهِ؛ لأنّ الله تعالى جعل الصخرة تحت قدمه كالطين حتى دخلت قدمه فيها وكان ذلك معجزةً له.

وقيل في معنىٰ قوله: ﴿مُصَلِّى﴾ ثلاثةُ أقوالٍ:

<sup>(</sup>١) أُشير إلىٰ رأي السُّدِّيِّ في أغلب المصادر التفسيرية ولكن غالباً دون نسبة ، منها : تفسير السمعاني ١: ١٣٧ ، معالم التنزيل ١: ١٥٢ ، عون المعبود ١١: ٣، وفي أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥ ، الينابيع الفقهية ٧: ٣٥٦ منسوباً إليه .

<sup>(</sup>٢) تجد أقوالهم في : أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٥٣، تفسير ابن كثير ١: ١٧٥، تفسير الدرّ المنثور ١: ٦٢١ ـ ٦٢٥، عمدة القاري ٤: ١٣٠، تفسير الجُبّائي (جمع): ٨٢، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١: ١٥٤ ت ٩٥ - ٩٦، التوحيد ١: ١٧٩ ت ١٣، علل الشرائع: ٢٢٣ ب ١٦٠ ت ١٠٦ ب ١٣٩ ت ١٢٢٤ ـ ٢٥٣ ب ١٣٩ ت ١٢٢٤ ـ ٢٢٤ ، ١٢٥ ب ١٢٩ ت ١٢٢٤ . ١٢٣٠ ، الكافي ٤: ٢٥٥ ت ١، تهذيب الأحكام ٥: ١٣٩ ت ٤٥٨، الاستبصار ٢: ٢٣٥ ت ٢٥٥، منتهئ المطلب ١٠: ٣٢٨ ـ ٣٢٩، روضة المتّقين ٤: ٢٥٥ ـ ٢٥٩، الحج والعمرة في الكتاب والسّنة: ٩٩ ت ١٨٢، جامع أحاديث الشيعة ١٦٥٠ ت ١٦١٣.

<sup>(</sup>٤) مقام إبراهيم مشهور معروف في المسجد الحرام بين بئر زمـزم والكـعبة المشـرّفة فعلاً ، وإذا يغيّر محلّه فإمّا يقدّم إلى الكعبة أو يؤخّر عنها ، وجرىٰ ذلك مرّات . راجع : معجم البلدان ٥ : ١٦٤ ، مراصد الاطّلاع ٣ : ١٢٥٩ .

الأوّل: قال مجاهد: مُدْعَىٰ مأخوذ من صَلَيَتُ بمعنىٰ دَعَوْتُ (١). الثانى: قال الحسن والجُبّائيّ: قبلةً (٢).

الثالث: قال قَتادة والسُّدِيُّ: أمروا أن يُصلُوا عنده (٣)، وهو المروي في أخبارنا (١)، وبذلك استدلوا على أنّ صلاة الطواف فريضة مثله؛ لأنّ الله تعالى أمر بذلك، وأمره يقتضي الوجوب، وليس هاهنا صلاة يجب أداؤها عنده غير هذه بلا خلاف (٥).

# وقوله: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ أي: أمرنا أنْ طَهُرا.

من الشيعة ، راجع للمثال : الذريعة للسيد الشريف ١ : ٥١ ، العُدّة للشيخ الطوسي ١ : ١٧٠ ، مبادئ الوصول : ٩٠ ، كفاية الأصول : ٦٩ ، وغيرها كثير .

ومن العامّة للمثال أيضاً: المحصول ٢: ٤٤، الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٣٦٧، روضة الناظر ٢: ٥٩٤، التلخيص للجويني ١: ٢٦٨ ت ٢٢٥، البرهان له أيضاً ١: ١٥٩، المعتمد ١: ٧٥ ت ٤٣٦، التبصرة: ٢٦، العُدّة للفرّاء الحنبلي ١: ٢٤٤، وكثير غيرها؛ إذ لا يخلو كتاب في أصول الفقه عن هذا البحث إلا نادراً.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد: ٢١٤ هـ ٢، تفسير جامع البيان للطبريّ ٢: ٥٢٩، تفسير ابن أبي حاتم الرازي ١: ٢٢٧ ت ١٢٠١، النكت والعيون للماوردي ١: ١٨٧، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ذكرت قولهما جملة من المصادر، منها: التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٥٥، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٧٧، تفسير اللباب ٢: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥، تفسير الطبراني ١: ٢٤٠، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٥٤، تفسير ابن كثير ١: ٤١٧، وغيرها كثير .

 <sup>(</sup>٤) راجع: الكافي ٤: ٢٥٥ ب ١٣٨ و٤: ٢٣٣ ب ١٣٧، تهذيب الأحكام ٥: ١٣٧ تا ١٥٥ تفسير نور الثقلين ١: ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ ١٥٣ تفسير نور الثقلين ١: ١٢٢ ـ ١٢٣ تا ٢٥٠ تفسير البرهان ١: ٣٢٦ ـ ٣٢٠ تا ٣٤٠ تفسير البرهان ١: ٣٢٠ ـ ٣٢٠ تا ٢٠٠ ـ ٢٢٠ ـ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) خلاف بين الأصوليين والفقهاء والمتكلّمين في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، والكلام حولها وحصر مورد الخلاف فيها طويل عريض، وسيف الهامش على رقبة القلم مشهور، فالإحالة على المصادر خير، فلمريد التوسعة مراجعة المصادر التالية:

سورة البقرة /آية ١٢٥.....١٢٥ ....

قال الجُبّائيّ: أمرا أن يُطهَراه من فَرْثٍ ودمٍ كان يطرحه عنده المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم.

(ويجوز أن يُريدَ طهراه من الأصنام والأوثان التي كانت عليه للمشركين قبل أن يصير في يد إبراهيم)(١١)، وبه قال قَتادةُ ومُجاهدُ.

وقال السُّدَيُّ: طهرا بيتي ببنائكما له علىٰ الطهارة، كما قال تعالىٰ: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ, عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرٌ ﴾ (٢)(٢).

والطائف والدائر والجائل نظائر، طَافَ يَطُوفُ طَوْفاً: إذا دار حول الشّيء، وأَطاف بهِ إطَافَة: إذا أَلَمَّ بهِ، وَطَوَّفَ تَطْوِيفاً، والطَوْفُ: خَشَبٌ، أو قَصَبٌ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إلىٰ بَعْضِ، يُوْكَبُ عَلَيْهِ في البَحْر.

والطَوَفَانُ : مَصْدَرُ طافَ يَطُوفُ طَوْفاً ، فأمّا طَافَ بالبَيْتِ فَهُوَ طَوّافٌ ، وَأَطافَ به : إذا أحاط به .

والطَائفُ: العاسُ.

والطَوَافُونَ: المماليك؛ لقوله تعالىٰ: ﴿طَوَافُونَ عَلَيْكُم﴾ (٤). والطائف: طائف الجِنَّ والشَيْطانِ، وهو كلُّ شَيءٍ يَغْشَىٰ القَلْبَ

<sup>(</sup>١) المحصورة ساقطة من النسخة وخ، مثبتة في البواقي .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) وحدة المصادر وتقاربها يستدعي جمعها في هامش واحد. راجع: أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٥ بلا نسبة ، تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٣٣ ، تفسير الكشف والبيان للثعلبيّ ١: ٢٧٢ ، تفسير معالم التنزيل للبغوي ١: ١٥٣ ، تفسير المحرّر الوجيز ١: ٣٥٤ ، تفسير الجواهر الحسان للثعالبي ١: ٣١٥ ، تفسير لباب التأويل للخازن ١: ٧٩ ، تفسير مجاهد ٢١٤ ، زاد المسير ١: ٤٢ ، تفسير الدرّ المنثور ١: ٣٣٣ ، تفسير الفخر الرازي ١: ٥٠ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ٢٤: ٥٨.

٣٩٤ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ مِنْ وَسُواسِهِ فَهُوَ طَيْقُهُ .

والطائفَةُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ: قِطْعَةٌ، تقول: طائفةٌ مِنَ النَّاسِ، وطائفةٌ مِنَ النَّاسِ، وطائفةٌ مِنَ اللَّيْل، قال الله تعالى: ﴿وطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ﴾ (١).

وأصل الباب: الطَوْفُ: ٱلْدُّوْرُ<sup>(٢)</sup>.

ومعنىٰ ﴿الطُّـاَثِفِينَ﴾ هاهنا قيل فيه قولان:

أحدهما: ما قال سعيد بن جُبَير: ﴿الطَّاتِفِينَ ﴾ من أتاه من غُربة .
والثاني: قال عطاء \_ واختاره الجُبائيّ وغيره \_: هم الطائفون
بالبيت (٣). وهو الأصحّ .

وقوله: ﴿ وَ ٱلْمُلْكِفِينَ ﴾ هاهنا قيل فيه أربعة أقوال:

الأوّل: قال عطاء \_ واختاره الجُبائيّ \_: إنّهم المقيمون بحضرته.

والثاني: قال مجاهد وعِكْرِمة: إنَّهم المجاورون.

والثالث: قال سعيد بن جبير وقَتادة: إنَّهم أهل البلد الحرام.

والرابع: قال ابن عبّاس: هم المصلّون (٤).

(١) سورة المزّمّل ٧٣: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لضبط مادّة «طوف» روجعت المصادر التالية: العين ٧: ٤٥٨، تهذيب اللّغة ١٤: ٣٣ ، جمهرة اللّغة ٢: ٩٢١، المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٢٤٢، المحيط في اللّغة ٩: ٢١٠، والقديم ٤: ١٣٩٦، معجم مقاييس اللّغة ٣: ٤٣٢، العباب الزاخر: ٤٠٣ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) القولان تجدهما في: تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٣٤، تفسير ابن أبي حاتم الرازي ١: ٢٨٠ ت ٢٠١١، تفسير الجُبَّائيُّ : ٨٢ ت ٣٥ «جمع»، تفسير النكت والعيون للماوردي ١: ١٨٨، معاني القرآن للزجّاج ١: ٢٠٧، تفسير بحر العلوم للسمرقندي ١: ١٥٧، تفسير القرآن المجيد لابن أبي زمنين ١: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجُبّائي «جمع» ٨٢: ت ٣٥، البحر المحيط في التفسير للزركشي ١: للم

سورة البقرة /آية ١٢٥.....١٢٥ .....

والأوِّل أقوىٰ ؛ لأنَّه المفهوم من إطلاق هذه اللَّفظة ، قال النابغة :

عُكُوفٌ علىٰ أَبْياتِهِمْ يَنْمِدُونَهَا رَمَىٰ الله في تِلْك الأَكفُ الكَوانِعِ (١) [٤٣٨] والعَكْفُ واللَّزومُ والدَّوامُ علىٰ الشيءِ نظائرُ، تقول: عَكَفَ يَعْكُفُ عَكْفًا وعُكُوفاً: إذا لَزِمَ الشَّيء وأقامَ عَلَيهِ فَهُوَ عَاكِفٌ، وَعَكَفَ الطَّيْرَ بالقَتيل. والعاكف: المُعْتَكِفُ في المَسْجِدِ، قَلَّما يقولون: عَكَفَ \_ وإن قيل كان صواباً \_ وإنّما يقولون: اعْتَكَفَ .

ويقال للنظم إذا نَظَمَ فيهِ الجَوْهَر: عكف تعكيفاً، والمَعْكُوف المَحْبُوس. وأصل الباب: العَكْفُ: وهو اللَّزوم (٢).

<sup>♦</sup> ٦١١، تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٣٥، تفسير النكت والعيون للماوردي ١: ١٨٨، تفسير المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ١: ٣٥٤، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٣٧٨.

<sup>(</sup>١) بيت للنابغة الذبياني ـ وتقدّمت ترجمته في ١: ٥٥ ـ من قصيدة قالها في زرعة ابن عمرو العامري ، وفي طبعات الديوان بعض اختلاف لا يضرّ بالشاهد ، والبيت من ق ١٢ ب ٩ من طبعة : أبو الفضل إبراهيم .

يثمدونها: يسألونها ويلحُون في المسألة ، رمئ الله: جَدَعَها ، الكوانع: الملتصقة بالوجوه.

المعنىٰ العام : أنّهم يلحّون في مسألتهم ، ويطيلون إقامتهم على الأبواب ، ولقلّة سعيهم للرزق كأنّهم يسألون البيوت رزقهم ؛ لضعفهم وعدم خروجهم للغارة فأصبحوا أذلاء .

راجع: الديوان بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: ٨٦، ق ١٢، ب ٩. واستشهدت به بعض اللّغويات منها: العين ١: ٢٠٤، أساس البلاغة ١: ٩٩، لسان العرب ٢٠٤: ٣٣٧، تاج العروس ١٩: ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) لضبط المادّة «عكف» روجعت المصادر التالية: العين ١: ٢٠٥، تهذيب اللغة ١: ٢٠١ المحيط في اللّغة ١: ٢٠٩، لسان العرب ٩: ٣٢١ ، محجم مقاييس اللّغة ٤: ٢٠٨، المحكم والمحيط الأعظم ١: ٢٨٢، صحاح اللّغة ٤: ١٤٠٦، تاج العروس ١٢: ٣٩٦، المعجم في فقه لغة القرآن ٢٥: ٧٦١ .

والمعنيّ بقوله: ﴿وَ ٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ قال قَتادة وعطاء: هم الذيـن يصلّون عند الكعبة يركعون عندها ويسجدون(١).

وقال الحسن: ﴿ الرَّكَعِ السَّجُودِ ﴾ جميع المؤمنين ، وبه قال الفراء (٢). وهو الأقوى؛ لأنّه العُمُومُ .

فإن قيل: كيف أمرالله تعالى أن يُطَهّر بيته، ولم يكن هناك بيت بعد؟ قيل: معناه: ابنيا لي بيتاً مطهّراً في قول السُّدِيّ (٢).

وقال عطاء: معناه طهرا مكان البيت الذي تبنياه فيما بعد<sup>(1)</sup>. وفي الآية دليل علىٰ أنّ الصلاة جوف البيت جائزة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن للسمعاني ۱: ۱۳۸، تفسير الكشف والبيان للشعلبي ۱: ۲۷۲، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٥٨، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١: ١٧٧، تفسير فتح القدير ١: ١٤٢، تفسير الدرّ المنثور ١: ١٣٤، تفسير اللباب ٢: ٤٦٨، فقه القرآن للراوندي ١: ٢٩١، معانى القرآن للفرّاء ١: ٧٧ بتفاوت.

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر.

<sup>(</sup>٣) تعرّض لذلك غير واحد من التفاسير، منها: جامع البيان للطبريّ ٢: ٥٣٢، النكت والعيون ١: ١٨٨، جامع أحكام القرآن ٢: ٣٧٧، زاد المسير ١: ١٤٢، البحر المحيط ١: ٦١١.

<sup>(</sup>٤) ذُكر هذا القول في غير واحد من التفاسير ، منها : جامع البيان للطبري ٢ : ٥٣٢ - ٥٣٢ ، البحر المحيط ١ : ٦١١ .

<sup>(</sup>٥) ذكرت ذلك جملة من مصادرنا ، منها : الكافي ٤ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ب دخول الكعبة الأحاديث ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ب ٢٦ ، دخول الكعبة ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ب ١٦٢ ، الوافي ١٤ : ١٢٨٣ ـ ١٢٩٠ ب ١٦٥ دخول الكعبة ت ١٤٢٧٤ ـ ١٤٢٨٩ ، وسائل الشيعة ٤ : ٣٣٦ ب ١٠ .

وقد اعتمدها الفقهاء مثل: صاحب الجواهر ٢٠: ٦٢، وصاحب مستند الشيعة ١٣٠: ٨٨ وصاحب هداية الأمّة ٥: ١٩٨ ت ١٣١٠ ـ ١٣١٤، وصاحب مهذّب الأحكام ٥: ٤٣١، والأملي في كتاب الصلاة ٣: ٦٨٠، والحائري في كتاب الصلاة : ١١٠، وغيرهم من الفقهاء، ولعلّه لا يخلو مصدر فقهي عن هذا البحث.

سورة البقرة /آية ١٢٦..... ٢٣٩

قوله تعالىٰ:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَاٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَآرْزُقْ أَهْـلَهُ. مِـنَ آلْهُمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ. قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، إِلَىٰ عَذَابِ آلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ (٢٠ ] آية.

التقدير: ﴿و﴾ اذكروا ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آَجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾. فإن قيل: هل كان الحرم آمناً قبل دعوة إبراهيم الطِّلاِ؟

قيل: فيه خلاف، قال مجاهد عن ابن عبّاس وأبو شريح الخزاعي (١): كان آمناً؛ لقول النبيّ عَلَيْكُ حين فتح مكة: (هذه حرم حرّمها الله يوم خلق السماوات والأرض)(٢)، وهو الظاهر في رواياتنا(٣).

<sup>(</sup>١) صحابي اشتهر بكنيته: أبو شريح، وابن شريح، المتّغق عليهما، والمختلف في اسمه ونسبه كثيراً، روى عن النبيّ عَلَيْ ، عُدّ من طبقة ابن عبّاس، حمل لواء خزاعة عام الفتح، حاول أن يثني والي المدينة ليزيد عن البعث إلى مكّة لحرب ابن الزبير فلم يفلح في ذلك، توفّي عام ٦٨هـ.

راجع: الإصابة ٧: ٩٨ ت ٦٠٨، الاستيعاب ٤: ١٦٨٨ ت ٣٠٣٣، أسد الغابة ٥ الجع : ١٦٨٨ ت ٣٠٣٣،

وأمًا بكنيته ابن شُرَيح فقد ورد في جملة مصادر، منها: المبسوط للسرخسي ٤: ١٦٧، مجمع الزوائد ١: ١٦٩ و٤: ١٧٦، معرفة السنن والأثبار ٦: ١٧٦، كنز العمّال ٩: ٥٦، خلاصة تهذيب التهذيب: ١٤٥، ولعلّهما واحد.

<sup>(</sup>٢) ورد في عدّة صحاح منها: شُعَبُ الإيمان ٣: ٤٤١ ت ٤٠٠٧، سنن البيهقي ٥: ٣١٩ ت ٩٩٨٩، صحيح ابن ٣١٩ ت ٩٩٨٩، صحيح ابن خزيمة ٢: ٧٦ ت ٧٩٠٩، مصابيح السُّنَة ٢: ٣٩٣ ت ١٩٧٩، مسند أحمد ١ : ٤٢٩ ت ٢٣٤٩، صحيح ابن حِبَان ٩: ٣٥ ـ ٣٦، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) أشارت لذلك جملة من مصادرنا ، منها: الكافي ٤: ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ت ٣ ـ ٤ ، للح

٣٩٨ ..... التبيان في تفسير القرآن /ج٣

وقال قوم: كانت قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد، وإنّما صارت حرماً بعد دعوته عليه كما صارت المدينة؛ لما روي أنّ النبيّ عَلَيْهِ قال: (إنّ إبراهيم عليه حَرَّمَ مكّة، وإنّى حَرَّمْتُ المدينة)(١).

وقال بعضهم: كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراماً بعد الدعوة (٢).

و[الوجه] الأوّل يمنع الله إيّاها من الاصْطِلام(٣) والانتقام كما لحق

لا الفقيه ٢: ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ت ٢٣١٤ و ٢٣١٦، وسائل الشيعة ١٦: ٧٥٥ ب ٨٨، منتقىٰ الجمان ٣: ٤٨، الوافي ١٢: ٣٣ ت ١١٤٥١، مكاتيب الرسول على ٣: ٥٩٣ موسوعة الأحاديث للنجفي ١٠: ٤١٩ ت ١٣٣٥٥ ـ ١٣٣٥٦، تفسير الصافي ٢: ٧٨ ـ ٧٩ ت ٩١.

واعتمده آخرون في فتواهم مثل: الحدائق الناضرة ١٥: ٥٢٩، جواهر الكلام ١٨: ٤١٤، مستند الشيعة ١١: ٤٠١ وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>۱) يظهر اتّفاق الفريقين على روايته ، راجع: صحيح مسلم ۲: ۹۹۱ ت ٣٦٠ ـ ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ١٩٥٥ أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٩، المحلّى ٧: ٢٣٧ ، نيل الأوطار ٥: ١٠١ ، النكت والعيون ١: ١٩٠ ، فتح العزيز ٧: ٥١٣ ، وغيرها من مصادر العامّة .

أمّا الطائفة الحقّة فراجع للمثال: مسائل الخلاف ٢: ٤٢٠ ـ ٤٢١ م ٣٠٧، النهاية: ٣٨٧، التهذيب ٦: ١٢١ ب ٥ تحريم المدينة، الأحاديث، والثلاثة للشيخ الطوسي، وقبله الشيخ الكليني في الكافي ٤: ٣٦٥ ب تحريم المدينة، تذكرة الفقهاء ٧: ٣٧٥ م ٢٩٥، فقه القرآن للراوندي ١: ٤٤٢، الغدير في الكتاب والسُّنة والأدب ١١: ٥٤ وما بعدها، مسالك الافهام للكاظمي ٢: ٢٩٤ ـ ٢٩٥، وغيرها كثير جداً.

 <sup>(</sup>۲) ذكر ذلك في مصادر عدّة منها: التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٦٠، تفسير اللباب
 ۲: ۲۷۳، مسالك الافهام ٢: ۲۹۷، مكاتيب الرسول عليه ٣: ٥٩١ ومصادره.

<sup>(</sup>٣) الاصطلام: تأتي تارة بمعنى قطع العُضْو، أي: الأنف والأَذن، ولا مورد لها. وأخرى بمعنى: الإبادة من الوجود، ولعلها المرادة، راجع: العين ٧: ١٢٩، جمهرة اللّغة ٢: ٨٩٦، تهذيب اللّغة ١٢: ١٩٩، المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٣٣٥، للم

سورة البقرة /آية ١٢٦.....١٢٦ بسورة البقرة /آية ١٩٦

غيرها من البلاد، وبما جعل في النفوس من تعظيمها والهيبة لها.

والوجه الثاني: بالأمر على ألسنة الرسل، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل، وإنّما سأل أن يجعلها آمناً من الجدب والقحط (١)؛ لأنّه أسكن أهله ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ (١) ولا ضرع، ولم يسأله أمنه من انتقال وخسف، لأنّه كان آمناً من ذلك .

وقال قوم: سأله الأمرين (٣) علىٰ أنْ يُديمهما له، وإنْ كان أحدهما مستأنفاً والآخر كان قبل.

ومعنىٰ قوله: ﴿بَلَدًا ءَامِنًا﴾ أي يأمنون فيه ، كما يقال: ليل نائم ، أي: النوم فيه (٤٠).

كالمحيط في اللّغة ٨: ١٥٢، الصحاح ٥: ١٩٦٦، والمحقّق ٥: ٣٢١، معجم مقاييس اللّغة ٣: ٣٢٩، مادة: «صلم».

هذا ، وفي بعض النسخ بدل الصاد: ضاد ، أي : الاضطلام: أي الظلم ، راجع العين ٨: ١٦٦ ، جمهرة اللّغة ٢: ٩٣٤ ، تهذيب اللّغة ١: ٣٨٢ ، المحكم والمحيط الأعظم ١٠ : ٢٣ ، المحيط في اللّغة ٨: ١٥٢ ، الصحاح ٥ : ١٩٦٦ ، والمحقّق ٥ : ٣٢١ ، معجم مقاييس اللّغة ٣: ٤٦٨ . «ظلم» ولعلّ لكلّ وجهاً .

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في عدّة مصادر منها: تفسير النكت والعيون ۱: ۱۸۹، أحكام القرآن للجصّاص ۱: ۷۹، تفسير الطبري ۲: ۵۳۰ ـ ۵۶۰، تفسير عزّالدين السلمي ۱: ۱۳۲، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٥٢، تفسير البحر المحيط ١: ٦١٣، تفسير زاد المسير ١: ١٤٣، الأحكام السلطانية ١: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ١٤: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأمران هما: الأمن والرزق ، ذكر ذلك في غير واحد من المصادر ، منها: ما تقدّم مثل: أحكام القرآن للجصّاص ١: ٧٩، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٦٠، تفسير اللباب ٢: ٤٧٢ ، وغيرها . وراجع: درّة التنزيل للاسكافيّ : ١٦ ـ ١٧، ملك التأويل للعاصمي الغرناطيّ ١: ٢٣٤ ـ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) وهو التعبير باسم الفاعل نائم وإرادة اسم المفعول منه ينام فيه . راجع : حقائق لله

والبَلَدُ والمِصْرُ وَالمدِينَةُ نظائرٍ.

ورجل بَليد: إذا كان بَعيدَ الفِطنَة ، وكذَلِكَ يُقَالُ للدَّابَةِ التي تَقْصُر عَنْ نَظَاثِرِها .

وأصل البَلادَة: التأثير، ومِنْ ذلك قولُهم لكَرْكَرةِ البَعِير: بَلْدَة؛ لأنّه إذا بَركَ أثرت، والبَلَدُ: الأثر في الجلد وغيره، وجمعه أبلاد.

وإنّما سُمّيَت البِلاد من قولك: بَلَدٌ أَو بَلْدَةً؛ لأنّها مَواضِعٌ مَواطِنِ النّاسِ وتأثيرهم.

والبِّلَدُ: المقبرة ، ويقال : هو نفس القبر ، قال خفاف :

كُــلُ امْــرِىء نــازِلٌ أَحِـبُتُهُ وَمُسْــلِمٌ وَجُــهَهُ إلىٰ البَـلَدِ<sup>(۱)</sup> [٤٣٩] و ﴿ لَا أَفْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ (۱) يعني: بمكة.

والتَبَلُّد: نَقِيضُ التَجَلُّد، وهو اسْتِكَانَةٌ وَخُضُوع.

وتَبَلَّدَ الرَّجُلُ: إذا نَكَسَ وَضَعُفَ في العُمْرِ وغَيْرِهِ حَتَّىٰ في السجود.

التأويل للشريف: ١٣١، تفسير جامع البيان للطبري ١٤: ٤٢، التمهيد لابن عبدالبرّ ١: ٢١٦، منهاج البراعة للراوندي ١: ٣٨٩، صحاح اللغة محقَّق ٥: ٤٤٢ «نوم»، شرح ابن أبي الحديد ١: ١١٤، تفسير بحر العلوم للسمرقندي ٣: ٤٧٥، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>۱) البيت للشاعر خُفاف بن نُدَبَة \_ وهي أُمّه \_ وتقدّمت ترجمته في ١: ١٦٥، والبيت من جملة أبيات حكمية تشتمل عليها القصيدة المذكورة في الديوان : ١٦ ب ١٦ ق ١٥، وفيها مع الديوان بعض اختلاف لا يضرّ الشاهد، والديوان أوجه ؛ إذ فيه عِوض «نازل» فاقد، وهو أعمّ معنى، وفي بعض المصادر: «تارك».

وإضافةً للديوان راجع أيضاً: منتهىٰ الطلب في أشعار العرب ١: ١٣١ ق ١٢، المخصّص لابن سيده ٣: ١٨٢.

والشاهد استعمال: البّلد وإرادة القبر منه.

<sup>(</sup>٢) سورة البلد ٩٠: ١.

سورة البقرة /آية ١٢٦......١٢٦

والبَلْدَةُ: مَنْزلٌ من مَنازلِ القَمَرِ (١).

وأصل الباب: البَلَد، وهو: الأثر في الجلد وغيره.

وقوله: ﴿فَأَمَّتِمُهُۥ قَلِيلاً﴾ يعني: بالرزق الذي أرزقه إلىٰ وقت مماته. وقيل: فأُمَّتُمُهُ بالبقاء في الدنيا(٢).

وقال الحسن: أُمَتِّعُهُ يعني: بـالأمن والرزق إلىٰ خـروج مـحمّد عليَّالِاِ فيقتله إن أقام علىٰ كفره أو يجليه عنها<sup>(١٢)</sup>.

وقد قُرئ في الشواذ ﴿فَأَمْتِعْهُ ﴾ على وجه الدعاء بصورة الأمر (٤) ﴿قُمَّ أَضْطَرَّهُ ﴾ بمثل ذلك على أن يكون ذلك سؤالاً من إبراهيم: أن يُمتَّع الكافر قليلاً ثمّ يضطرّه بعد ذلك إلى عذاب النار.

والأوّل أجود؛ لأنّه قراءة الجماعة (٥)، وهذا مروي عن ابن عباس (١٦). والأوّل أجود؛ لأنّه قراءة ، وكان يَجوزُ أن تُكسر، كما يقال: مُدّ

<sup>(</sup>١) راجع مادّة «بلد» في : العين ١٠ ٤٢، تهذيب اللّغة ١٤: ١٢٧، جمهرة اللّغة ١: ٣٠١ ، المحيط في اللّغة ١: ٣١٣، المحكم والمحيط الأعظم ١: ٣٤٣، صحاح اللّغة ٢: ١٨، معجم مقاييس اللّغة ١: ٢٩٨، وأوسعها إحاطة بالمادّة: معجم فقه لغة القرآن وسرّ بلاغته ٦: ٥١٥.

<sup>(</sup>٢ و ٣) ذّكرا في غير واحد من المصادر ، منها: تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٤٧ ، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٨٠ ، تفسير الهُوّاري ١: ١٤٨ ، التفسير الكبير للرازي ٤: ٦٢ ، تفسير البن أبي زمنين ١: ١٧٨ ، تفسير اللباب ٢: ٤٧٧ ، علماً أنّه في بعضها بلا نسبة .

<sup>(</sup>٤) شواذَ القراءات: ٧٥، إعراب القراءات الشواذَ ١: ٢٠٤، المحتسب ١: ١٠٤، البحر المحيط ١: ٦١٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) السبعة في القراءات: ١٧٠ ت ٤٦ ، معاني القراءات: ٦٣ ، الحجّة للقرّاء السبعة ٢٠١ ، وجملة أخرى .

<sup>(</sup>٦) راجع: تفسير جامع البيان للطبري ٢: ٥٤٦، المحتسب ١: ١٠٤، البحر المحيط ١: ١٠٤، وغيرها.

٤٠٢ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ ومُدُّ ولم يقرأ به أحد.

وقرأ ابن عامر وحده ﴿فَأُمْتِعُهُ, قَلِيلاً﴾ من أمتعت على الخبر. الباقون بالتشديد بدلالة قوله: ﴿مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (١)(٢).

والفرق بين مَتَّعْتُ وأَمْتَعْتُ: أنَّ التشديد يدلِّ عـلىٰ تكـثير الفـعل، وليس كذلك التخفيف.

وفعّلت وأفعلت يجيء علىٰ خمسة أقسام:

أحدها: أنْ يكونا بمعنىٰ واحد، كقولهم: سَمَّيْتُ وأَسْمَيْتُ.

و [الثاني]: يجيء علىٰ التكثير والتقليل ، كَمَتَّغْتُ وأَمْتَعْتُ .

و [الشالث]: يـجيء عـلىٰ النقص، كـقولك: فَـرَّطْتُ: قَـصَّرْتُ، وَأَفْرَطْتُ: قَـصَّرْتُ، وَأَفْرَطْتُ: خَاوَزْتُ.

والرابع: تَوَلَّيْتُ الفِعْلَ وَتَرَكْتهُ حَتَىٰ يَقع كَقُولُه: ﴿ يُحُوبُونَ بَيُوتَهُم ﴾ (٣) أي: يهدمون، فأمّا أَخْرَبْتُ: فمعناه تَركتُ المنزلَ وَهَرَبْتُ منه حتىٰ خَربَ.

والخامس: أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُما عن الآخَرِ، كقولك: كَلَّمْتُ، لا يقال فيه: أَفْعَلْتُ وأَجْلَسْتُ، ولا يقال منه: فَعَلْتُ (٤).

<sup>(</sup>١) آية متكرّرة في سورة يونس ١٠ : ٩٨ ، والصافّات ٣٧ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: السبعة في القراءات: ١٧٠ ت ٤٦، والاقتناع في القراءات السبع ٣٧٦ ت ١٢٦، والمبهج في القراءات السبع ٢: ٨٨، والحجة للقرّاء السبعة ٢: ٢٢١، وحجّة القراءات: ١١٤، والكشف عن وجوه القراءات: ٣٦٥، وغيرها من مصنفات القراءة.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ٥٩: ٢.

<sup>(</sup>٤) أُشير إلىٰ ذلك بنحوٍ وآخَر في شرح أصول الكافي ١٠: ٧٣، الزاهر فـي غـريب للح

ومعنىٰ ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ ﴾ : أدفعه إلىٰ عذاب النَّار وأسُوقه إليه .

والاضطرار: هو الفِعْلُ في الغَيْرِ علىٰ وَجْهِ لا يمكنه الانفكاك منه إذا كان من جنس مقدوره، ولهذا لا يقال: فلان مضطرّ إلىٰ كونه \_ وإن كان لا يمكنه دفعه عن نفسه \_ لمّا لم يكن الكون من جنس مقدوره. ويقال: هو مضطرّ إلىٰ حركة الفالج، وحركة العروق، لمّا كانت الحركة من جنس مقدوره.

وقوله: ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ فالمصير: هو الحال التي يؤدّي إليها أوّلُ لها.

وصارَ وحالَ وآلَ نظائر .

ويقال: صَٰارَ يَصِيرُ مَصِيراً، قياسه رَجَعَ يَرْجِعُ مَرْجِعاً وصَيَّرَهُ تَصْيِيراً. قال صاحب العين: صِير كلِّ أَمْر: مَصِيرُهُ، والصَّيْرُورَةُ: مَصْدَرُ صَٰارَ يَصِيرُ صَيْرُورَةً.

وقال بعضهم: صَيُّورُ الأمْر: آخِرهُ.

قال الكُمَيْت يمدح هِشام بن عبدالملك:

مَسلِكَ لَسمْ يُسضَيِّع اللهُ مِنْهُ بَدْءَ أَمْرٍ وَلَمْ يُضِعْ صَيُّورا(١) [٤٤٠]

<sup>➡</sup> ألفاظ الشافعي: ٩٥، شمس العلوم ٨: ٥١٦، وأشارت إليه جملة من كتب القراءة منها: الحجّة للقرّاء السبعة ٢: ٢٢٢، الحجّة في القراءات السبع: ٧٨- ٨٨، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١: ٧٦٥ ت ٧١، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤: ٦٢، كلّ بنحو ذكرها.

<sup>(</sup>١) البيت لَم يرد في الديوان ، ولم نجده إلّا في أساس البلاغة للزمخشري ٢: ٣٧، وفيه بعض اختلاف لا يضرّ .

الشاهد فيه : قوله : «صيّورا» حيث أراد منها : الأخيرة .

٤٠٤ ...... التبيان في تفسير القرآن /ج٣ وصارَةُ الجَبَل : رَأْسُهُ .

والصَيْرُ: الشُّقَ، وفي الحديث: (مَنْ نَظَرَ فِي صَيْرِ بابٍ فَفُقِئتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَدرً)(١).

وصَيْرةُ البَقَر: مَوْضِعٌ يُتَّخذ لِلْحَظِيرَة ، وإذا كان للغَنم: فَهُوَ زَرِيبَةٌ . وأصْلُ البابُ المصِيرُ: وهو المآل<sup>(٢)</sup> .

ومعنىٰ الآية والله أعلم: أنّ إبراهيم سَأَلَ سُؤالَ عَارِفٍ باللهِ مُعلِيعٍ لَهُ، وهو: أنْ يَرْزُقَ مِنَ النّمَراتِ مَنْ آمن بالله واليوم الآخر، فأجابه الله عزّ وجلّ إلىٰ ذلك، ثمّ أعلمه أنّه يُمتّع مَنْ كَفَرَ به؛ لأجلِ الدّنيا، ولا يمنعه من ذلك كما يتفضّل به علىٰ المؤمن، ثمّ يضطرّه في الآخرة إلىٰ عذاب النار وبشس المصير، وهي كما قال: نعوذ بالله منها.

<sup>(</sup>۱) حديث مشهور في كتب صحاح الحديث وكتب اللّغة ، راجع منهما من الطائفة الحقّة وأغلبها بمعناها: الكافي ۷: ۲۹۰ عدّة أحاديث بمعناه ، ت ۱، تهذيب الأحكام ۱۰: ۲۰۲ ت ۸۱۳ ، دعائم الإسلام ۲: ۲۲۷ ت ۱٤۸٤ ، شرح الأخبار ۲: ۳۸۸ ، وهما للقاضى نعمان المصري ، وغيرها كثير .

ومن العامّة: جملة كثيرة منها: مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٣٨ ـ ١٣٩ ت ١٩٩٦ منن أبي داوّد ٥: ٢٣٠ ب في الاستئذان ١٣٦ ت ١٩٠١ ٥ ١٥١٠، سنن النسائي ٤: ٢٤٧ ت ٢٠٦٥، سنن الدارقطني ٣: ١٩٩ ت ٣٤٨، كنز العمّال ٩: ١٠٠ ت ٢٥٢١، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣١٣، وكثير غيرها ومن الطائفتين. وأمّا كتب اللغة فأغلب المشار إليها في الهامش الآتي بإضافة: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٦٦، تاج العروس ٧: ٦١٣، لسان العرب ٥: ٢٥٧ مجمع البحرين ٢: ٢٠٦ «هدر» فيها.

 <sup>(</sup>٢) لضبط مادة «صير» روجعت المصادر التالية: العين ٧: ١٤٨، تهذيب اللّغة ١٢:
 ٢٣٠، معجم مقاييس اللّغة ٣: ٣٢٥، القاموس المحيط ٢: ١٤٥، صحاح اللّغة ٢: ٤٩٠، لسان العرب ٤: ٤٧٠، الطراز الأول ٨: ٢٧٨.

وقوله في الآية: ﴿قَلِيلاً﴾ يحتمل أن يكون صفة للمصدر (١١) ، كما قال: متاعاً حسناً فوصف به المصدر ، وليس لأحد أن يقول: كيف يوصف به المصدر وهو فعل يدلُّ على التكثير؟ فكيف يستقيم الكثير بالقليل في قوله: ﴿فَأُمَتِّعُهُ ﴾ وهلا كانت قراءة ابن عامر أرجح على هذا؟ وذلك أيضاً إنما وصفه بأنه قليلٌ من حيث كان آخره إلى نفاد ونقص وفناء ، كما قال: ﴿مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (١) .

ويجوز أيضاً أنْ يكون صفة للزمان ، كما قال : ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَـٰـدِمِينَ ﴾ (٣) يعنى : بعد زمان قليل .

وعن أبي جعفر للطُّلِا في قوله: ﴿ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱللَّـمَرَاتِ ﴾ ( ا أي: « تُحْمَل إليهم من الأفاق» (٥٠).

<sup>(</sup>١) ﴿قليلاً﴾ نصبه له وجهان: إمّا على الوصف لمصدر محذوف أي: «تمتيعاً قليلاً»، أو صفة لظرف محذوف أي «زماناً أو وقتاً قليلاً»، وقد أشير إلى ذلك في جملة من المصادر، منها: تفسير البسيط ٣: ٣١٤، تفسير ابن عربي ١: ٥٧، المحرّر الوجيز ١: ٣٥٧، البيان في إعراب القرآن ١: ١٢٢، البحر المحيط ١: ٦١٦، تفسير اللباب ٢: ٤٧٦، تفسير النسفي ١: ٨١، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ٢٣: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ١٤: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ذُكر في عدة مصادر منها عوالي اللآلي ٢: ٩٦ ت ٢٥٨، مسالك الافهام للكاظمي ٢: ٧٩٠، بحار الأنوار ١٢: ٨٦، تفسير البرهان ١: ٣٣٠ ت ٣٥٠، تفسير الصافي ٣: ٩١، تفسير نور الثقلين ٢: ٥٥١ ت ١١٨، كنز العرفان ١: ٤٧٧ ت ٢، وفي الجميع منسوباً إلى الإمام المنافج .

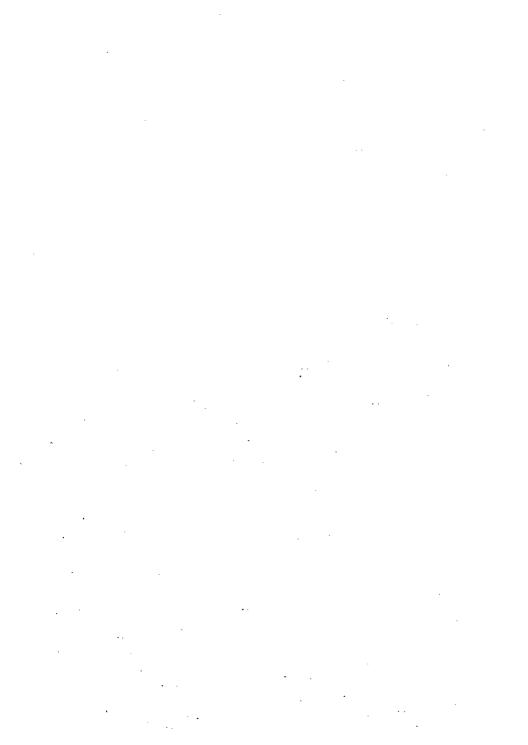

فهرس الموضوعات.....

## فهرس الموضوعات

## تكملة تفسير سورة البقرة

| ٧  | لاَية (٧٠) ﴿قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابُهَ عَلَيْنَا﴾ |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | الاختلاف في قراءة ﴿تَشَابَهَ﴾                                                                          |
| ٧  | بيان المعوّل عليه في القراءة                                                                           |
| ٧  | بيان اختلاف أهل نجد وأهل الحجاز في تأنيث وتذكير الجمع الذي واحده بالهاء                                |
| ٨  | ذكر اختلاف القراءة والمعنىٰ عند من ذكّر وأنّث                                                          |
| ٨  | ذكر قراءة شاذَّة في ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَّبَهَ عَلَيْنَا﴾                                            |
| ٨  | تّحاد المعنىٰ في البقر والباقر ، والجامل والجمال                                                       |
| ٩  | ذكر ما روي في البقرة التي أمر الله بذبحها                                                              |
| ١. | بيان معنىٰ: ﴿وَإِنَّـآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾                                                |
| ١. | الاستدلال بالآية علىٰ جواز تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب                                             |
| ١. | الاَية (٧١) ﴿قَالَ إِنَّهُر يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ﴾                  |
| ١. | معنیٰ : ﴿لَّا ذَلُولًا ﴾                                                                               |
| ١. | معنىٰ : ﴿وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ﴾                                                                      |
| ١. | بيان ما احتمله الزجّاج في معنىٰ الآية                                                                  |
| ۱۱ | معنىٰ الإثارة والوجه في التوصيف بهذا الوصف                                                             |

| ٤٠٨ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنىٰ : ﴿مُسَلَّمَةً لَّا شِيَةً﴾ واختلاف الأقوال فيه                                                       |
| بيان قراءة : ﴿ ٱلَّئِنَ ﴾ واختلاف القراءة فيها                                                              |
| بيان الاختلاف في أصل ﴿ ٱلنَّـٰنَ ﴾                                                                          |
| معنى: ﴿ ٱلْكُنْ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾                                                                         |
| معنىٰ : ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾                                                                      |
| معنی : کاد                                                                                                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| عدم جواز النحر في البقرة علىٰ مذهب الإمامية                                                                 |
| استدلال الإمامية بهذه الآية علىٰ جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ١٩                                         |
| بيان الوجه في فساد القول بأنَّ التغليظ في صفات البقرة لأجل عصيانهم                                          |
| ردّ قول من قال إنّ اليهود عُنّفوا علىٰ تأخير امتثال الأمر الأوّل                                            |
| الاَية (٧٢) ﴿وإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَءْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ٢٣ |
| معنى : ﴿ادَّارَءُتُمْ ﴾                                                                                     |
| معنى : ﴿ ادَّارَءُتُمْ ﴾                                                                                    |
| بيان الواقعة التي تحكيها الآية                                                                              |
| بيان الاختلاف في جزء البقرة التي ضُرِبَ به القتيل٢٦                                                         |
| معنى : ﴿كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾                                                               |
| الآية (٧٤) ﴿ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ﴾ ٢٨               |
| بيان القراءة في : ﴿ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                    |
| بيان المخاطب بالآية                                                                                         |
| معنیٰ : ﴿قَسَتْ قُلُوبُكُم﴾                                                                                 |
| -<br>معنیٰ : ﴿ مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴾                                                                        |

| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنىٰ : ﴿ أَوْ﴾ في الآية                                                                                      |
| ذكر أحسن الوجوه في معنىٰ ﴿ أَوْ ﴾ في الآية                                                                    |
| بيان الاحتمالين في الرفع في : ﴿ أَوْ أَشَدُّ ﴾                                                                |
| معنىٰ : ﴿و إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا﴾                                                                     |
| بيان الوجه في تذكير ﴿مِنْهُ ﴾                                                                                 |
| معنىٰ: التفجير                                                                                                |
| معنىٰ : ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ﴾                                                                         |
| بيان القولين في الكناية التي في ﴿مِنْهَا﴾                                                                     |
| بيان الأقوال في المراد من الحجارة الهابطة                                                                     |
| بيان الوجه في حنين الجذع لرسول الله ﷺ٣٧                                                                       |
| معنى: ﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾                                                                      |
| بيان معنىٰ الآية                                                                                              |
| بيان المعنىٰ في خشوع الحجارة                                                                                  |
| بيان المعنىٰ علىٰ تعدّد القراءة في ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ٤٢                          |
| الآية (٧٥) ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَنْمَ ﴾ . ٤٣ |
| بيان المخاطب في الآية الكريمة                                                                                 |
| بيان مرجع الضمير في ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ ٤٤                                                                    |
| بيان أقوىٰ التأويلين لـ ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ﴾                                                      |
| ذكر الوجهين في ﴿مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                 |
| بيان أنَّه ليس كلِّ ما لم يطمع فيه يؤيس منه علىٰ وجه الاستيقان ٤٥                                             |
| الآية (٧٦) ﴿وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ﴾ ٢٦                |
| إخبار الله في هذه الآية عمّن رفع الطمع في إيمانهم من يهود بني إسرائيل ٤٦                                      |

| ٤١٠ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| معنىٰ : ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾                                                                    |  |
| معنیٰ: الفتح في کلام العرب                                                                                     |  |
| بيان أقوىٰ التأويلات في : ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾                                                  |  |
| معنىٰ : ﴿ أَ فَلَا تَمْقِلُونَ ﴾                                                                               |  |
| الآية (٧٧) ﴿ أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ٥٣                  |  |
| معنىٰ : ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِنُونَ﴾                                                                     |  |
| الآية (٧٨) ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا أَمَانِئَ وإنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ﴾ ٥٣ |  |
| اختلاف القراءة في ﴿ أَمَانِيَّ ﴾                                                                               |  |
| بيان الوجه في تسميتهم بـ: أُمِّيّين ٥٤                                                                         |  |
| بيان الوجه في تسمية من لا يحسن الكتابة أُمّيّاً                                                                |  |
| بيان الوجه في اشتقاق الأمّيّة من الأم                                                                          |  |
| استحسان المصنّف ما روي عن ابن عبّاس في وجه التسمية بـ: الأمّيين ٥٦                                             |  |
| معنىٰ : ﴿لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ﴾                                                                           |  |
| معنیٰ : ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾٥٧                                                                                  |  |
| نوع الاستثناء بـ ﴿إِلَّا﴾ في هذه الآية                                                                         |  |
| بيان اتَّحاد المعنىٰ في لولا ، ولوما ، وهلا ، وإلَّا الثقيلة                                                   |  |
| معرفة كون الاستثناء منقطعاً بـ: صحّة وضع «لكن» مكان «إلّا» ٦٤                                                  |  |
| معنىٰ التمنّي في هذا الموضع                                                                                    |  |
| معنىٰ : ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾                                                                       |  |
| الآية (٧٩) ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا ﴾ ٦٦             |  |
| معنىٰ : الويل ، ووجه الرفع فيه ومحلّ جواز النصب فيه وفي التَّعْس والبُّعد ٦٧                                   |  |
| معنىٰ : ﴿يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾                                                                 |  |

| رس الموضوعات                                                                                                   | فهر  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إلة الآية علىٰ بطلان قول المجبرة٧٠                                                                             | دلا  |
| ننى : ﴿لِيَشْتَرُواْ بِهِي ثَمَنَّا قَلِيلاً﴾٧٠                                                                |      |
| ن معنىٰ الكسبن                                                                                                 | بيا  |
| ية (٨٠) ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ﴾ ٧٢ | الاً |
| ن السبب في عدم ذكر عدد الأيّام والأقوال فيها٧٢                                                                 | بيا  |
| نتلاف القراءة في ﴿ أَتَّخَذْتُمْ﴾ والخلاف في ألفها٧٣                                                           | اخ   |
| ية (٨١) ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِي خَطِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَابِكَ أَصْحَابُ ﴾ . ٧٥          | الاَ |
| ىنىلاف قراءة ﴿خَطِيَّتُهُ﴾نىلاف قراءة ﴿خَطِيَّتُهُ﴾                                                            |      |
| ن أنَّ ﴿يَلَىٰ﴾ تكون جواباً للاستفهام وللجحود وفرقها مع (نعم) ٧٥                                               | بيا  |
| ن اختلاف القراءة في ﴿سَيِّئَةً﴾ والمراد منها٧٦                                                                 |      |
| علود في النار وما يلحقه من بحث٧٦                                                                               |      |
| ىنى : ﴿وَأَخَاطَتْ بِهِى خَطِيَــُنَّهُۥ﴾                                                                      |      |
| ية (٨٢) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْلِحَاتِ أَوْلَلْبِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ٧٨               | الاَ |
| ن أنّ ظاهر الآية المنع من تخليد مرتكب الكبيرة في النار٧٨                                                       |      |
| ً القائلين بالإحباط                                                                                            |      |
| أية (٨٣) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَانَ بَنِيَ إِسْرَا مِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ٧٩                  | الأ  |
| عتلاف القراءة في ﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ وفي ﴿حُسْنًا﴾ ٧٩ ٧٩                                                         |      |
| ان معنىٰ الآية عند بعض النحويّين                                                                               |      |
| ان موضع العطف في قوله : ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ والمعنىٰ                                                |      |
| ان الاختلاف من أهل اللغة في (حُسناً) و(حَسناً)٨٦                                                               |      |
| ان قراءة شاذّة في (حُسناً)                                                                                     |      |
| عنیٰ : ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾٨٨                                                                        |      |
| ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                        |      |

| ٤١٢ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنىٰ : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴾                      |
| بيان النسخ وعدمه في : ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾                                                |
| اختيار المصنّف عدم النسخ فيها                                                                       |
| الآية (٨٤) ﴿وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلْقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ﴾            |
| معنى : ﴿ لَا تَشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ ﴾                                            |
| معنىٰ : ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ وشأن النزول                                   |
| أحكام القتل والاقتتال فيما بينهم والأقوال فيها والمراد من ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ           |
| مِّنْ دِيَارِكُمْ ﴾ ٩٧                                                                              |
| المراد من ﴿وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾                                                                 |
| الآية (٨٥) ﴿ فُمَّ أَنتُمْ مَـٰؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم﴾ . ٩٩ |
| اختلاف القراءة في ﴿ تَظَلْهَرُونَ ﴾ و﴿ أُسَارَىٰ ﴾ و﴿ تُفَلُّوهُمْ ﴾ ٩٩                             |
| الوجهان المحتملان في ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰؤُلَّاءٍ﴾                                                   |
| بيان أنَّ بعض النحويّين قال : ﴿ مَـٰٓ قُلَامِ ﴾ توكيد ﴿ أَفَتُمْ ﴾                                  |
| معنى: الإثم                                                                                         |
| الأسرئ والمراد منهاالاسرئ والمراد منها.                                                             |
| الفداء والمراد منه وهل هو ذمّ لهم أو مدح                                                            |
| بيان الفرق بين (تفدوهم) و(تفادوهم)                                                                  |
| ذكر الاختلاف في المقصود بالخطاب والمعنيّ بالآية                                                     |
| تحالف اليهود مع المشركين من الأوس والخزرج ، وكيف يفدون أسراهم ١٠٥                                   |
| توبيخ وتصنيف اليهود بقوله : ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسُّرَىٰ﴾                                          |
| ذمّ اليهود علىٰ إيمانهم ببعض الكتاب دون بعضٍ                                                        |
| الاختلاف في معنىٰ (الخزي) في قوله : ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ إِلَّا خِزْيٌّ ﴾ ١٠٧                        |

| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاختلاف في قراءة : ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                                  |
| بيان موافقة الآية للقول بالإرجاء والموافاة وردّه                                                                   |
| الآية (٨٦) ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ ﴾ ١١٠.                            |
| بيان المشار إليه بـ : ﴿ أُوْلَكُ بِكَ ﴾ وسبب وصفهم بشراء الدنيا                                                    |
| الآبة (٨٧) ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن مَعْدِوى بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا ﴾ . ١١١      |
| الاختلاف في قراءة : ﴿الرُّسُلِ﴾ و﴿ ٱلْقُدُسِ﴾                                                                      |
| معنى : ﴿ وَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ وَقَفَّيْنَا ﴾                                                               |
| معنیٰ: ﴿ بِالرُّسُلِ ﴾                                                                                             |
| معنىٰ: ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ﴾١١٣                                                                   |
| الاختلاف في المراد بـ: روح القدس                                                                                   |
| سبب تسمية جبرائيل على بد: روح القدس                                                                                |
| الخطاب في قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ ١١٦                               |
| الآية (٨٨) ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ، بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ . ١١٧ |
| اختلاف القراءة في ﴿عُلْفُ﴾ واختلاف المعنىٰ باختلافها١١٧                                                            |
| معنىٰ الآية عند المصنّف                                                                                            |
| ردّ الآية علىٰ المجبرة قولهم                                                                                       |
| معنىٰ اللعن                                                                                                        |
| معنىٰ قوله تعالىٰ : ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾                                                                     |
| معنىٰ : ﴿ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                            |
| الآية (٨٩) ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ﴾ ١٢٧ . ١٢٧         |
| بيان اشتقاق الكتاب من الكَتْب                                                                                      |
| معنىٰ : ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ وإعراب ﴿مُصَدِّقٌ ﴾                                                           |

| التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                                | ٤١٤           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| كَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ﴾                                                                      | معنى : ﴿وَ    |
| وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَلْبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ والاختلاف فيه ١٢٩                                        | جواب : ﴿      |
| في عدم استحقاق الثواب حتّى مع المعرفة١٣١                                                                  | بيان الوجه    |
| ﴿بِنْسَمَا آشْتَرَوْاْ بِهِيَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ آللَّهُ بَغْيًا أَن﴾ ١٣٢          | الأية (٩٠)    |
| ي في (بئس) و(نعم) وإعرابهما                                                                               |               |
| في ﴿مَا﴾ بين أهل اللغة                                                                                    |               |
| ماً يأتي بعد (بئس) و(نعم)                                                                                 |               |
| ، ﴿ أَنْ ﴾ والخلاف فيه                                                                                    |               |
| شْتَرَوْاْ بِهِيَ أَنْفُسَهُمْ ﴾                                                                          |               |
| شَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ﴾                                                                                 |               |
| الشراء والبيعُ لدى العرب ١٣٨                                                                              |               |
| بَآءُواْ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾١٣٩                                                                      |               |
| ھينً﴾                                                                                                     | معنیٰ : ﴿مُّ  |
| بَآءُواْ﴾ والخلاف فيها                                                                                    | معنیٰ : ﴿فَمَ |
| ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ . ١٤٣ | الأية (٩١)    |
| لِمَ تَقْتُلُونَ أَمْنِيَآءَ ٱللَّهِ﴾ وأنَّ المراد به المضي وَإن كانَّ ظاهره                              |               |
| 188                                                                                                       |               |
| رَاَّءَهُ﴾ والخلاف فيها                                                                                   | معنى: ﴿وَ     |
| ت<br>مِنْ قَبْلُ﴾ وأخواتها                                                                                |               |
| َرِقُ<br>لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾١٤٤                    |               |
| رَا<br>﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِن، بَعْدِهِ﴾ . ١٤٨   |               |
| رَوْمَدُ بِعَامَ مُوسَىٰ ﴾                                                                                |               |
| (B. 5                                                                                                     | -, 0          |

| نهرس الموضوعاتنهرس الموضوعات                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنىٰ : ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ والمراد من ﴿ ثُمَّ ﴾ في الآية ١٤٨                      |
| لاَية (٩٣) ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم﴾ . ١٤٩   |
| تقدير المعنىٰ في الآية                                                                                        |
| لوجوه المحتملة في ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ﴾ ١٥١                                               |
| رأي السُّدّي وردّهأ                                                                                           |
| كتفاء العرب بالاسم عن الفعل                                                                                   |
| المراد من الإيمان المنسوب إليهم في هذه الآية                                                                  |
| معنىٰ : ﴿ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم ﴾                                                                             |
| لاَية (٩٤) ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ﴾ ١٥٩              |
| حتجاج الله تعالىٰ بتأويل هذه الآية لنبيّه ﷺ علىٰ اليهود                                                       |
| معنىٰ : ﴿فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ﴾                                                                               |
| بيان أنَّ اليهود لم يتمنُّوا الموت حتَّىٰ بقلوبهم ، ومعنىٰ التمنّي ١٦٠                                        |
| الآية (٩٥) ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَما بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ، بِالظُّـٰلِمِينَ﴾ ١٦١ |
| دلالة عدم تمنّي اليهود الموت أبداً علىٰ صدق كلام رسول الله ﷺ١٦١                                               |
| بيان الوجه في اختصاص الظالمين بالذكر في قوله تعالى : ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُم                                      |
| بِالظَّٰ لِمِينَ∢                                                                                             |
| الآية (٩٦) ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ﴾ ١٦٢     |
| المعني في قوله :﴿ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                         |
| معنیٰ بزه (فارسیة)                                                                                            |
| معنى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ﴾                                                                             |
| رأي الفرّاء في المعنيّ بقوله تعالىٰ : ﴿ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ ﴾١٦٥                                                |
| اختلاف القراءة في : ﴿ وَ ٱللَّهُ بَصِيرُم بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٦٥                                             |

| ٤١٦ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنىٰ: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ﴾                                                                                    |
| معنى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ﴾ عند بعض المفسّرين١٦٧                                                 |
| جواب من قال : أليس كثيراً من المسلمين يحرصون على الحياة ويكرهون                                                  |
| الموت ؟                                                                                                          |
| الآية (٩٧) ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ رَنَّزُلَهُ رَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ ١٧٠    |
| اختلاف القراءة في ﴿جِبْرِيلَ﴾                                                                                    |
| إجماع أهل التأويل علىٰ نزول هذه الآية جواباً لليهود                                                              |
| ذكر معاداة اليهود لجبرئيل للتِلِيْ ومعاداة النصاري لسليمان للِيُلْمِ١٧٢                                          |
| معنى: ﴿مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾                                                                         |
| بيان شأن النزول في الآية                                                                                         |
| الآية (٩٨) ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكِ بِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـلالَ فَإِنَّ ١٧٥         |
| بيان السبب في إفراد جبريل وميكال بالذكر من جملة الملائكة                                                         |
| الآية (٩٩) ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتْتِ، بَيِّنَتْ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِفُونَ ﴾ ١٧٦ |
| بيان معنىٰ ﴿ءَايَاتِ﴾                                                                                            |
| السبب في ذكر ﴿إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ﴾ ولم يقل الكافرون                                                             |
| بيان دخول ﴿قَدْ﴾ في الكلام لأحد أمرين                                                                            |
| الآية (١٠٠) ﴿ أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَهِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَوْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٨٠ |
| بيان نوع (الواو) في ﴿ أَ وَكُلَّمَا﴾                                                                             |
| بيان المراد من العهد في الآية                                                                                    |
| معنى: ﴿ نَّبَدَّهُ ﴾                                                                                             |
| بيان المراد من ﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾                                                                                  |
| بيان وجهين لدخول ﴿بَلْ﴾ علىٰ قوله : ﴿ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٨٤                                         |

| ٤١٧ | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤ | الآية (١٠١) ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ آللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقً ﴾. |
| ۱۸٤ | بيان المعني بـ: الرسول                                                                                   |
| ۲۸۱ | بيان المنبوذ في ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ﴾                                                         |
| ۲۸۱ | معنىٰ : ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾                                                                     |
| ۱۸۷ | الوجه في ذكر (من الذين) بدل (منهم)                                                                       |
| 191 | الآية (١٠٢) ﴿ وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ آلشَّيَا طِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ ﴾        |
|     | اختلاف القراءة في ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَاٰطِينَ﴾ و﴿وَلَـٰكِنْ ٱللَّهَ فَتَلَهُمْ﴾ و ﴿وَلَـٰكِنْ            |
| 191 | آللَّهَ رَمَىٰ﴾                                                                                          |
| 197 | الاختلاف في قراءة : ﴿ ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾                                                                    |
| 197 | الأقوال في معنىٰ: ﴿وَآتَبَعُواْ﴾الأقوال في معنىٰ: ﴿وَآتَبَعُواْ﴾                                         |
| 198 | معنىٰ : ﴿ تَتْلُواْ ﴾                                                                                    |
| 198 | معنى : ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾                                                                       |
| 190 | الاختلاف في المراد من: ﴿ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾                                                                 |
| 197 | السبب في نزول ومعنىٰ : ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾                                                        |
| 197 | بيان اتحاد المعنىٰ في السحر ، والكهانة ، والحيلة                                                         |
| ۲٠١ | الأقوال في معنىٰ : ﴿وَلَلْكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾                                                  |
| ۲٠۲ | معنىٰ : ﴿ ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ واختلاف المعنىٰ باختلاف القراءة                                                 |
| ۲.۳ | بيان الاختلاف في المراد من (بابل)                                                                        |
| ٤٠٢ | -<br>بيان الأقوال في معنىٰ: السحر                                                                        |
| ۲٠٥ | قوله : ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ـ فَلَا تَكْفُرْ﴾ بأحد أمور ثلاثة                                 |
| ۲٠٥ | جواب سؤال : كيف يجوز أن يعلّم الملكان السحر ؟                                                            |
| ۲٠٦ | معنىٰ : ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ﴾ علىٰ قول من جعل ﴿مَا﴾ جحْداً                                    |

| ٤١٨ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاختلاف في ﴿هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ﴾ وسبب هبوطهما                                              |
| معنى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةً ﴾                                                             |
| معنىٰ : ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾                                               |
| معنى : ﴿ حَتَّىٰ يَقُولاً ﴾                                                                   |
| معنى : ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾                                                                    |
| بيان مرجع الضمير في : ﴿ مِنْهُمًا ﴾                                                           |
| معنى : ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِي بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾                                     |
| بيان قراءة شادة في : ﴿ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴾                                                     |
| معنى : ﴿ وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِي مِنْ أَحَدٍ ﴾                                           |
| معنىٰ : ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾                                                             |
| بيان أقسام الإذن في اللّغة                                                                    |
| معنى: ﴿وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾                                                                    |
| جواب من قال : كيف قال : ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ وقد قال قبله ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا ﴾ ٢٢٣  |
| جواب من قال : ما معنىٰ : ﴿لَمَنِ ﴾ في قوله : ﴿لَمَنِ ٱشْتَرَلهُ ﴾٢٢٤                          |
| بيان العطف في قوله : ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾                                                      |
| بيان اللام في قُولُه : ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ وفي ﴿لَمَن ٱشْتَرَلُهُ ﴾ ٢٢٧                       |
| بيان حكم الساحر                                                                               |
| ذكر الروايات التي ذكرت أنَّ الملكين قد ركبا الفواحش٢٢٩                                        |
| الآية (١٠٣) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَنُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ﴾ |
| بيان مرجع الضمير في ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ وبيانَ جواب ﴿وَلَوْ ﴾ ٢٣١                  |
| بيان اللام في ﴿لَمَثُوبَةٌ﴾ ومعنىٰ المثوبة٢٣٢                                                 |
| َ ذكر قراءة قتادة في ﴿لَمَثُوبَةً ﴾ ٢٣٤                                                       |
|                                                                                               |

| يس الموضوعات ٢١٩                                                                                               | فهر  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ية (١٠٤) ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا﴾ ٢٣٥                 | الآ  |
| نئ : المراعاة                                                                                                  | مع   |
| ن أقوال المفسّرين في الآية                                                                                     | بيا  |
| ن السبب للنهي عن قول (راعنا)                                                                                   | بيار |
| ئر قراءة عن الحسن وأخرىٰ لابن مسعود لـ: ﴿رَاٰعِنَا﴾٢٤٠                                                         | ذک   |
| نئ: ﴿ آنظُرْنَا ﴾                                                                                              |      |
| ىنى: ﴿وَٱسْمَعُواْ﴾ ٢٤١                                                                                        | ••   |
| ية (١٠٥) ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ﴾ ٢٤٢     | الأ  |
| ن وجوه الإعراب في : ﴿وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ﴾                                                                     |      |
| ن قراءتين في : ﴿وَ ٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ﴾٢٤٣                                                                 |      |
| ن أَنَّ ﴿مِنْ ﴾ زائدة في ﴿مِّنْ خَيْرٍ ﴾ ٢٤٣                                                                   |      |
| ن أنّ ﴿مِنْ﴾ للابتداء في ﴿مِّن رَّبِكُمْ﴾٢٤٤                                                                   | بيار |
| رَبِينَ.<br>در المراد من الرحمة والاختصاص في ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾ ٢٤٤                                     |      |
| ية (١٠٦) ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۤ أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ ٢٤٩ |      |
| ئر قراءة لعامر وابن كثير لـ: ﴿نُنسِهَا﴾٢٤٩                                                                     |      |
| كر معنىٰ النسخكر معنىٰ النسخ                                                                                   |      |
| ن الاختلاف في كيفية النسخن ٢٥٢                                                                                 |      |
| كر بطلان قول من أنكر وقوع النسخ في القرآن الكريم                                                               |      |
| كر أقسام الخبر والفعل وما يقع فيه النسخ منها                                                                   |      |
| ن اختلاف المعنىٰ في اختلاف قراءة ﴿نَنسَعْ﴾ ٢٥٥                                                                 |      |
| ن احتارك المغلق في الحتارك قراءه وللسع»                                                                        |      |
|                                                                                                                |      |
| ىنىٰ : ﴿نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ ٢٦٠                                                          | م    |

| ٤١٠ التبيال في نفسير الفرال/ج ١                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر قول أبي عبيدة في معنىٰ: ﴿نُنسِهَا﴾ ٢٦١                                                            |
| جواب من قال : إذا كان نسخ الآية رفعها فَلِمَ جمع بين النسخ والإنساء ؟ ٢٦٣                             |
| بيان التعلُّق بين هذه الآية وما قبلها                                                                 |
| جواب: هل يجوز نسخ القرآن بالسُّنَّة ؟                                                                 |
| دلالة الآية علىٰ أنّ القرآن غير الله سبحانه٢٦٦                                                        |
| دلالة الآية علىٰ أنَّ الله تعالىٰ قادر علىٰ القرآن وأنَّ القرآن ليس قديماً ٢٦٦                        |
| جواب من قال: لِمَ قال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ أو ما كان النبئ ﷺ عالماً ؟ ٢٦٨               |
| الآية (١٠٧) ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُرْ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم﴾ ٢٦٨  |
| بيان الأوجّه في قوله : ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ٢٦٩                 |
| الوجه في مخاطبة الرسول ﷺ بـ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ﴾ مع علم الرسول ﷺ بذلك ٢٦٩                       |
| بيان الوجه في القول بـ: ﴿مُلْكُ﴾ بدل ﴿مِلْكُ﴾                                                         |
| <br>الآية (١٠٨) ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُسِلِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ ٢٧٣  |
| بيان اختلاف المفسّرين في شأن نزول هذه الآية                                                           |
| <br>معنىٰ : ﴿ أَمْ﴾ في قوله : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ﴾ وذكر أقسام ﴿ أَمْ﴾ ٢٧٥                               |
| ذكر قول آخر في ﴿ أَمْ تُريدُونَ ﴾                                                                     |
| معنىٰ : ﴿ضَلَّ ﴾                                                                                      |
| وجه اتّصال هذه الآية بما قبلها                                                                        |
| وج اعضان منده اري بمناطبه اللهيمان ﴾                                                                  |
|                                                                                                       |
| الآية (١٠٩) ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن، بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ﴾ ٢٨٢ |
| الوجه في نصب: ﴿حَسَدًا﴾                                                                               |
| بيان معنىٰ الحسد والصفح ٢٨٤                                                                           |
| بيان أنَّ ﴿مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ متعلَّق بـ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ﴾٢٨٨                                     |

| 173         | فهرس الموضوعات                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | قول ابن عبّاس بنسخ قوله : ﴿فَاعْفُواْ وَ آصْفَحُواْ﴾                                                        |
| ۲٩٠         | الأقوال في قوله : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                              |
| 44.         | الآية (١١٠) ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ﴾ |
| 44.         | جواب إن قيل : ما المقتضي لذكر الصلاة والزكاة هنا ؟                                                          |
| 797         | الآية (١١١) ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تِلْكَ ﴾           |
|             | جواب إن قيل : كيف جمع بين اليهود في الحكاية مع افتراق مقالتهما في                                           |
| 797         | المعنىٰ ؟ا                                                                                                  |
| 498         | ذكر الأقوال في معنىٰ: هودد                                                                                  |
| 790         | معنىٰ : ﴿ أَمَانِيُّهُمْ ﴾                                                                                  |
| 790         | معنى: ﴿هَاتُواْ﴾                                                                                            |
| 797         | الفرق بين الدلالة والبرهان عند الرمّاني وردّه                                                               |
| 797         | دلالة الآية على فساد التعليق                                                                                |
| <b>79</b> V | الآية (١١٢) ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ رِلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ رَ أَجْرُهُ﴾                    |
|             | جواب إن قيل : أليس (بليٰ) إنَّما تكون في جواب الاستفهام ، فكيف دخلت                                         |
| <b>79</b> V | هنا ؟                                                                                                       |
| <b>79</b> V | معنىٰ: ﴿ أَسْلَمَ ﴾                                                                                         |
| ۲۰۱         | معنئ : الوجه                                                                                                |
| ۲۰۱         | بيان الوجه في توحيد الضمير في ﴿فَلَهُ مَ أَجْرُهُ ﴾ وجمعه في ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .                    |
|             | جواب إن قيل : إذا كان قد ذكر : ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ فلِمَ قال : ﴿وَلَا خَوْفٌ                              |
| ۲۰۲         | عَلَيْهِمْ﴾ ؟                                                                                               |
| ۳٠٥         | الآية (١١٣) ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ ﴾ .           |
| ۳٠٥         | بيان الاختلاف في شأن نزول الآية                                                                             |

| تفسير القران/ج٣ | ٤٢٢ التبيان في                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٦             | معنىٰ الآية                                                                                    |
| ، في تديّنها    | جواب فإن قيل : إذا كانت اليهود إنَّما قالت : ليس النصاري على شي.                               |
| ۳۰٦ ۶ ﴿         | بالنصرانية. وكذا قالت النصاري، فكيف قال: ﴿كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ                           |
| ۳۰٦             | ذكر وجهين في معنى الآية                                                                        |
| ۳۰۷             | معنىٰ : ﴿فَاللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ﴾                                    |
|                 | الآية (١١٤) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنْجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُ       |
|                 | اختلاف المفسّرين في المعني بهذه الآية                                                          |
|                 | جواب فإن قيل : كيف قال : ﴿مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾ بالجمع وهو أراد المسج                            |
| ۳۱۰             | بيت المقدس ؟                                                                                   |
| ۳۱۲             | بيان الأقوال في المراد من ﴿مَسَاجِدَ ٱللَّهِ﴾                                                  |
| ۳۱۳             | معنىٰ : ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ ﴾                                                             |
| ۳۱٦             | وجوه النصب في ﴿ أَنْ يُلْأَكُرَ﴾                                                               |
|                 | الخلاف في معنى : ﴿ أُوْلَـٰكِكَ مَاكَانَ لَهُمْ ﴾                                              |
| ۳۲۰             | قوله تعالى : ﴿لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ            |
| ۳۲۰             | بيان الأقوال في الخزي والمراد منه                                                              |
| <b>٣٢١</b>      | الآية (١١٥) ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ |
|                 | بيان معنىٰ المشرق والشرق ، والمغرّب والغرب                                                     |
|                 | بيان (اللام) في قوله : ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ﴾ وذكر وجوه لام الإضافة                           |
|                 | بيان الوجه في توحيد المشرق والمغرب                                                             |
|                 | بيان الوجه في ذكر ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ﴾ هنا علىٰ الخصوص.                       |
|                 | بيان الاختلاف في المراد من الوجه في قولُه : ﴿فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ﴾                           |
|                 | معنى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾                                                        |

| فهرس الموضوعات                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان كيفيّة كتابة: ﴿فَأَيْنَمَا﴾                                                                                      |
| الآية (١١٦) ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَـٰنَهُ بَلِ لَّهُ﴾                                             |
| اختلاف القراءة في ﴿وَقَالُواْ﴾                                                                                        |
| بيان المعني بهذه الآية                                                                                                |
| معنىٰ : ﴿ كُلُّ لَّهُ وَ قَائِتُونَ ﴾                                                                                 |
| الآية (١١٧) ﴿ بَلِدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰۤ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾ ٣٣٨                |
| اختلاف القراءة في ﴿فَيَكُونُ﴾ ٣٣٨                                                                                     |
| معنىٰ : ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾                                                                                      |
| معنىٰ : ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُرَكُن فَيَكُونُ﴾                                                                      |
| تأويل قوله : ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ ٣٤٦                                                                     |
| إبطال الاستدلال بهذه الآية على أن كلام الله تعالى قديم                                                                |
| دلالة الآية علىٰ نفي الولد عن الله سبحانه وتعالىٰ ٣٤٨                                                                 |
| وجه الرفع والنصب في قوله : ﴿فَيَكُونُ﴾                                                                                |
| الآية (١١٨) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَٰ لِكَ ﴾ ٣٥٠ |
| بيان المعني بهذه الآية                                                                                                |
| بيان المعني بقوله : ﴿كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم﴾ ٣٥١                                                    |
| بيان خطأ القراءة في ﴿ تَشَالِبَهَتْ ﴾ بتشديد الشين                                                                    |
| معنى : ﴿ فَدْ بَيِّنًا ٱلْأَيِّتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ٣٥٣                                                           |
| جواب فإن قيل : لِمَ لم يؤتوا الْآيات التي طلبوها لتكون الحجَّة عليهم آكد ؟ ٣٥٣                                        |
| الآية (١١٩) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ﴾ ٣٥٤                              |
| بيان الاختلاف في قراءة ﴿وَلَا تُسْئُلُ﴾                                                                               |
| معنى : ﴿ وَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيم ﴾                                                                    |

| ٤٢٤ التبيان في تفسير القران/ج                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان موضع ﴿ تُسْئُلُ ﴾                                                                                      |
| معنىٰ الجحيم                                                                                                |
| دلالة الآية علىٰ عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره ٣٥٧                                                               |
| بيان الوجه في القراءة بلفظ النهي في ﴿وَلَا تُسْئَلُ ﴾                                                       |
| الآية (١٢٠) ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ ٣٦١          |
| معنىٰ الآية                                                                                                 |
| معنىٰ: ﴿ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾                                                                    |
| معنىٰ : ﴿قُلْ إِنَّ هُدَّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ ٣٦٣                                                     |
| دلالة الآية علَىٰ تناول الوعيد والزجر لمن علم الله تعالىٰ أنّه لا يعصي ٣٦٣                                  |
| الآية (١٢١) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ رحَقَّ تِلَاوَتِهِ قَ أُوْلَابِكَ ﴾ ٢٦٤       |
| بيان المعني بهذه الآية ٢٦٤                                                                                  |
| معنىٰ : ﴿ يَتْلُونَهُ رَحَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾                                                                 |
| بيان المعني بقوله : ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ﴾                                                                   |
| الآية (١٢٢) ﴿ يَلْبَنِيَ إِسْرَاْءِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِي آلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وإنِّي ﴾ ٣٦٧     |
| معنى : ﴿ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَسْلَمِينَ ﴾ ٣٦٧                                                  |
| الآية (١٢٣) ﴿وَآتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا﴾ ٣٦٩           |
| الآية (١٢٤) ﴿وَإِذِ آنْتَلَى إِبْرَ ٰهِيمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَاٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ﴾ ٣٧٠ |
| اختلاف القراءة في ﴿عَهْدِي﴾ والكتابة في ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾                                                      |
| معنىٰ الآية وبيان مورد الابتلاء٣٧٢                                                                          |
| معنىٰ: ﴿ أَتَمُّهُنَّ ﴾                                                                                     |
| معنىٰ : ﴿وَمِن ذُرِيَّتِى﴾ ٣٧٦                                                                              |
| -                                                                                                           |
| معنى: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدى ﴾                                                                                |

| ٤٢٥                             | فهرس الموضوعات                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۱                             | معنىٰ ودلالة : ﴿لَا يَتَالُ عَهْدِى ٱلظُّـٰ لِمِينَ﴾                              |
| وأ مِن﴾ ۲۸٤                     | الآية (١٢٥) ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُ |
| ۳۸٤                             | اختلاف القراءة في ﴿وَ ٱتَّخِذُواْ﴾                                                |
| ۳۸۰                             | بيان المعطوف عليه في ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ وذكر معنىٰ ﴿ ٱلْبَيْتُ                    |
| ۳۸٦                             | معنىٰ : ﴿مَثَابَةً﴾                                                               |
| ۳۸۷                             | الفرق بين : (مثابة) و (مثاب)                                                      |
| ۳۸۸                             | معنىٰ : ﴿وَ أَمْنًا﴾ وما يترتّب عليه من الأحكام                                   |
| ، : ﴿وَآتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ | ذكر قول الربيع: إنَّ من الكلمات التي ابتليَّ بها إبراهيم قوله                     |
| ۳۸۹                             | إِبْرَ'هِيمَ مُصَلِّى﴾                                                            |
| ۳۸۹                             | بيان المعطوف عليه في : ﴿وَ ٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرَ ٰهِيمَ ﴾               |
| فېر ۳۸۹                         | بيان الاحتلاف في قراءة ﴿ <b>وَ ٱتَّخِذُواْ</b> ﴾ على وجه الأمر أو ال              |
| ۳۹۰                             | المعني بـ ﴿مِن مَّقَامِ ﴾                                                         |
| ۳۹۱                             | المعنيّ بـ : ﴿مُصَلِّي﴾                                                           |
| الطهارة ٣٩٣                     | معنىٰ : ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ و إِسْمَاعِيلَ ﴾ وبيان المراد من      |
| ۳۹۳                             | معنىٰ: الطائف                                                                     |
| ۳۹٤                             | معنىٰ: ﴿الطَّـاَّ نِفِينَ ﴾                                                       |
| ۳۹٤                             | معنىٰ: ﴿وَ ٱلْعَلَكِفِينَ ﴾                                                       |
| ۳۹٦                             | المعني بـ : ﴿وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ﴾                                             |
| رَآرْزُقْ أَهْلَهُ﴾ ٣٩٧         | الآية (١٢٦) ﴿وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ   |
| ۳۹۷                             | هل كان الحرم آمناً قبل دعوة إبراهيم للطِّلا ؟                                     |
| ۳۹۹                             | معنىٰ : ﴿بَلَدًا ءَامِنًا﴾ والمراد من البلد                                       |
| ٤٠١                             | معنى : ﴿فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً﴾                                                   |

| ٤٢٦ التبيان في تفسير القرآن/ج٣                  |
|-------------------------------------------------|
| اختلاف القراءة في : ﴿ فَأُمِّيِّعُهُ قَلِيلاً ﴾ |
| الفرق بين فعّلت وأفعلت                          |
| معنى: ﴿ ثُمَّ أَضْطُرُهُ ﴾                      |
| معنى : ﴿ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾                  |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات.                   |